## الدررُ البَهِيَةُ

فِي شَرْحِ الصَّوَاعِقِ الإِلْهِيَّةِ فِي الرَّدِّ عَلَى الوَهَّابِيَّةِ

لِلْعَالِمِ العَلَّامَة وَالنِّحْرِيْرِ الفَهَّامَة الشَّيخ سُلَيُهَان بِنْ عَبْدِ الوَهَّابِ فِي الرَّدِّ عَلَى أَخِيْهِ مُحَمَّد بِنْ عَبْدِ الوَهَّابِ فِي الرَّدِّ عَلَى أَخِيْهِ مُحَمَّد بِنْ عَبْدِ المَعَلِي وَأَثْبَاعِهِ النَّجْدِي وَأَثْبَاعِه

الأُسْتَاذُ الدُّكْتُوْر عَلِيْ عَايِدْ مِقْدَادِيْ الْحَاتِمِي الأَشْعَرِي الدُّرَرُ البَهِيَّةُ فِي شَرْحِ الصَّوَاعِقِ الإِلْهِيَّةِ فِي الرَّدِّ عَلَى الوَهَابِيَّة الأُسْتَاذُ الدُّكْتُور عَلِيْ عَايِدْ مِقْدَادِيِّ الحَاتِمِي الأَشْعَرِي الطَّبعة: الأولى/ ٢٠٢١م/ حقوق الطبع محفوظة للمؤلِّف

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

## المملكة الأردنية الهاشمية

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية () إبراهيم، علي عايد

الدُّرَرُ البَهِيَّةُ فِي شَرْحِ الصَّوَاعِقِ الإِلْهَيَّةِ فِي الرَّدِّ عَلَى الوَهَّابِيَّة، على عايد إبراهيم / إربد، المؤلِّف () ر.

ر.إ. ٢٠٢١ / ٢٠٢١ الواصفات: الحركة الوهابية / الدعوى الوهابية / الفرق الكلامية العقائدية. يتحمَّل المؤلِّف كامل المسؤوليَّة القانونيَّة عن محتوى مصنَّفه، ولا يعبِّر هذا المصنَّف عن رأي دائرة المكتبة الوطنيَّة أو أي جهة حكوميَّة أخرى / جميع الحقوق محفوظة للمؤلف، ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه، أو تجزأته في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيِّ شكل من الأشكال دون إذن خطِّي سابق من المؤلِّف.

الرَّقم المعياري الدَّولي للكتاب:

وفي ق (٧١٥-٣٥-٧٤٩ (٩٧٨-٩٩٢٣) ISBN

## المُقَدِّمَةُ

إِنَّ الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعالنا ، من يَهده الله فلا مضلَّ له ، ومن يُضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لَا إِلَهَ إِلَّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله ، وصفيُّه وخليله ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُّ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٠] ، وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي تَقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٠] ، وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا اللهُّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهُ اللَّذِي تَمَنُوا اتَقُوا اللهُ اللَّذِي اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللهُ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً وَلُولُوا قَوْلاً سَدِيداً \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيها ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١] ، أمّا بعد :

فالوهَّابيَّة فتنة دهماء ألَّتُ بالمسلمين ...عملت على تعزيز الأنانيَّة والعصبيَّة والتَّفرقة الدِّينيَّة لدرجة أنَّهم غدوا لا يعترفون ببقيَّة المذاهب الإسلاميَّة من حنفيَّة ومالكيَّة وشافعيَّة وحنبليَّة ... وقد عمل المُستعمر البغيض على إذكائها وزاد من أُوارها...

وقد لَبِسَت الوهَّابِيَّة لَبُوُسَ السَّلف الصَّالح ، وادَّعت الحرص على التَّوحيد الذي لا تعرفُ منه إلَّا اسمه ، والعياذ بالله تعالى ...

وقد رفض بعض المنتفعين المتزلِّفين المُتاجرين بالدِّين التَّسمية بـ الوهَّابيَّة ... مع العلم أنَّنا رأينا جمهورهم يُصرِّحون بالتَّسمية باسم الوهَّابيَّة ، ويُحبُّوها ، ويُدافعُوا عنها في كُتبهم ومجالس عِلمهم ... فقد جاء في " الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة" : " ... وصار بعض النَّاس يسمع بنا معاشر الوهَّابيَّة ، ولا يعرف حقيقة ما نحن عليه ". انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١/ ٥٦٦).

وجاء فيها أيضاً قولهم: " الرَّدُّ على من أنكر على أهل الدَّعوة الوهَّابيَّة إنكارهم الشِّرك ". انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١١/ ٥١١).

وجاء فيها أيضاً قولهم: " ... فأبيتم هذا كلَّه ، وقلتم هذا دين الوهَّابيَّة ، ونعم هو ديننا بحمد الله ". انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (٢٦٧/١٢).

وجاء فيها أيضاً قولهم : " ... فلذلك الوهّابيَّة ، يسمُّون مذهبهم : عقيدة السَّلف ". انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (٣٢٨/١٦) .

وجاء فيها أيضاً قولهم : " ومن محاسن الوهَّابيَّة : أنَّهم أماتوا البدع ومحوها " . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١٦/٣٥٦) .

وقال المدعو أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي (١٤٢٣هـ) ، وهو يتكلّم عن أحد أُمراء الهند واسمه السيّد أحمد: " فليّا التقيل بالوهّابيّين في مكّة اقتنع بصحّة ما يدعون إليه ، وأصبح من دعاة المذهب ، الذين تملّكهم الإيهان ، وسيطرت عليهم العقيدة ... وبعد مرحلة من الجهاد استطاع هؤلاء المسلمون الوهّابيُّون أن يقيموا الدّولة الإسلاميّة على أساس من المبادئ الوهّابيّة ، بجهة البنجاب ، تحت حكم الدّاعية السيّد أحمد ، ولم تلبث هذه الدّولة طويلاً ، حتى قضى عليها الاستعمار الإنكليزي في العقد الرّابع من القرن التّاسع عشر. ولكنّ الدّعوة الوهّابيّة ظلّت قائمة هناك على يد خلفاء السيّد أحمد من بعده ، ولم يستطع المستعمرون أن ينالوا منها.

ولا يزال الكثيرون من سكَّان هذه المناطق يدينون بالإسلام على المذهب الوهَّابي!!!

وفي سومطرة ابتدأت الدَّعوة الوهَّابيَّة سنة (١٨٠٣م) على يد أحد الحجَّاج من أهل الجزيرة ، وكان قد عاد من الحجِّ في نفس السَّنة ، بعد أن التقى بالوهَّابيِّين ، واطَّلع على صحَّة ما يدعون إليه.

فلمًا عاد إلى وطنه ابتدأ دعوته ، ثمَّ تطوَّرت الحركة إلى حروب طاحنة بين المسلمين والوهَّابيِّين!!! الذين أصبحوا قوَّة كبيرة في سومطرة ، وبين غير المسلمين من سكانها الأصليِّين ، حتى رأت حكومة الاستعمار الهولنديَّة سنة (١٨٢١م) أن تناهض هذه الحركة القويَّة ، محافظة على كيانها ونفوذها هناك ". انظر: عمَّد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه (ص٧٧-٧٧).

فانظر يا رعاك الله إلى أنَّ انتشار الوهَّابيَّة في بلاد أندونيسيا المُسلمة أدَّى إلى نشوب حروب طاحنة بين الوهَّابيَّة وغيرهم من المسلمين !!! لأنَّهم جاءوا بها لا تعهده الأجيال ، ولم يُعرف في أوساط المسلمين من قبل ، وهكذا هم على الدَّوام يعتقدون أنَّهم وحدهم فقط من يعرف الدِّين والتَّوحيد ،

بل يجزمون أنَّهم وحدهم على الحقِّ بل على الإيهان ومن سواهم كافرٌ مُشرك ... كما وضَّحته وبرهنت عليه من كتبهم في كتابي: " تَكُفِيْرُ الوَهَابِيَّة لِعُمُوْم الأُمَّة المُحَمَّدِيَّة " ...

وهذا هو صنيعهم في كلّ بلد دخلوه ، وفي كلّ مكانٍ حلُّوا فيه ... أنَّهم سبب فُرقةٍ واختلاف وفوضى في أغلب الأوطان التي دخلوها ... مع العلم أنَّ الأمن في الأوطان مطلوب من الجميع ... وقد أمر الله تعالى بالاجتماع ونهى عن الفُرقة والاختلاف المبنيّ على العصبيّة والهوى ، قال تعالى : وقد أمر الله تعالى بالاجتماع ونهى عن الفُرقة والاختلاف المبنيّ على العصبيّة والهوى ، قال تعالى : ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٦] ، وقال : ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] ، فالواجب على المسلم أن يسعى حثيثاً لجمع الكلمة ورصِّ الصُّفوف وتوحيدها ، لأنَّ الشَّارع الحكيم أمر بذلك ...

وكتب الدُّكتور الوهَّابي محمَّد بن خليل حسن هرّاس (١٣٩٥هـ) كتاباً بعنوان : " الحركة الوهَّابيَّة " ردَّ فيه على الدُّكتور محمَّد البهي في نقده للوهَّابيَّة.

وكتب المدعو محمَّد حامد الفقي كتاباً بعنوان: " أثر الدَّعوة الوهَّابيَّة في الإصلاح الدِّيني والعمراني في جزيرة العرب وغيرها"...

وكتب الدُّكتور محمَّد الشّويعر كتاباً بعنوان : " تصحيح خطأ تاريخي حول الوهَّابيَّة " ...

وقال الشَّيخ عبد اللطيف بن عبد الرَّحمن بن حسن بن محمَّد بن عبد الوهَّاب آل الشَّيخ (١٢٩٣هـ):
" ... فأبيتم علينا هذا كلَّه ، وقلتم : هذا دين الوهَّابيَّة ، ونعم ، هو ديننا بحمد الله ". انظر : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل (٩٦٣/٢) ، وانظر : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام (الجزء الثالث) (١٤٤١).

وجاء في " فتاوى نور على الدَّرب " للشَّيخ ابن باز : " س: يوجد طائفة من النَّاس إذا دعوناهم إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى ترك الشِّرك بالله، اتَّهمونا بالوهَّابيَّة، كيف نواجههم لو تكرَّمتم؟

ج: لا يوجد مذهب وهَابي، إنَّما هو طاعة الله ورسوله، الوهَّابيَّة تدعو إلى ما قاله الله ورسوله، الشَّيخ محمَّد بن عبد الوهَّاب رحمه الله الذي تنسب إليه الوهَّابيَّة ، هو رجل قام في النَّصف الثَّاني من القرن الثَّاني عشر ، يدعو النَّاس إلى ما قاله الله ورسوله ، يدعو النَّاس إلى عقيدة السَّلف الصَّالح ،

من أتباع رسول الله على منهج أصحابه في الأقوال والأعمال ، وهو حنبلي المذهب ولكنّه وفقه الله لدعوة النّاس إلى إصلاح العقيدة !! وترك الشّرك بالله عزّ وجلّ !!! وترك البدع والخرافات التي قام بها وتخلّق بها المتصوّفة !!! أو أصحاب الكلام !!! فهو يدعو إلى عقيدة السّلف الصّالح ، في العمل وفي العقيدة ، وينهى عمّا عليه أهل الكلام من بدع ، وما عليه بعض الصُّوفيَّة الذين خرجوا عن طريق الصَّواب إلى البدع !! فليس له مذهب يخالف مذهب أهل السُّنّة والجماعة ، بل هو يدعو إلى مذهب أهل السُّنّة والجماعة الشّرك فقالوا الوهَّابيَّة ، قل : نعم أنا وهَّابي وأنا محمّدي ، أدعوكم إلى طاعة الله وشرعه ، أدعوكم إلى توحيد الله وهَابيًا فأنا وهَّابي ... " . انظر : فتاوئ نور على الدرب (١٥٣/٣).

والحقّ أنَّ الوهَّابيَّة جعلت السَّلف الصَّالح شَّاعة علَّقوا عليها ما يريدون من عقائد وأفكار ، تماماً كما صنع من قبل ابن تيمية الذي لر يجد الوهَّابيَّة عم أقواله قيد أُنملة ... مع العلم بأنَّ العديد العديد من الأفكار التي يعتقدها هؤلاء لا تمتُّ بأدنى صلة للسَّلف الصَّالح ، وقد ذكرنا العديد منها في غير هذا الكتاب من كُتبنا ...

ومن المعلوم لدى الدَّارسين لحال ابن تيمية أنَّ الكثير من العلماء المعاصرين له ردُّوا عليه في الأصول والفروع ، وناظروه ، وألجموه الحجَّة ، وكان في كلِّ مرَّة يعلن توبته ورجوعه للحقِّ بعدما تبيَّن ، لكنَّه سرعان ما يعود ويأتي بجديد ، وقد تمَّ إيداعه السِّجن غير مرَّة ، مات في آخرها في السِّجن ... وكان سجنه بإجماع العلماء ، قال الإمام تقي الدِّين السُّبكي في " فتاوى السُّبكي (٢٠٠/٢) : " وَحُبِسَ بِإِجْمَاع المُسلِمِينَ وَوُلَاةِ الْأُمُورِ عَلَىٰ ذَلِكَ ثمَّ مَاتَ" .

ومن العلماء الذين ردُّوا عليه:

الإمام صالح بن عبد الله البطائحي شيخ المنيبيع الرِّفاعي (٧٠٧م).

الإمام أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السّروجي، أبو العبّاس، شمس الدِّين الحنفي (٧١٠هـ). الإمام عَليّ بن مُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن بن خطاب الشّيخ الإِمام عَلاَء الدِّين الْبَاحِيّ (٧١٤هـ).

الإمام مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم بن مُحَمَّد الشَّيْخ صفى الدِّين الْهِنْدِيِّ الأرموي (٧١٥هـ).

الإمام مُحَمَّد بن عمر بن مكِّي بن عبد الصَّمد الشَّيْخ الإِمَام صدر الدِّين بن المرحل (٧١٦هـ).

الإمام قاضي القضاة زين الدِّين علي بن مخلوف المالكي (٧١٨هـ).

الإمام نور الدِّين علي بن يعقوب بن جبريل بن عبد المحسن أبو الحسن البكري المصري الشَّافعي (٢٤٥هـ).

الإمام محمَّدُ بنُ محَّمدِ بنِ عثمانَ بنِ عمرَ بنِ عبدِ الخالقِ بنِ حسنٍ القرشيُّ المِصريُّ فخرُ الدِّين بنُ مُحيى الدِّيْن المعروفُ بابن المعلِّم القرشي (٧٢٥هـ).

الإمام محمَّد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر المزّي الصَّالحي الحنبلي قاضي الحنابلة بدمشق شمس الدِّين أبو عبد الله المعروف بابن مسلم (٧٢٦هـ).

الإمام مُحَمَّد بن عَليّ بن عبد الْوَاحِد بن عبد الْكَرِيم قَاضِي الْقُضَاة كَمَال الدِّيْن بن الزَّملكاني ٥٧٢٧هـ).

الإمام محمَّد بن صفى الدِّين عثمان بن أبي الحسن بن عبد الوهَّاب الأنصاري (٧٢٨هـ).

الإمام أَمْد بن يحيئ بن إِسُمَاعِيل الشَّيْخ شهَاب الدِّين أبن جهبل الْكلابِي الحُلَبِي الأَصْل (٧٣٣هـ) ، وهو صاحب الرِّسالة مناط البحث والدِّراسة.

الإمام بدر الدِّيْن بن جماعة أبو عبد الله الكناني الحموي، شيخ الإسلام وقاضي القضاة في الشَّام ومصر وخطيب المسجد الأقصى والجامع الأزهر والجامع الأموي (٧٣٣هـ).

الإمام أبو القاسم أحمد بن محمَّد بن محمَّد الشِّيرازي (٧٣٣هـ).

الإمام مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن عمر قَاضِي الْقُضَاة جلال الدِّين الْقزُّويني (٧٣٩هـ).

الإمام تاج الدِّين أحمد بن عثمان ابن التُّركماني الجوزجاني الحنفي (٧٤٤هـ).

الإمام أبو حيَّان محمَّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيَّان أثير الدِّين الأندلسي (١٥٧هـ).

الإمام كمال الدِّين محمَّد بن أبي الحسن على السّراج الرِّفاعي القرشي الشَّافعي (٧٤٧هـ).

الإمام شمس الدِّين أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذَّهبي (٧٤٨هـ).

الإمام أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي السُّبكي، الخزرجي، الأنصاري (٢٥٦هـ). الإمام صلاح الدِّين خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائيي الدِّمشقي الشَّافعي الأشعري ...

وقال الشَّيخ ابن باز أيضاً: " فالوهَّابيَّة هم هذا ، الوهَّابيَّة دعاة إلى توحيد الله " . انظر : فتاوى نور على الدرب (٣/ ١٥٤).

وقال أيضاً: " أمَّا الوهَّابيَّة فهم أتباع الشَّيخ الإمام محمَّد بن عبد الوهَّاب بن سليهان بن علي التَّميمي رحمه الله ، فهو إمام مشهور ... " . انظر: فتاوى نور على الدرب (٢٤/١).

وجاء في " فتاوى نور على الدَّرب " للشَّيخ ابن باز : " دعوة الإمام محمَّد بن عبد الوهَّاب رحمه الله إلى التَّوحيد

س 7: يقول السَّائل: فضيلة الشَّيخ، يسمِّي بعض النَّاس عندنا العلماء في المملكة العربيَّة السُّعوديَّة بالوهَّابيَّة، فهل ترضون بهذه التَّسمية؟ وما هو الرَّد على من يسمِّيكم بهذا الاسم؟

الجواب: هذا لقب مشهور لعلماء التَّوحيد ، علماء نجد ، ينسبونهم إلى الشَّيخ الإمام محمَّد بن عبد الوهَّاب رحمة الله عليه؛ لأنَّه دعا إلى الله عزَّ وجلَّ في النِّصف الثَّاني من القرن الثَّاني عشر ، واجتهد في إيضاح التَّوحيد وبيان الشِّرك للنَّاس، حتَّى هدى به الله جمَّاً غفيراً ، ودخل النَّاس في توحيد الله ، وتركوا ما هم عليه من أنواع الشِّرك الأكبر ، من عبادة أهل القبور ، ومن البدع المتعلِّقة بالقبور ، وعبادة الأشجار والأحجار ، والغلوِّ في الصَّالحين .

فصارت دعوته تجديديَّة إسلاميَّة عظيمة، نفع الله بها المسلمين في الجزيرة العربيَّة وفي غيرها رحمه الله رحمة واسعة، وصار أتباعه ومن دعا بدعوته ونشأ على هذه الدَّعوة في نجد يُسمَّى بالوهَّابي، وكان هذا اللقب عَلَمَّ لكِّل من دعا إلى توحيد الله، ونهى عن الشِّرك وعن التَّعلُّق بأهل القبور، أو التَّعلُّق بالأشجار والأحجار، وأمر بالإخلاص لله وحده وسُمِّي وهَّابيَّا، فهو لقب شريف عظيم!! يدلُّ على أنَّ من لُقِّب به فهو من أهل التَّوحيد، ومن أهل الإخلاص لله، وممَّن ينهى عن الشِّرك بالله، وعن عبادة القبور والأشجار والأحجار والأصنام والأوثان! انظر: فتاوى نور على الدرب (١٩/١)،

وجاء في " فتاوى نور على الدَّرب " للشَّيخ ابن باز: " ومن يدعون إلى توحيد الله من علماء التَّوحيد من علماء نجْد وغيرهم يُلقَّبون بالوَهَّابيَّة، فهو لقب معروف شريف !!! وليس بمستنكر!!! فهو لقب أهل التَّوحيد والإيمان!!! من أهل الدَّعوة إلى الله عزَّ وجلَّ " . انظر: فتاوى نور على الدرب (٢٢/١).

وجاء في مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز: "من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرَّم وفَقه الله للعلم النَّافع والعمل به آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أمَّا بعد : فقد وصلني كتابكم المؤرَّخ (٢/٣/٤/١) وصلكم الله بحبل الهدى والتَّوفيق، وما تضمَّنه من الأسئلة الثَّلاثة عن الوهَّابيَّة فهمته، وإليكم جوابها:

س ١: قولكم ما هي الوهَّابيَّة ، وهل هي مذهب خامس أم تتبع بعض المذاهب الأربعة ؟ والجواب: هذه الكلمة يُطلقها الكثير من النَّاس على دعوة الشَّيخ الإمام محمَّد بن عبد الوهَّاب بن سليهان التَّميمي الحنبلي رحمه الله، ويسمُّونه وأتباعه الوهَّابيين، وقد علم كلُّ من له أدني بصيرة بحركة الشَّيخ محمَّد بن عبد الوهَّاب رحمه الله ودعوته أنَّه قام بنشر دعوة التَّوحيد الخالص، والتَّحذير من الشِّرك بسائر أنواعه كالتَّعلُّق بالأموات وغيرهم كالأشجار والأحجار ونحو ذلك، وهو رحمه الله في العقيدة على مذهب السَّلف الصَّالح، وفي الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشَّيباني رحمه الله كما تدلُّ على ذلك كتبه وفتاواه وكتب أتباعه من أبنائه وأحفاده وغيرهم، وقد طُبعت كلُّها وانتشرت بين النَّاس، وقد قام الإمام محمَّد رحمه الله في وقت استحكمت فيه غربة الإسلام، وخيَّم على الجزيرة العربيَّة وغيرها إلَّا ما شاء الله سُحُب الجهالة، وانتشرت بها عبادة الأنداد والأوثان ، فما كان من أمر الشَّيخ رحمه الله إلَّا أن شمَّر عن ساعد الجد، وناضل وكافح، وكرَّس جهوده في القضاء على طُرق الغواية ، مستعملاً في ذلك شتَّى الوسائل الموصلة إلى نشر التَّوحيد النَّقي من الخرافات بين النَّاس، وكان من نعم الله سبحانه أن وفَّق الله الإمام محمَّد بن سعود أمير الدِّرعيَّة في ذلك الوقت لقبول هذه الدَّعوة ، فقام معه في هذا السَّبيل هو وأولاده ومن تحت إمرته ومن تابعه في هذا الخير جزاهم الله كلُّ خير ، وغفر لهم ، ووفق ذريَّتهم جميعاً لكلِّ ما فيه

رضاه وصلاح عباده، وما زالت أصقاع الجزيرة العربيَّة تعيش في ظلِّ هذه الدَّعوة الخيِّرة إلى يومنا هذا، وكانت دعوته رحمه الله وفق كتاب الله وسُنَّة رسوله عليه الصَّلاة والسَّلام، وليست الوهَّابيَّة مذهباً خامساً كما يزعمه الجاهلون والمغرضون، وإنَّما هي دعوة إلى العقيدة السَّلفيَّة وتجديد لما درس من معالم الإسلام والتَّوحيد في الجزيرة العربيَّة كما سلف ". انظر: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز (٢٥٥-٣٧٥).

وجاء في مجموع فتاوى العلَّامة عبد العزيز بن باز: " الوهَّابيَّة لا تُناصب آل البيت العداء ، بل هي على طريقة السَّلف الصَّالح.

س: هل صحيح أن الوهابيَّة تناصب آل البيت العداء، وأنَّها تنتقص من سيِّد الخلق، وما حقيقة
 الدَّعوة الوهَّابيَّة؟ ولماذا تحارب هذا الشَّكل؟

ج: الوهّابيّة منسوبة إلى الشّيخ الإمام محمَّد بن عبد الوهّاب رحمه الله المتوفّى سنة (١٢٠٦ه) ، وهو الذي قام بالدَّعوة إلى الله سبحانه في نجد!! وأوضح للنَّاس حقيقة التَّوحيد والشِّرك، ودعا النَّاس لِي توحيد الله وإفراد العبادة له سبحانه، وترك التَّعلُّق على أصحاب القبور، ممَّن يسمّون بالأولياء، ودعاؤهم من دون الله ، والاستغاثة بهم ، والاستعادة بهم ، والنَّذر لهم، وهكذا من يتعلَّق بالجنِّ أو بعض الأشجار والأحجار، وأوضح للنَّاس هو وأتباعه من العلماء: أنَّ هذا هو الشِّرك الأكبر، وكان ذلك في منتصف القرن الثَّاني عشر الهجري، إلى أن توفي رحمه الله في التَّاريخ المذكور، وساعده في ذلك ونصر دعوته الإمام محمَّد بن سعود رحمه الله، جدِّ الأسرة المالكة اليوم من آل سعود، وناصر دعوته وقام بها كلُّ من لديه علم بها بعث الله به نبيّه محمَّداً هي من الهدى ودين الحق، فانتشرت دعوته رحمه الله في نجد وملحقاتها، وأيّدها علماء السُّنَة في نجد والحجاز واليمن، وفي مصر والشَّام والعراق، والهند وغيرها. وحقيقتها هي الدَّعوة إلى ما بعث الله به نبيّه محمَّداً واليمن، وفي توحيد الله، والإخلاص له، وتحقيق شهادة أن لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمَّداً رسول الله، وذلك بالإخلاص لله ومتابعة رسوله هي ، وترك ما عليه عباد القبور والأولياء من دعوة غير الله بالإخلاص لله ومتابعة رسوله هي ، وترك ما عليه عباد القبور والأولياء من دعوة غير الله به بنجر الله وللستغاثة بغير الله والذّبح والنَّذر لغير الله، وعاداها وأنكرها الجهال الذين لم يعرفوا ما بعث الله به به به الله به به الله به بالله بالا بعث الله بعرفوا ما بعث الله بالإضلام المنه الله بعد الله بعرفوا ما بعث الله به بالله بالاستغاثة بغير الله والذّبح والنَّذر لغير الله، وعاداها وأنكرها الجهال الذين لم يعرفوا ما بعث الله به به الله به بنص المه بعرفوا ما بعث الله بعرفوا ما بعث الله به به به بلك الله بالإستفراء الله بعرفوا ما بعث الله بالإستفراء الله بعرفوا ما بعث الله بعرفوا ما بعث الله بالإستفراء الله بعرفوا ما بعث الله به بنبياء المؤلفة بعرفوا ما بعرفوا

رسوله ﷺ من الهدي ودين الحقّ، أو من نقلت لهم على غير حقيقتها ممَّن جهلها أو تعمَّد الكذب عليها. والشَّيخ محمَّد رحمه الله وأتباعه الذين ناصروا دعوته، كلُّهم يحبُّون أهل بيت رسول الله عليها الذين ساروا على نهجه عليه الصَّلاة والسَّلام، ويعرفون فضلهم، ويتقرَّبون إلى الله سبحانه بمحبَّتهم ، والدُّعاء لهم بالمغفرة والرَّحمة والرِّضا، كالعبَّاس بن عبد المطَّلب عمّ رسول الله ﷺ وأبنائه، وكالخليفة الرَّابع الرَّاشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبنائه الحسن والحسين ومحمَّد رضى الله عنهم، ومن سار على نهجهم من أهل البيت في توحيد الله وطاعته، وتعظيم شريعته، كما أنَّ الوهَّابيَّة يسيرون على منهج السَّلف الصَّالح من الصَّحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان في العقيدة والقول والعمل، ويبغضون من خالف سيرتهم، وخرج عن نهجهم من سائر الطُّوائف، وهذا هو الحقّ الذي يجب على كلِّ مسلم أن يسير عليه، ويعتقده ويدعو إليه، كما قال الله سبحانه: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهُ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لَمِنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكر اللهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١] ، ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَعِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله كَفُرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِالله وَحْدَهُ [المتحنة:٤] ، وقال سبحانه: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بإحْسَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التوبة: ١٠٠].

وقال النّبي ﷺ: «خَيْرُ النّاسِ قَرْنِي، ثمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ... » الحديث متّفق عليه ، وكان ﷺ يقول في خُطبته: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرُ الْمُدَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْمُدُىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْمُدَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الصّلاة والسّلام: الْأُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ » . أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصّلاة والسّلام: «عَلَيْكُمْ بِسُنتِي وَسُنّةِ الْحُلَقَاءِ الرَّاشِدِينَ المُهْدِيِّينَ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وإيَّاكم ومحدثات الأمور فإنَّ كلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وممَّا ذكرنا يعلم السَّائل وغيره أنَّ الوهَّابيِّين وهم أتباع الشَّيخ محمَّد بن عبد الوهَّاب رحمه الله الذين ناصروا دعوته وساروا عليها، وأوضحوها للنَّاس، ليسوا مبتدعة، وليسوا ينصبون العداوة لأهل البيت والنَّاس أجمعين ... ". انظر: مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز (٩/ ٢٣٠-٢٣٣. (

وقال الشَّيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أيضاً: " وليست الوهّابيَّة حسب تعبير الكاتب بدعاً في إنكار مثل هذه الأمور البدعيَّة ، بل عقيدة الوهّابيَّة : هي التّمسُّك بكتاب الله وسنَّة رسوله على هديه ، وهدي خلفائه الرَّاشدين ، والتَّابعين لهم بإحسان ، وما كان عليه السَّلف والسَّير على هديه ، وهدي خلفائه الرَّاشدين ، والتَّابعين لهم بإحسان ، وما كان عليه السَّلف الصَّالح ، وأئمَّة الدِّين والهدى ، أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله ، وإثبات صفات كهاله ونعوت جلاله ، التي نطق بها الكتاب العزيز ، وصحَّت بها الأخبار النَّبويَّة ، وتلقَّتها صحابة رسول الله على بالقبول والتَّسليم . يثبتونها ويؤمنون بها ويمرُّونها كها جاءت ، من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكيف ولا تمثيل ، ويتمسَّكون بها درج عليه التَّابعون ، وتابعوهم من أهل العلم والإيهان والتَّقوى ، وسلف الأمَّة وأئمَّتها ". انظر : محموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز (١/ ٢٢٨) .

وقال الشَّيخ محمَّد بن صالح بن محمَّد العثيمين: " ... وأمَّا ما ذكره من مجادلة الطَّالب له ، وقول بعضهم: إنَّه رجل وهَّابي ، وإنَّ الوهَّابيَّة لا يقرُّون المدائح النَّبويَّة ، وما إلى ذلك ، فإنَّنا نخبره وغيره بأنَّ الوهَّابيَّة - ولله الحمد - كانوا من أشدِّ النَّاس تمشُّكاً بكتاب الله وسنَّة رسوله عَلَيْ ومن أشدِّ النَّاس تعظيماً لرسول الله عَلَيْ واتِّباعاً لسنَّته ، ويدلُّك على هذا أنَّهم كانوا حريصين دائماً على اتباع سُنَّة الرَّسول عَلَيْ والتَّقيُّد بها ، وإنكار ما خالفها من عقيدة ، أو عمل قولي أو فعلي " . انظر: مجموع فتاوي ورسائل فضيلة الشَّيخ محمَّد بن صالح العثيمين (١٠/٣)

وجاء في مجموع فتاوى ورسائل الشَّيخ محمَّد بن صالح العثيمين أيضاً: " وأمَّا قول السَّائل: بأنَّ من فعل هذا كان وهَّابيًا ، فإنِّي أبلغ السَّامعين جميعاً بأنَّ الوهَّابيَّة ليست مذهباً مستقلاً خارجاً عن المذاهب الإسلاميَّة ، بل إنَّها حركة لتجديد ما اندثر من الحقّ!!! وخفي على كثير من النَّاس ، فهم في عقيدتهم متَّبعون للسَّلف ، وفي مذهبهم في الفروع مقلِّدون للإمام أحمد - رحمه الله - ولا يعني ذلك أنَّه إذا تبيَّن الصَّواب لا يدعون من قلَّدون من قلَّدوه ، بل هم إذا تبيَّن لهم الصَّواب ، ذهبوا إليه وإن كان

نخالفاً لمن قلَّدوه ؛ لأنَّهم يؤمنون بأنَّ المقلَّد عرضة للخطأ ، ولكنَّ النَّصـوص الشَّرعيَّة ليس فيها خطأ.

وبهذا تبيَّن أنَّ هذه الدَّعوى التي يقصد بها التَّشويه لا حقيقة لها ، وأنَّ الوهَّابيَّة ما هي إلَّا حركة لتجديد ما اندثر من علم السَّلف في شريعة الله سبحانه وتعالى ، وهي لا تخلو أن تكون دعوة سلفيَّة محضة ، كما يعرف ذلك من تتبَّعها بعلم وإنصاف " . انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيخ محمَّد بن صالح العثيمين (١٤٣/١٣).

وجاء في فتاوى اللجنة الدَّائمة: "ما هي الوهَّابيَّة ؟ السُّؤال الثَّاني من الفتوى رقم (٩٤٥٠):: س ٢: ما هي الوهَّابيَّة ؟

ج٢: الوهّابيّة: لفظة يُطلقها خصوم الشّيخ محمَّد بن عبد الوهّاب رحمه الله على دعوته إلى تجريد التُّوحيد من الشِّركيَّات، ونبذ جميع الطُّرق إلَّا طريق محمَّد بن عبد الله على ومرادهم من ذلك: تنفير النَّاس من دعوته وصدِّهم عمَّا دعا إليه، ولكن لم يضرها ذلك، بل زادها انتشاراً في الآفاق وشوقاً إليها ممَّن وفَّقهم الله إلى زيادة البحث عن ماهيَّة الدَّعوة وما ترمي إليه وما تستند عليه من أدلَّة الكتاب والسنَّة الصَّحيحة فاشتدَّ تمشُّكهم بها، وعضُّوا عليها، وأخذوا يدعون النَّاس إليها ولله الحمد. وبالله التَّوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد، وآله وصحبه وَسَلَّم. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى، المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢/ ٢٥٥).

وَأَلَف إمامهم سليهان بن سحهان كتاباً بعنوان: " الهديَّة السَّنيَّة والتُّحفة الوهَّابيَّة النَّجديَّة" ، جاء فيه: " جواب أهل السنَّة النَّبويَّة في نقض كلام الشِّيعة والزَّيديَّة ، وهو ردُّ على بعض علماء الزَّيديَّة فيها اعترض به على دعوة التَّوحيد الوهَّابيَّة ".

وجاء فيه أيضاً: فصل الاحتجاج بالْمُرْسَل وردّ دعوىٰ تكفير الوهَّابيَّة لمن خالفهم مطلقاً. انظر: جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية ، الجزء الرابع ، القسم الأول) (ص٤٧) ، ص١٠٣ بالترتيب).

وجاء في كتاب : " المورد العذب الزُّلال في كشف شُبه أهل الضَّلال " فصلٌ بعنوان : " من يقاتل الوهَّابيَّة ومن يُكَفِّرون ، وفصل آخر بعنوان " الوهَّابيَّة لا يكفِّرون إلَّا بها أجمع العلماء على أنَّه

كفر". انظر: المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية ، الجزء الرابع، القسم الأول) (ص٣٠٠، ٣٠٦ بالترتيب).

وجاء في مجموعة الرَّسائل والمسائل النَّجُديَّة : " ملخَّص عقيدة الوهَّابيَّة السَّلفيَّة الحنبليَّة ". انظر : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (١/ ٥٣٢)

وجاء في مجموعة الرَّسائل والمسائل النَّجْديَّة: "الرَّد على فِرية أَنَّ الوهَّابيَّة يُلزمون النَّاس تكفير آباءهم وأجدادهم. وأمَّا قوله: إنَّا نلزم النَّاس أن يكفروا آبائهم وأجدادهم فنقول: وهذا أيضاً من نمط ما قبله من الكذب والبهتان. والذي نقوله في ذلك: إنَّ من مات من أهل الشِّرك قبل بلوغ هذه الدَّعوة إليه فالذي يحكم عليه إذا كان معروفاً بفعل الشِّرك: ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنَّه مات على الكفر فلا يدعى له، ولا يضحى له، ولا يتصدَّق عنه.

وأمًا حقيقة أمره فإلى الله تعالى فإن كان قد قامت عليه الحجَّة في حياته وعاند فهذا كافر في الظَّاهر والباطن، وإن كان لرتقم عليه الحجة فأمره إلى الله.

وأمَّا من لا نعلم حاله في حال حياته ولا ندري ما مات عليه، فإنَّا لا نحكم بكفره وأمره إلى الله" . انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (١/ ٨٣٥).

وقال الشَّيخ سليهان بن سحهان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمَّد بن مالك بن عامر الخثعمي ، العسيري ، النَّجدي (١٣٤٩هـ): " وأعقبتُ ذلك بذكر خاتمة في الفرق بين توحيد الرُّبوبيَّة وتوحيد الألوهيَّة وأقوال بعض العلهاء في معنى لا إله إلَّا الله، وسمَّيت هذا الجواب: الصَّواعق المُرسلة الوهَّابيَّة على الشُّبهات الدَّاحضة الشَّاميَّة"، وأسأل الله تعالى أن يُلهمنا الصَّواب، وأن يجزل لنا الأجر والثَّواب، بمنِّه وكرمه ". انظر: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية (٥٠٠).

وقال أيضاً: " ... وأمَّا قوله: "فإن قال وهَّابيُّ: هذا في حياته ﷺ " ، فالجواب أن نقول: نعم؛ قول الوهَّابيَّة وبه قال أهل العلم قديماً وحديثاً؛ ولر يخالفهم إلَّا كلُّ مبتدع ضال مخالف لكتاب الله ، وشنّة رسوله ، وإجماع سلف الأمّة وأئمّتها كما تقدَّم بيانه ". انظر: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية (ص٨١).

وقال أيضاً: " ولهذا اجترأ الوهّابيّة على تكفير من دعا غير الله، واستغاث به، ولجأ إليه، وصرف له شيئاً من خالص حقّ الله، لأنّه قد اتّخذه ربّاً ومعبوداً، واستدلُّوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٠] ". انظر: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية (ص١٣٣).

وقال أيضاً: " فالجواب أن نقول: نعم هذه كانت حال "الوهّابيّة" فإنّهم كانوا يتمسّكون بكتاب الله، وبها صحّ الخبر به عن رسول الله ﷺ ، ويعملون به، ويتركون ما خالف الكتاب والسُّنّة ". انظر الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية (ص١٩٦).

وقال أيضاً: "ولو جهد أعداء الله ممَّن خالف الوهَّابيَّة أن يستدركوا على الوهَّابيَّة في أصول الدِّين وفروعه أنَّهم استدلُّوا على ما يذهبون إليه بحديث موضوع أو ضعيف لا يصحُّ الاحتجاج به لما وجدوا إلى ذلك سبيلاً، فضلاً من الله ونعمة ، والله ذو الفضل العظيم ". انظر: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية (ص١٩٧).

وجاء في فتاوى إسلاميّة: " ... الدَّعوة الوهّابيّة دعوة سلفيّة ولا صحَّة لهذه الافتراءات ... " . انظر: فتاوى إسلامية (١/ ١٥٢).

وجاء في فتاوى إسلاميَّة : " الوهَّابيَّة لا ينكرون شفاعة النَّبي محمَّد ﷺ ". انظر : فتاوى إسلامية (١/ ١٥٤).

وجاء في كتاب "صيانة الإنسان عن وسوسة الشَّيخ دحلان " : " عُلم مَّا أجملناه أنَّ قواعد الجهل التي بني عليها الشَّيخ أحمد دحلان ردَّه على الوهَّابيَّة " .

وجاء فيه أيضاً: " ... ذكره السيِّد العلَّامة مولانا السيِّد صدِّيق حسن سلَّمه الله تعالى في كتابه " إتحاف النُّبلاء " ما كان عليه الوهَّابيَّة من الاتباع والاجتهاد في الأصول والفروع ". انظر: صيانة الإنسان عن و سوسة الشَّيخ دحلان (ص١١، ص٤٧٣ بالترتيب).

وقال إمامهم سليهان بن سحهان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمَّد بن مالك بن عامر الخثعمي ، التبالي ، العسيري ، النَّجدي : " ولو جهد أعداء الله ممَّن خالف الوهَّابيَّة أن يستدركوا على الوهَّابيَّة في أصول الدِّين وفروعه أنَّهم استدلُّوا على ما يذهبون إليه بحديث

موضوع أو ضعيف لا يصحّ الاحتجاج به لما وجدوا إلى ذلك سبيلاً ، فضلاً من الله ونعمة والله ذو الفضل العظيم ". انظر: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية (ص١٩٧).

قلتُ: بل استدرك العلماء على الوهّابيّة بمئات المصنّفات ، لا بالحديث الموضوع بل بالقرآن العظيم المسطّر بلغة العرب التي سلخوا منها المجاز ... فأنكروا المجاز في القرآن ، وبنوا على ما توهّموا عقائد كفّروا من خالفها ... وهنا لا يسعنا إلّا أن نقول لابن سحمان : " مَادِحُ نَفُسهُ يُقُرِئكَ السّلام ".

وقال إمامهم سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمَّد بن مالك بن عامر الخثعمي ، التبالي ، العسيري ، النَّجدي – أيضاً – : " فمذهب الوهَّابيَّة هو مذهب أهل السُّنَّة المحضة ، كالإمام أحمد وذويه ... " .

وقال أيضاً: " نعم قد اشتملت عقيدة الوهّابيّة على إثبات الوجه واليد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنّة وأقوال أئمّة السّلف ، كما هو معروف مشهور في عقائدهم ، وفيما صنّفوه من الرّد على الجهميّة وغيرهم من أهل البدع.

وأمَّا لفظ الجهة ، وجعله سبحانه وتعالى جسمًا فهذا من الكذب على الوهَّابيَّة ... ".

وقال أيضاً : " وهذا أيضاً من الكذب على الوهَّابيَّة ، فإنَّهم كانوا على مذهب أحمد بن حنبل ... وهذا أيضاً كذب على الوهَّابيَّة ، فإنَّهم لا يكفِّرون المسلمين " .

وقال أيضاً: " فأمَّا كون الوهَّابيَّة أبت إلَّا جعل استوائه سبحانه ثبوتاً على عرشه ، واستقراراً وعلواً فوقه: فنعم ، وبذلك أنزل الله كتبه وأرسل رسله ".

وقال أيضاً: " فالحمد لله الذي أخذ بنواصي الوهَّابيَّة ، فلم يسلكوا طريقة هؤلاء المغضوب عليهم والضَّالين!!! ".

وقال أيضاً: " ... بل الوهّابيَّة يضعون الآيات القرآنيَّة في معانيها الصَّحيحة ، ويسيرون على منهاج أئمَّة التَّفسير ، ولا يؤوِّلونها على ما يوافق أهواءهم " .

وقال أيضاً: " هذا كذبٌ عليهم ، وما علمنا أحداً قال بهذا من الوهّابيّة " . انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (ص٢٠٥، ص٢٠٥، مر٢٠٥، ص٢٠٥، مر٣٥٠ ، بالترتيب).

وقال أيضاً: " فأمّا الأبعاض: فمرادهم بتنزيه عنها: أنّه ليس له وجه ولا يدان، ولا يمسك السّموات على أصبع، والأرض على أصبع، والشّجر على أصبع، والماء على أصبع، فإنّ ذلك كلّه أبعاض، والله منزّه عن الأبعاض، كها ذكره ابن القيّم رحمه الله عنهم في "الصّواعق المرسلة" فإذا عرفت هذا من قيلهم وعقائد قولبهم، وأنّهم إنّها نزّهوه عمّا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، وإحاطته بجميع مخلوقاته، وأنّهم ما عرفوا الله حقّ معرفته، ولا قدَّروه حق قدره، ولا عظموه حقّ عظمته، فخرجوا عن المعقول ونبذوا المنقول وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون، فجاء هؤلاء الضّلال الغُلاة والملاحدة الجهّال، فتوهموا أنّ هذا من قول الوهّابيّة، وأنّهم خرجوا بهذا القول عن جماعة أهل السُنّة المحضة، وما علم هؤلاء الجهلة أنّ هذا صريح الكتاب والسُّنّة، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَهْلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ تَعَالَى اللهُ وَلَا اللهُ تَعَالَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ كُونَ اللهُ ال

وقال أيضاً: " فإذا علمت ذلك فالوهّابيّة لا يقولون بشيء من هذه الأقوال ولا يعتقدونها، ولا يدينون الله بها، فإنّ جمهور أهل السُّنّة يقولون: إنّه ينزل ولا يخلو منه العرش، كما نقل ذلك عن إسحاق بن راهويه وحمّاد بن زيد، وغيرهما، ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته وهم متّفقون على أنّ الله ليس كمثله شيء، وأنّه لا يعلم كيف ينزل، ولا تمثل صفته بصفات خلقه، فلا يلزم الوهّابيّة شيء من هذه اللوازم الباطلة، وقولهم واعتقادهم في ذلك قول أهل السُّنّة والجماعة ".

وقال أيضاً: "قد كان من المعلوم أنَّ طريقة الوهَّابيَّة التَّمسُّك بكتاب الله وسُنَّة رسوله، وأقواله سلف الأمَّة وأئمَّتها، فيثبتون ما أثبته الله ورسوله، وينفون ما نفاه الله ورسوله، ولا يعتقدون صواب ما ذهب إليه المتكلِّمون من تأويل آيات الصِّفات وأحاديثه ".

وقال أيضاً: "ثمَّ من العجب أنَّه يدَّعي تعظيم رسول الله ﷺ ، ويرمي الوهَّابيَّة المعظِّمين له في الحقيقة بالتَّنقص للنَّبي ﷺ ".

وقال أيضاً: " لمّا كان صريح العقل من هؤلاء الملاحدة وصحيح النّظر منهم على ما زعموه مصادماً كلّ المصادمة لما اعتقدته الوهّابيّة من التّمسُّك بصريح الكتاب، وصحيح السُّنة وصريحها، والسُّلوك على طريقة سلف الأمّة وأئمّتها، نبذوا ما جاءت به عقول هؤلاء الملاحدة من نحاتة الأفكار، وزبالة الأذهان، وريح المقاعد، وراء ظهورهم، ولم يلتفتوا إلى ما موهوا به من هذه الشُّبهات التي زعموا أنبًا عقليًات ويقينيًات، فاعتقدوا متمسكين بنصوص الكتاب والسُّنة: أنَّ الله تعالى على عرشه، وعلا عليه علوًا حقيقيًا، وأنَّ الله تعالى له وجه ويدان، وأنّه ينزل إلى السَّماء الدُّنيا، ويصعد نزولاً وصعوداً حقيقين !!! على ما يليق بعظمته وجلاله وعظيم سلطانه، كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يصعد، وأنّه يُشار إليه في السَّماء إشارة حسيّة بالأصبع !!! كما أشار إليه أعرف الخلق به، بأصبعه رافعاً إلى السَّماء، بمشهد الجمع الأعظم".

وقال أيضاً: "ما جعلت الوهّابيّة زائري القبور مطلقاً عباد الأوثان -ومعاذ الله من ذلك- وإنّها جعلت الوهّابيّة من أشرك بالله في عبادته غيره عابداً للوثن سواء زار القبور أو قعد في بيت أمّه. وذلك بأن يدعوه مع الله، أو يرجوه، أو يخافه، أو يحبه كمحبّة الله، أو يستغيث به، أو يلتجئ إليه في رفع كربة أو كشف ملمّة، أو يطلب منه جلب منفعة، أو يذبح له، أو ينذر له، إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي هي مختصة بالله، فمن أشرك بالله فيها أحداً من خلقه نبياً أو ملكاً أو وليّاً أو صالحاً أو شجراً أو حجراً فهو مشرك بالله في عبادته غيره".

وقال أيضاً: " نسبة نفي الإجماع إلى الوهّابيَّة كذب وبهتان، بل هو توصل منه إلى القدح فيهم بغير حجَّة ولا برهان، وإلّا فالوهّابيَّة يعلمون أنَّ الإجماع حجَّة، ويعتقدون أنَّ الأمَّة لا تجتمع على ضلالة، وهو الأصل الثَّالث عندهم".

وقال أيضاً: " وعقيدة الوهّابيّة لا تخالف ما أجمع عليه الصّحابة الكرام، والأئمّة المجتهدون العظام، وكافّة علماء الإسلام، ومن تدبّر أقوالهم، ومصنّفاتهم، علم علماً يقيناً أنّهم كانوا على ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه في المعتقد، وسائر أحكام الإسلام".

وقال أيضاً: " وقوله: (فهم قد كفروا كلَّ مسلم عداهم، ممَّن قال: لا إله إلَّا الله، محمَّد رسول الله، بسبب زيارتهم لقبور الأنبياء والأولياء والتَّوسُّل بهم إلى الله، مع أنَّ الأمَّة قد أجمعت على أنَّ من نطق بالشَّهادتين أجريت عليه أحكام الإسلام ...) إلى آخره.

فأقول: هذا كذب على الوهَّابيَّة، فإنَّهم ما كفَّروا كلَّ مسلم عداهم، ولا كفَّروا بمجرَّد الزِّيارة لقبور الأنبياء والأولياء، وإنَّها كفروا من أشرك بالله في عبادته غيره، حيث نطق القرآن بتكفيره".

وقال أيضاً: " فأقول: إن كان أراد بالاستشفاع بالنَّبي عَيْدٌ كأن يقول القائل: اللهمَّ إنِّي أسألك بجاه محمَّد، أو بحقِّه، أو حرمته. فهذا القول بدعة محدثة محرَّمة، ولا يكفر الوهّابيَّة أحداً بهذا".

وقال أيضاً: " أمَّا تكفير المسلم فقد قدَّمنا أنَّ الوهَّابيَّة لا يكفِّرون المسلمين. والشَّيخ محمَّد بن عبد الوهَّاب رحمه الله من أعظم النَّاس توقُّفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر، حتى أنَّه لمر يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه، ويبلغه الحجَّة التي يكفر تاركها".

وقال أيضاً: " قد بينًا فيها تقدَّم أنَّ الوهَّابيَّة لا يكفِّرون المسلمين، ولا يكفِّرون -أيضاً- أهل الأهواء مطلقاً، إلَّا بعد بلوغ الحجَّة على من قام به مكفّر من المكفّرات".

وقال أيضاً: " فزعم ابن عبد الوهّاب أنَّ كلَّ من استغاث بالنَّبي ﷺ، وتوسَّل به أو بغيره من الأنبياء والأولياء والصَّالحين، أو ناداهم أو سأله الشَّفاعة، أو زار قبره: يكون في عداد هؤلاء المشركين، داخلاً في عموم هذه الآيات. وشبهته في ذلك: أنَّ هذه الآيات -وإن كانت نازلة في المشركين- إلَّا أنَّ العبرة لعموم اللهظ لا لخصوص السَّبب) انتهى.

فكلُّ ما ذكره عن الوهَّابيَّة حتُّ، وبه نقول، إلَّا ما كان من لفظ التَّوسُّل، أو زيارة القبور، فقد تقدَّم في الفصل الأوَّل الجواب عن ذلك، وأنَّا لا نكفِّر بها".

وقال أيضاً: " وأمَّا الوهَّابيَّة: فيعتقدون أنَّ الدِّين رضيه الله للمسلمين هو دين الإسلام، ومنه أنَّ الله تعالى على عرشه بائن من خلقه، ويعتقدون أنَّ الله تعالى له وجه ويدان، وأنَّ الله تعالى يرى في الآخرة، كما يرى القمر ليلة البدر، وكما ترى الشَّمس صحواً ليس من دونها سحاب، وأنَّ

الله ينزل إلى السماء الدُّنيا كلّ آخر ليلة، فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ حتى ينفجر الفجر، وأنَّ الله يشار إليه بالإصبع إشارة حسيَّة".

وقال أيضاً: " ... وقد عرف أنَّ شيخ الإسلام لا ينكر الزِّيارة على الوجه المشروع ولا يكرهها، بل يحضها ويندب إلى فعلها.

أقول: وكذلك الوهَّابيَّة لا ينكرون الزِّيارة على الوجه المشروع، بل هي عندهم من أفضل الأعمال، والله المستعان ".

وقال أيضاً: " وأمَّا قوله – يقصد جميل أفندي صدقي الزَّهاوي العراقي -: (من غير مَّرة إنَّ ديدن الوهَّابيَّة تكفير كافة المسلمين بكلِّ أمر، فهي تكفّرهم لتوسُّلهم بجاه الأنبياء والأولياء وندائهم) فأقول: أمَّا تكفير عامَّة المسلمين فمن الكذب الواضح، وقد بينَّاه غير مرَّة، وأمَّا التَّوسُّل بجاه الأنبياء والأولياء فالوهَّابيَّة لا يكفِّرون بمجرَّد التَّوسُّل بجاههم".

وقال أيضاً: " وجميع ما ذكره من الكذب الفاضح، والإفك الواضح على الوهّابيّة، بل هؤلاء الذي يزعم أنّهم المسلمون قد ظهر مكنون ما لديهم ومحصول ما انطوت عليه ضهائرهم، من الميل إلى أعداء الله، وأعداء رسوله ودينه، وهذا الملحد المفتري من جملتهم، ومن أنصارهم وأعوانهم، فإنّه قد كذب على الوهّابيّة". انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (ص٢٩٠)، (ص٢٩٧)، (ص٣٠٩)، (ص٣٠٠)، (ص٣٠٠)

قلتُ : وفي الكتاب السَّابق أقرَّ صاحب الكتاب الوهّابي بتسميتهم بالوهّابيّة ...أمّا المسائل التي نفاها عن الوهّابيّة ... فإنّي أظنَّه كان نعساً أو نائماً يحلم أحلام اليقظة عند كتابته ما كتب ... والعكسُ بعكسِ ما قال ... فهم يكفَّرون الأمّة بالجُملة ، ويقولون بالجِسميّة والجهة لله تعالى ، وليسوا أبداً على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ويقولون باستقرار الله تعالى على عرشه ، ولا يضعون الآيات القرآنيَّة في معانيها الصَّحيحة ، وهم يؤوِّلونها على ما يوافق أهواءهم ، عصبيَّة للمنهج واتِّباعاً للهوى...

أمّا عن زعمه بأنّ الوهّابيّة لا يكفّرون بمجرّد التّوسُّل بجاه الأنبياء والأولياء ... فهذا كذاب صُراح ...قال الشّيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: "... ثمّ تغيّرت الأحوال ، وغلب الجهل على أكثر الخلق ، حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهليّة!!! بالغلوّ في الأنبياء والأولياء ، ودعائهم ، والاستغاثة بهم ، وغير ذلك من أنواع الشّرك ، ولم يعرفوا معنى لا إله إلّا الله كها عرف معناها كفّار العرب!!! فالله المُستعان . ولم يزل هذا الشّرك يفشو في النّاس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبعمر النّبوّة" . انظر: جموع فتاوي عبد العزيز بن باز (٢٤/١).

وقال أيضاً: " أمَّا المشركون المتأخِّرون فزادوا على الأوَّلين من جهتين ، إحداهما: شركُ بعضهم في الرُّبوبيَّة ، والثانية: شركُهم في الرَّخاء والشِّدَّة ، كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم ". انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز (٢٦/١).

وفي كتابنا: " تَكُفِيْرُ الوَهَّابِيَّة لِعُمُومِ الأُمَّة المُحُمَّدِيَّة" أفضنا كثيراً في سرد النُّقول من كُتبهم ، تلك النُّقول التي تُثبت وبلا مِرية أنَّهم يُكفِّرون عموم الأُمَّة المحمَّديَّة ، ولم يستثنوا من الكُفر إلَّا أنفسهم ... فقد كفَّروا الأشاعرة بالجُملة ، وكفَّروا الصُّوفيَّة ، وكفَّروا العثمانيِّين ، وكفَّروا المعتزلة ، وكفَّروا الإباضيَّة ، وكفَّروا المُتوسِّليِّن بالأنبياء والصَّالِحِيِّن ، العياذ بالله تعالى ...

وقال الشَّيخ سليهان بن سحهان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمَّد بن مالك بن عامر الخثعمي ، التبالي ، العسيري ، النَّجدي في كتابه: "كشف غياهب الظَّلام عن أوهام جلاء الأوهام وبراءة الشَّيخ محمَّد بن عبد الوهَّاب عن مفتريات هذا الملحد الكذَّاب ": "حقيقة ما عليه الوهَّابيَّة هو ما كان عليه رسول الله على وسلف الأمَّة وأثمَّتها في باب معرفة الله وإثبات صفات كهله، ونعوت جلاله، التي نطق بها الكتاب العزيز وصحَّت بها الأخبار النَّبويَّة، وتلقَّتها أصحاب رسول الله على بالقبول والتَّسليم".

وقال أيضاً: " فهذه عقيدة الوهّابيّة التي لها ينتحلون ، وديانتهم التي بها يدينون ، وطريقتهم التي هم بها متمسّكون ، فمن أصفى الله سريرته ، ونوّر بصيرته ، ونظر فيها بعين الإنصاف ، وترك طريقة أهل الظلم والاعتساف، وجدها على مثل ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه ومن بعدهم

من التّابعين والأئمّة المهتدين، ومن أعمى الله بصيرة قلبه ، وجعل على بصره غشاوة ، فإنّه لا يزده ذلك إلّا عتواً ونفوراً ، وتكبّراً وفجوراً ، لأنّه قد أُشرب قلبه بعداوة هذا الدّين وأهله ، ومن يُرد الله فتنته ، فلن تملك له من الله شيئاً ، ومن لم يجعل الله له نوراً فها له من نور ، قال الله تعالى: ﴿وَنُقَلّبُ أَفْئِكَ مَهُمُ وَلَا يَعْمَهُونَ ﴾ [الانعام:١١٠] ، ومن نظر أَفْئِكَ مَهُمُ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لمَ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الانعام:١١١] ، ومن نظر بعين البصيرة ما ذكرناه من حقيقة دين الإسلام الذي بعث الله به نبيّه محمّداً عليه أنمّة وأنبّم الإسلام وهداة الأنام ، عرف أنّ أحقّ النّاس بسلوك طريقتهم واتباع آثارهم هم الوهّابيّة ، وأنبّم هم الذين أخلصوا دينهم لربّ البريّة" .

وقال أيضاً: " وأمًّا الوهَّابيَّة ، فهم يعلمون ويعتقدون أنَّ الإله هو الذي تألهه القلوب محبَّة وإجلالاً ، وتعظيهاً وخوفاً ورجاءً وتوكُّلاً ، واستغاثة واستعانة واستعانة ورهبة ، وإنابة وذلاً وخضوعاً وخشوعاً وذبحاً ونذراً إلى غير ذلك".

وقال أيضاً: " هذه الطَّائفة الوهَّابيَّة ممَّا حفظ الله به الإسلام، يجدِّدون ما اندرس من أعلامه العظام، ويظهرون دين الله ورسوله بين الأنام، لكيلا تبطل حجج الله وبيَّناته، وتقوم بهم حجَّة الله على خلقه".

وقال أيضاً: " فالجواب أن يقال: قدَّمنا حقيقة مذهب الوهَّابيَّة ، وبينًا أصوله بالأدلَّة الشَّرعيَّة والبراهين العقليَّة ".

وقال أيضاً: " هذا حقيقة مذهب الوهَّابيَّة وأصوله بها أغنى عن إعادته ها هنا".

وقال أيضاً: " وأمَّا انتساب الوهَّابيَّة إلى مذهب أحمد فنعم، وقد كان ذلك وهو حقّ على حقيقة ، وليس بأيديهم إلَّا كتب الحنابلة ، ولا يفتي علماؤهم ويحكم قضاتهم إلَّا بها اشتملت عليه من الفروع والأصول".

وقال أيضاً: " الوهَّابيَّة لا يكفِّرون أحداً خالفهم في رأيهم وهواهم وجميع ما يقولونه، وإنَّما يكفرون بالشِّرك بالله وعبادة غيره واتِّخاذ الوسائط والأنداد في المَسْأَلَة والتَّوكُّل والإنابة".

وقال أيضاً : " وإذا كان هذا هو معتقد الوهّابيَّة ، فأي عيب يوجّه إليهم ؟! وأي بيان أوضح من هذا البيان".

وقال أيضاً: " وأمَّا قوله: رابعاً: أقوالهم البذيئة في حقِّه عليه الصَّلاة والسَّلام، منها قولهم: إنَّ العصا خير من محمَّد لأنَّها ينتفع بها ومحمَّد قدمات، فأيّ نفع منه؟

فالجواب أن نقول: سبحانك هذا بهتان عظيم ما قال هذا أحد من الوهَّابيَّة قديماً ولا حديثاً هذا من الأوضاع المكذوبة عليهم".

وقال أيضاً: "من المعلوم أنَّ الوهَّابيَّة لا يقولون أنَّ التَّوسُّل بذات النَّبي عَلَيْهُ وجاهه وحقّه وزيارة قبره الشَّريف شرك بالله ، بل هذا من الكذب الموضوع على الوهَّابيَّة ، وهم ولله الحمد، فيما يقولونه وينتحلون على صراط مستقيم ، ولا يقولون بجهل الجاهلين وانتحال المبطلين الزَّائغين عن الدِّين القويم ، بل يقولون إنَّ التَّوسُّل بجاه النَّبي عَلَيْهُ من البدع المحرَّمة المحدثة في الإسلام ، لأنَّه لم يرد نصُّ عن رسول الله عن الصَّحابة ولا عن التَّابعين ولا من بعدهم من سلف الأمَّة وأثمَّتها المهتدين " . انظر : كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام وبراءة الشَّيخ عمَّد بن عبد الومَّاب عن مفتريات هذا الملحد الكذاب (ص١١) ، (ص١١) ، (ص١١) ، (ص١١) ، (ص١١) ، (ص١١) ،

وقال الشَّيخ فوزان بن سابق بن فوزان (١٣٧٣هـ): "ومذهب الوهَّابيِّين عند هذا المعترض الملحد: هو المذهب الذي يقول فيه "إسلام ووهَّابيَّة لا يجتمعان، وأنَّى يجتمع الكفر والإيهان ". انظر: البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج ختار (ص٣٥)، فوزان بن سابق بن فوزان، دار الغرب الإسلامي، الطبعة: ١٤٢٦هـ، ٢٠٠١م. وقال أيضاً: " يزعم هذا الملحد أن النَّاس كانوا في اختباط وتردُّد في حقيقة مذهب الوهَّابيَّة بسبب ما يستترون به من مظاهر التَّوحيد وادِّعاء التَّمشُك بالكتاب والسُّنَّة. فهذا الملحد جاهل أعمى أو متجاهل متبع لهواه، لذلك لم يعلم أنَّ أهل البصائر من جميع النَّاس الذين أعطاهم الله هدى ونوراً يفرِّقون به بين الحق والباطل، لم يتردَّدوا في معرفة حقيقة مذهب الوهَّابيَّة ". انظر: البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج ختار (ص٣٦).

وقال أيضاً: "يقول عبد الرَّحن بن سليان الرُّويشد: "لمريكن إطلاق كلمة "الوهَّابيَّة" التي يُراد بها التَّعريف بأصحاب الفكرة السَّلفيَّة شائع الاستعال في وسط السَّلفيِّن أنفسهم، بل كان أكثرهم يتهيَّب إطلاقه على الفكرة السَّلفيَّة. وقد يتورَّع الكثيرون من نعت القائمين بها بذلك الوصف، باعتباره وصفاً عدوانيًا كان يقصد به بلبلة الأفكار والتَّسويه، وإطلاق المزيد من الضَّباب لعرقلة مسيرة الدَّعوة، وحجب الرُّؤية عن حقائق أهدافها وبمرور الزَّمن، وإصابة محاولات التَّصليل بالعجز عن أداء دورها الهدام، تحول هذا اللقب بصورة تدريجيَّة إلى مجرَّد لقب لا يحمل أي طابع للإحساس باستقرار المشاعر، أو أي معنى من معاني الإساءة، وصار مجرَّد تعريف مميز لأصحاب الفكرة السَّلفيَّة، ماهية الدَّعوة التي بشر بها الشَّيخ الإمام محمَّد بن عبد الوهَّاب، وأصبح هذا اللقب شائعاً ورائجاً بين الكتاب والمؤرِّخين الشَّرقيِّين والغربيِّين على حدِّ سواء.

وبالتّالي فليس هناك ما يبرِّر هجر استعمال تلك الكلمة كتعريف شائع أو تعبير يستخدم في إطاره الصَّحيح للرَّمز إلى المضمون الفكري المقصود: وهو التَّمشُك بالكتاب والسُّنَة ومحاربة مظاهر الشِّرك والبدع، وما زجَّ به في العقيدة السَّلفيَّة وأدخل عليها من انحراف، مع ضرورة العيش في قيادة إسلاميَّة عادلة تحكم الشَّريعة، وتلتزم تطبيق منهجه عملاً وتحمل الرَّعيَّة على امتثال ذلك بأسلوبي التَرْغيب والتَرهيب، وإن أصروا على هذه التَّسمية نقول لهم قد أجاب العلَّامة الشَّيخ "ملا عمران بن رضوان" رحمه الله صاحب مدينة لنجة بهذه الأبيات وهي فخر وشرف ووسام يفتخر بها كلّ نجدي وغير نجدي من الموحِّدين، وهو يرد على الخصوم قائلاً:

فأنا المقرُّ بأنَّني وهَّابي ربِّ سوى المتفرِّد الوهَّاب قبر له سبب من الأسباب أو حلق ناب أو دعة أو ناب الله ينفعني وينفع ما ي

إن كان تابيع أحمد متوهّباً أنفي الشّريك عن الإله فليس لي لا قبّة تُرجى ولا وثن ولا أيضاً ولست معلّقاً لتميمة لرجاء نفع أو لدفع بليّة

ويقول الشَّيخ العلَّامة سليمان بن سحمان رحمه الله في الرَّد على بعض الخصوم الحاقدين على هذه الدَّعوة والذين لقَّبوها مهذا اللقب:

نع من نحن وهّابيّة حنفيّة حنفيّة نسقي لمن غاضنا السرا بمحكم آيات وسُنّة أحمد نصول على الأعداء فنأطرهم أطرا حنابلة كنّا على نهج أحمد إمام الهدى من كان من كفركم يبرا على السُّنّة الغرّاء قد كان قدوة لنا في الهدى لم يغدما قال ه شبر

يقول أبو الهدئ الصَّعيدي المصري رحمه الله: "إذا كانت الوهَّابيَّة كها سمعنا وطالعنا، فنحن أيضاً وهَّاسُّون".

يقول الشَّيخ أحمد بن حجر آل أبو طامي: "من معاملة الله لهم -أي خصوم الدَّعوة بنقيض قصدهم هو أنَّهم قصدوا بلقب الوهَّابيَّة ذمهم، وأنَّهم مبتدعة، ولا يحبون الرَّسول عَيُّ كها زعموا، صار الآن لقباً لكلِّ من يدعو إلى الكتاب والسُّنَّة، وإلى الأخذ بالدَّليل، وإلى الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، ومحاربة البدع والخرافات، والتَّمشُك بمذهب السَّلف.

ويقول مسعود النَّووي رحمه الله: "... وعلى كلِّ حال، فنظراً إلى تلك المحاولات التي بذلت لإظهار الوهَّابيَّة في صورة مذهب مستقل وطائفة ضالَّة، هذا الاسم منتقد أشد الانتقاد، ولكن بغضِّ النَّظر عن هذه الأكذوبة والافتراء، فلا أرى حرجاً في هذه التَّسمية". انظر: دعوة الإمام محمَّد بن عبد الوهَّاب سلفية لا وهابية (ص٣٧٩-٣٨٢).

وجاء في مقدِّمة الكبائر للشيخ محمَّد بن عبد الوهَّاب: "تسمية الدَّعوة بالوهَّابيَّة: " أمَّا بالنِّسبة إلى كلمة الوهَّابيَّة ؛ فإنَّ الكثير من الخصوم أطلقوا هذا اللقب على أتباع الدَّعوة السَّلفيَّة ويريدون بذلك توهيم النَّاس أنَّ الوهَّابيَّة مذهب جديد أو مستقل عن سائر المذاهب الإسلاميَّة ، لذا ؛ فإنَّ الأصل التَّحاشي من هذا اللقب ، واجتناب ذكره.

ومن معاملة الله لهم - أي : خصوم الدَّعوة - بنقيض قصدهم : أنَّهم قصدوا بلقب الوهَّابيَّة ذمّهم ، وأنّهم مبتدعة ، ولا يجبُّون الرَّسول ﷺ كما زعموا ! فلقد صار هذا اللقب الآن - بحمد الله - علمًا على كلِّ من يدعو إلى الكتاب والسُّنَّة ، وإلى الأخذ بالدَّليل وإلى الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر ومحاربة البدع والخرافات والتَّمسُّك بمنهج السَّلف الصَّالح رضي الله عنهم.

مفتريات أُلصقت بدعوة الشَّيخ مع الدَّحض لها:

وجاء في "موسوعة مواقف السَّلف في العقيدة والمنهج والتَّربية " في ترجمة محمَّد البشير الإبراهيمي (١٣٨٥هـ): "موقفه من المبتدعة: قال رحمه الله: إنَّهم موتورون لهذه الوهَّابيَّة التي هدمت أنصابهم، ومحت بدعهم فيها وقع تحت سلطانهم من أرض الله، وقد ضجَّ مبتدعة الحجاز فضجَّ هؤلاء لضجيجهم، والبدعة رحم ماسَّة، فليس ما نسمعه هنا من ترديد كلمة (وهَّابي) تُقذف في وجه كلّ داع إلى الحق إلَّا نواحاً مُردَّداً على البدع التي ذهبت صرعى لهذه الوهَّابيَّة ". انظر: موسوعة مواقف السَّلف في العقيدة والمنهج والرَّبية (٩/ ٤٦٢ - ٤١٣).

وقال الدُّكتور ناصر بن عبد الكريم العقل: " ينبغي أن أؤكِّد أنَّ وصف هذه الدَّعوة بالوهَّابيَّة يعدُّ تزكية لا تقدَّر بثمن؛ لأنَّ الوهَّابيَّة التي يعيِّرونها بها يقصدون بها دعوة الشَّيخ الإمام محمَّد بن عبد الوهَّاب، والتي هي في الحقيقة: الإسلام والسُّنَة وسبيل السَّلف الصَّالح، والتزام كتاب الله وسنَّة رسوله على أمَّا الوهَّابيَّة على الوصف الذي افتراه الخصوم، والتي تعني (بزعمهم) مذهبًا خامسًا، أو فئة خارجة عن السُّنَة والجهاعة، أو التي تعني عند أهل الأهواء والبدع والافتراق وأتباعهم من الغوغاء: (بُغض النَّبي على والأولياء ...) أو نحو ذلك من المفتريات التي سيأتي ذكرها والرَّد عليها، فهذه المفتريات لا تعدو أن تكون أكاذيب وأوهامًا في خيالات القوم وعقولهم، أو شائعات صدَّقوها دون تثبُّت " . انظر: إسلامية لاوهابية (ص١٣).

وقال أيضاً: "الفصل الأوَّل في حقيقة الحركة الإصلاحيَّة أو ما يسمَّى الوهَّابيَّة وبواعثها ما ينفي المزاعم:

المبحث الأوَّل: حقيقة الحركة الإصلاحيَّة والدَّولة السُّعوديَّة الأولى: هي الإسلام على منهج السَّلف الصَّالح.

الفصل الأوّل: في حقيقة الحركة الإصلاحيّة أو ما يسمّى (الوهّابيّة) وبواعثها ما ينفي المزاعم. المبحث الأوّل: هي الإسلام على منهج المبحث الأوّل: هي الإسلام على منهج السّلف الصّالح: من الحقائق الثّابتة الجليلة أنّ الدّعوة الإصلاحيّة التي قام بها المجدِّد محمّد بن عبد الوهّاب التّميمي – رحمه الله – (١١١٥ – ١٧٠٣م) (١٧٠٠ – ١٧٩٢م) ونصرها الإمام المجاهد محمّد بن سعود – رحمه الله – (١١٥٥م) إنّا هي امتداد للمنهج الذي كان عليه السّلف الصالح أهل السُّنّة والجهاعة على امتداد التّاريخ الإسلامي، وهو منهج الإسلام الحقّ الذي كان عليه النّبي عليه السّف وصحابته الكرام والتّابعون وأئمّة الدّين من الأئمّة الأربعة ، ونحوهم من أهل الحديث والفقه وغيرهم.

إذن فهذه الحركة المباركة لم تكن في حقيقتها ومضامينها ومنهجها العقدي والعلمي والعملي، إلَّا معبِّرة عن الإسلام نفسه، مستهدفة إحياء ما اعترى تطبيقه من قِبَل كثير من المسلمين من غشاوة وجهل وإعراض، بتصحيح العقيدة، وإخلاص العبادة، وإحياء السُّنَّة، ومحاربة الشِّركيَّات والبدع والمحدثات في الدِّين.

يقول الأستاذ عبد الرَّحمن الرُّويشد في كتابه «الوهَّابيَّة حركة الفكر والدَّولة» مؤكِّدًا أصالة الفكرة الوهَّابيَّة وأنَّها ليست مذهبًا جديدًا، إنَّها هي إحياء للدِّين الحقّ: «ليست الفكرة الوهَّابيَّة السَّلفيَّة ديانة جديدة أو مذهبًا محدثًا كها أشاع ذلك خصومها، وإنَّها هي ثهار جهود مخلصة تنادي بالعودة إلى نموذج بساطة الإسلام والاستمداد في التَّشريع من نبعه الصَّافي ". انظر: إسلامية لا وهابية (ص٣٣).

وقال أيضاً : " تسميتها بالوهَّابيَّة وبيان الحقِّ في ذلك.

تسميتها بالوهَّابيَّة وبيان الحقّ في ذلك: إطلاق (الوهَّابيَّة) على هذه الدَّعوة الإصلاحيَّة انطلق أولًا من الخصوم، وكانوا يطلقونه على سبيل التَّنفير واللمز والتَّعيير، ويزعمون أنَّه مذهب مبتدع في الإسلام أو مذهب خامس.

ولم يكن استعمال (الوهّابيّة) مرضيًا ولا شائعًا عند أصحاب هذه الحركة وأتباعهم، ولا عند سائر السَّلفيّين أهل السُّنَة والجماعة، وكان كثير من المنصفين من غيرهم والمحايدين يتفادئ إطلاق هذه التّسمية عليهم؛ لأنّهم يعلمون أنَّ وصفهم بالوهّابيّة كان في ابتدائه وصفًا عدوانيًا إنَّما يقصد به التّسويه والتّنفير وحجب الحقيقة عن الآخرين، والحيلولة بين هذه الدَّعوة المباركة وبين بقيّة المسلمين من العوام والجهلة وأتباع الفرق والطُّرق، بل وتضليل العلماء والمفكِّرين الذين لم يعرفوا حقيقة هذه الدَّعوة وواقعها.

ولقد صار لقب (الوهَّابيَّة) وتسمية الحركة الإصلاحيَّة السَّلفيَّة الحديثة به هو السَّائد لدى الآخرين من الخصوم وبعض الأتباع والمؤيِّدين المحايدين تنزُّلًا.

وهو الوصف الرَّائج عند الكثيرين من الكتَّاب والمفكِّرين والمؤرِّخين والسَّاسة، والمؤسَّسات العلميَّة، ووسائل الإعلام إلى يومنا هذا، بل تعدَّىٰ الأمر إلى التَّوشُّع في إطلاق الوهَّابيَّة على أشخاص وحركات منحرفة عن المنهج السَّليم، وتخالف ما عليه السَّلف الصَّالح وما قامت عليه هذه الدَّعوة المباركة، وهذا بسبب تراكهات الأكاذيب والأساطير التي نسجت حول الدَّعوة وأهلها بالباطل والبهتان.

أمَّا أتباع هذه الحركة فهم لا يرون صواب هذه التَّسمية (الوهَّابيَّة) ولا ما انطوت عليه من مغالطات وأوهام، لاعتبارات مقنعة كثيرة؛ شرعيَّة وعلميَّة ومنهجية وموضوعيَّة وواقعيَّة ". انظر: إسلامية لا وهابية (ص٣٦-٣٤).

وقال أيضاً: " ومن فضل الله على أتباع هذه الدَّعوة المباركة أن لقب (الوهَّابيَّة) من الخصوم في كثير من الأحيان يحمل معانٍ إيجابيَّة ويعتز بها أتباعها وعموم أهل السُّنَّة، وإن قصد به خصومهم اللمز والسَّبَّ.

وذاك - على سبيل المثال: حين يطلقونها على من يقيم شعيرة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وهو أصل من أصول الإسلام وشعائره العظيمة، ومن أكبر خصائص الأمّة المسلمة، ومن خصال الخيريّة لهذه الأمّة كها قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكر ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وحين يطلقون (الوهَّابيَّة) كذلك على الأخذ بالكتاب والسُّنَّة والتَّمسُّك بالدِّين وتوحيد الله تعالى، ونبذ الشِّركيَّات والبدع، وهذه صفة مدح وتزكية يفرح بها المؤمنون.

وحين يطلقون (الوهَّابيَّة) على اقتفاء منهج السَّلف الصَّالح الذي هو سبيل المؤمنين، وسُنَّة سيِّد المرسلين عَيْكُ وهذه تزكية لا تقدَّر بثمن.

والنَّاظر في مفاهيم النَّاس حول ما يسمُّونه (الوهَّابيَّة) يجد الكثير من الغبش والخلط والتَّناقض والاضطراب. فالوصف السَّائد للوهَّابيَّة عند أغلب الخصوم ومن سار في ركابهم يقصد به: كلّ من لا يعمل بالبدع ولا يرضاها، وينكرها ولا يقرّها.

وقد يقصد بـ (الوهَّابيَّة) كلّ مذهب غريب وشاذ.

وآخرون يطلقون (الوهَّابيَّة) على كلِّ من كان على مذهب أهل السُّنَّة والجماعة، مقابل الشِّيعة أو مقابل الشِّيعة أو مقابل الفرق الأخرى. وقد يخصِّصه بعضهم بالاتجاهات السَّلفيَّة، وأهل الحديث، وأنصار السُّنَّة ونحوهم.

وقد توسَّعت بعض وسائل الإعلام والاتجاهات الغربيَّة ومن دار في فلكها بإطلاق (الوهَّابيَّة) على كلِّ مسلم ينزع إلى التَّمسُّك بشعائر الدِّين وأحكامه وربَّما ترادف عندهم عبارة (أصولي) أو متزمِّت أو متشدِّد، والمتمسِّك بالدِّين عندهم: متشدِّد.

وبعض المؤسَّسات والدَّوائر الغربيَّة ومن تأثَّر بها صارت عندهم (الوهَّابيَّة) ترادف: التَّطرُّف، والإرهاب والعنف، والعدوانيَّة. ونحو ذلك، وهذا تصوُّر خاطئ وحكم جائر ". انظر: إسلامية لا وهابية (ص٣٥-٣٦).

فعلى كلّ حال ، فإنَّ الوهَّابيَّة اسم خلعه أتباع محمَّد بن عبد الوهَّاب على أنفسهم مُرتضين ومُقرِّين به ، وهي في حقيقتها فتنة دهماء ألَّت بالمسلمين ، أذكاها وزاد من أوارها المستعمر البغيض ، حتى فعلت من الأفاعيل ما يشيب لهوله الوليد ، وانتسابها للسَّلف الصَّالح مجرَّد انتساب اسم لا انتساب منهج وعقيدة ، لأنَّ أفاعيلهم التي فعلوها منذ نشأتهم تدلُّ دلالة قطعيَّة على أنَّهم لم يسيروا قط على منهج السَّلف الصَّالح ، بل إنَّ الكثير من أفاعيلهم وممارساتهم لا تدلَّ البتَّة على منهج الإسلام وروحه وشريعته...

يقول عنهم الإمام أحمد زيني دحلان (١٣٠٤هـ) ، مفتى مكَّة المكرَّمة : " ... ولَّا دخلوا الطَّائف قتلوا النَّاس قتلاً عامّاً !!! واستوعبوا الكبير والصَّغير !!! والمأمور والأمير !!! والشَّريف والوضيع !!! وصاروا يذبحون على صدر الأم الطُّفل الرَّضيع !!! وصاروا يصعدون البيوت يُخرجون من توارئ فيها ، فيقتلونهم ، فوجدوا جماعة يتدارسون القرآن !!! فقتلوهم عن آخرهم حتى أبادوا من في البيوت جميعاً ، ثمَّ خرجوا إلى الحوانيت والمساجد وقتلوا من فيها ، ويقتلون الرَّجل في المسجد وهو راكع أو ساجد ، حتى أفنوا هؤلاء المخلوقات ، فويلٌ لهم من جبَّار السَّموات ، ولم يبق من أهل الطَّائف شرذمة قدر نيِّف وعشرين انحازوا إلى البيت الفتني ، وترَّسوه ومنعوه بالرَّصاص أن يصلوه ، وجماعة في بيت الفعر يبلغون مائتين وسبعين قاتلوهم يومهم بها طال ، وشاغلوهم بكثرة النِّضال ، ثمَّ قاتلوهم في اليوم الثَّاني والثَّالث فعلم ابن شكبان أن لا سبيل إلى هؤلاء إلَّا بالمكر والخديعة ، فراسلهم بالأمان ، وقال لهم : إنَّكم في وجه ابن شكبان وعثمان ، وأعطوهم على ذلك العهود ، فكفُّوا عن القتال ، فأدخلوا عليهم جماعة وأخذوا منهم السِّلاح ، وقالوا لهم : حَمُّلُهُ للمشركين !! غير مُباح ، ثمَّ أمروهم بالخروج لمقابلة الأمير ، فلمَّا مثلوا بين يديه أمر بقتلهم جميعاً ، ففازوا بالشُّهادة ، وكان قتلهم بقوز يسمَّى دقاق اللوز ، وكان جماعة مفرَّقون في بيوت ذوي عيسى نحو الخمسين كانوا مترسين يرمونهم برصاص ، فأخرجوهم أيضاً بالأمان والعهود على سلامة الأرواح والرِّقاب دون بقيَّة الأسباب ، ثمَّ أخرجوهم إلى وادي وج ، وتركوهم في البرد والثَّلج ، وما زالوا مكشوفي السوأتين حتى رموا عليهم أطهاراً بالية من الكساء ، وجمعوا بين الرِّجال والنِّساء

وصارت المخدَّرات في أسوأ الحالات ، ثمَّ عاهدوهم بعد ثلاثة عشر يوماً على الدُّخول في الطِّين ، فصاروا يتكفَّفون المسلمين ، فيعطون السَّائل الحفنة من الذُّرة ملء الكفِّ يقضمها.

وصار العُربان كلّ يوم يدخلون الطَّائف ، وينقلون الأموال إلى الحارج ، فنهبوا النُّقود ، والعُروض ، والأساس ، والفِراش ، ويتهافتون على ذلك تهافت الفَراش ، فصارت الأموال في خيَّمهم كأمثال الجبال ، إلَّا الكتب ، فإنَّهم نشروها في تلك البطاح ، وفي الأزقَّة والأسواق ، تعصف بها الرِّياح ، وكان فيها من المصاحف والرباع ألوف مؤلَّفة ، ومن نسخ البخاري ومسلم وبقيَّة كتب الحديث والفقه والنَّحو ، وغير ذلك من بقيَّة العلوم شيء كثير ، ومكثت أيّاماً يطؤنها بأرجلهم ، لا يستطيع أحد أن يرفع منها ورقة . وأخبرهم بعض شياطينهم أنَّ عزيز الأموال مدفونة في المخابئ ، فحفروا حفيرة في بعض المحال ، فوجدوا فيها عزيز المال مخبًا ، فظنُّوا أنَّ جميع الدُّور كذلك ، فحفروا جميع بيوت أهل البلد قاصيها ودانيها ، وأخربوها من أسفلها وأعاليها حتى حفروا بيوت الحلاء والبالوعات ، فأخربوا تلك الرُّبوع التي كانت عامرة بالأنس والمسامرة ، فسبحان من بيده ملكوت كلّ شيء ، يخرج الحيَّ من الميِّت ، ويخرج الميَّت من الحيّ ، وما هذه الدُّنيا أنَّ نعيمها زوال ، وزخرفها مُحال أولًا موطقة واستبصار لأولي الفكر والاعتبار ، ليعلم أهل الدُّنيا أنَّ نعيمها زوال ، وزخرفها مُحال أيًّ معال ، وأنَّ القاطن فيها على جناح سفر ، فليتخذها جسر ممرّ .

ومن أراد الاعتبار فليعتبر بهذه القصّة ، فقصّة الطّائف كانت على المسلمين أعظم غصّة ، وكان حصول هذا الشرّ في ذي القعدة سنة ألف ومائتين وسبع عشرة ". انظر: أمراء البلد الحرام (ص٢٩٨-٢٩٨). وإذا ساور أحداً شكّ في كلام الإمام أحمد زيني دحلان... فأنا أُحيله إلى كتاب تاريخ الوهّابيّة المسمّى : " عنوان المجد في تاريخ نجد " لإمامهم ومؤرّخهم عثمان بن عبد الله بن بشر بن عبد الله من بشر بن عبد الرّحن بن عبد اللهيف آل الشّيخ ... والكتاب أرّخ لجرائمهم وبطشهم بالموحّدين في أغلب الدُّول التي دخلوها ، وتعدَّى ذلك إلى وصف المخالفين للدَّعوة الوهّابيّة بالمرتدّين والضُّلَال ... ولذلك استباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم...

نقل الإمام محمَّد صدِّيق خان عن الإمام محمَّد بن ناصر الحازمي أنَّه قال عن محمَّد بن عبد الوهَّاب: " ... وأشهر ما يُنكر عليه خصلتان كبيرتان:

الأُولَى : تكفير أهل الأرض بمجرَّد تلفيقات لا دليل عليها ، وقد أنصف السيِّد الفاضل العلَّامة : داود بن سليهان في الردِّعليه في ذلك.

الثَّانِيَةُ: التَّجاري على سفك الدَّم المعصوم بلا حجَّة ولا إقامة برهان ، وتتبع هذه جزئيَّات ذكر السيِّد المذكور بعضها وترك كثيراً منها ، وهي حقيرة تغتفر مع صلاح الأصل وصحَّته ... ". انظر: أبعد العلوم (ص٦٧٩-١٨٠).

ومع كلِّ ما سبق بيانه ، فإنَّ الوهَّابيَّة يزعمون بأنَّهم الفرقة النَّاجية ، وادَّعوا الحرص على التَّوحيد الذي أصبح تعديداً ، والعياذ بالله تعالى ... وادعزا أنَّهم هم الموحِّدون دون سواهم ، وأنَّ ابن عبد الوهَّاب هو من أرسى قواعد التَّوحيد ، وأنَّه شيخ الإسلام والمجدِّد لدين الله تعالى...

ولزيادة التَّعمية وتغييب الحق وستره عن الآخرين ، عمدوا إلى شطب وحذف كلّ ما استطاعوا الوصول إليه من كُتب أهل العلم المُخالفين لمعتقدهم ، كما وضَّحته في كتابي: "كَشُفُ الخَفَا عَنُ عَبَثِ الوَهَّابِيَّة بِكُتُبِ العُلَمَا" ... واستغلوا الوسائل الإعلاميَّة المختلفة ، لدعم منهجهم وأفكارهم ، التي لولا الأموال وصنوف ووسائل الإعلام المختلفة لم يعلم بها أحد... ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله العلى العظيم ...

والكتاب الذي نعلِّق عليه هو من أوَّل الرُّدود على الوهَّابيَّة ... وهو للإمام لِلْعَالِمِ العَلَّامَة وَالنَّحْرِيْر الفَهَّامَة الشَّيخ سُلَيُهَان بِنْ عَبْدِ الوَهَّابِ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ أَخِيهِ مُحَمَّد بِنْ عَبْدِ الوَهَّابِ النَّجْدِي وَالنَّحْرِيْر الفَهَّامة الشَّيخ سُلَيُهَان بِنْ عَبْدِ الوَهَّابِ النَّجْدِي وَالنَّهُ مِن شقيق صاحب الدَّعوة الوهَّابيَّة ... وأهل مكَّة أدرى بشِعابها ...

وَالآن إِلَى نَصِّ كَتَاب : " الصَّوَاعِقُ الإِلْهِيَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَى الوَهَّابِيَّة " ...

قال الإمام سُليان بن عبد الوهّاب في الرّدِّ على أخيه محمَّد بن عبد الوهّاب النَّجدي وأتباعه: الحمد لله ربّ العالمين ، وأشهد أن لَا إِلَه إِلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله ، أرسله بالهُدى ودين الحقِّ ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كره المشركون ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِه وَسَلَّمَ إلى يوم الدِّين .

أمَّا بعد : من سليهان بن عبد الوهَّاب إلى حسن بن عيدان (١) ، سلام على من اتَّبع الهُدى ، وبعد : قال الله تعالى : ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إلى الْحُيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ﴾ [آل عمران:١٠٤] الآية ، وقال النَّبي ﷺ : « الدِّين النَّصيَّحَة » (٢) .

وأنت كتبت إلي أكثر من مرَّة تستدعي ما عندي ، حيث نصحتك على لسان ابن أخيك ، فها أنا أذكر لك بعض ما علمت من كلام أهل العلم ، فإن قبلت فهو المطلوب والحمد لله ، وإن أبيت فالحمد لله ، فإنَّه سبحانه لا يُعصى قهرًا ، وله في كلِّ حركة وسكون حكمة ، فنقول:

اعلم أنَّ الله سبحانه وتعالى بعث محمَّداً عَلَيْ بالهدى ودين الحقِّ ليُظهره على الدِّين كلِّه، وأنزل عليه الكتاب تبياناً لكلِّ شيء، فأنجز الله له ما وعده، وأظهر دينه على جميع الأديان، وجعل ذلك ثابتاً إلى آخر الدَّهر حين انخرام أنفس جميع المؤمنين، وجعل أمَّته خير الأمم، كما أخبر بذلك بقوله: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) [آل عمران:١٠١]، وجعلهم شهداء على النَّاس، قال تعالى: (وَكذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهداءَ عَلَى النَّاسِ) [البقرة:١٤٣]، اجتباهم، كما قال تعالى:

<sup>(</sup>۱) هو الشَّيخ حسن بن عبدالله بن عيدان المشرفي الوهيبي التَّميمي، قدم الدرعيَّة لطلب العلم وقرأ على علمائها، وكان من أشهر مشايخه: الشَّيخ مُحمّد بن عبدالوهَّاب، والشَّيخ محمّد بن ناصر بن معمر، فلمَّا تفقَّه وبلغ درجة العلماء، عيَّنه الإمام مُحُمَّد بن سعود قاضياً في بلدة – حريملاء – وذلك سنة (١١٧١هـ)، واستمرَّ في القضاء في حريملاء مع القيام بالتَّدريس فيها والإفتاء إلى أن توفِّ سنة (١٢٠٢هـ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١/ ٧٤ برقم ٥٥).

﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨] الآية ، وقال النَّبي ﷺ : " أَنتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً. أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَىٰ الله " (٣) .

ودلائل ما ذكرنا لا تُحصىٰ ، وقال ﷺ: «وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الأُمَّة مُسْتَقِيبًا حتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ» رواه البخاري (٤) .

وجعل اقتفاء أثر هذه الأُمَّة واجباً على كلِّ أحد بقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً ﴾ [النساء:١١٥] ، وجعل إجماعهم حجَّة قاطعة لا يجوز لأحد الخروج عنه (٥) ، ودلائل ما ذكرنا معلومة عند كلِّ من له نوع ممارسة في العلم .

(٣) أخرجه أحمد في المسند (٣٣/ ٢١٩ برقم ٢٠٠١٥) ، قال الأر نؤوط: " إسناده حسن. الجُريري: هو سعيد بن إياس. وأخرجه الطَّبراني في "الكبير" (١٩/ (١٠٣٠) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. الأَنَّه قال: "أنتم آخرها" بدل قوله: "أنتم خيرها".

(٥) من فضل الله تعالى على هذه الأمَّة: أنَّه جعل إجماع علمائها على أمر من أمور الدِّين معصوماً من الزَّل ، وهذا سبيلٌ من سُبُل حفظ الشَّريعة ، قال الإمام الزّركشي في" البحر المحيط في أصول الفقه " (٣٩٦/٦): " وَالسَّرُّ فِي الْحِيصَاصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالصَّوَابِ فِي الْإِجْمَاعِ: أَنَّهُم الجُّمَاعَةُ بِالحَقِيقَةِ ؛ لِأَنَّ النَّبي ﷺ بُعِثَ إلى الْكَافَّةِ ، وَالْأَنبِياءُ قَبَلُهُ الْحَيْث النَّبي الْقَوْمِهِ ، وَهُمْ بَعْضُ مِنْ كُلِّ . فَيَصَدُقُ عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ أَنَّ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ مُنْحَصِرِينَ فِيهِمْ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ ، وَأَمَّا هَذِهِ الْمُؤَمِنُونَ مُنْحَصِرُونَ فِيهِمْ ، وَيَدُ اللهُ مَعَ الجَمَاعَةِ ، فَلِهَذَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - خَصَّهَا بِالصَّوَابِ " .

فالأمَّة لا يمكن أن تجتمع كلمتها على غير الحق، وهذا أمر واضح لائح لكلِّ من استقرأ إجماعات علماء الأمَّة ... وقد اختلفت عبارات الأصوليَّين في تعريف الإجماع ... ومن التَّعريفات الدَّارجة على ألسنة أهل العلم: اتِّفاق المجتهدين من أمَّة مُحَمَّد ﷺ بعد انتقاله إلى الرَّفيق الأعلى في عصرٍ من العصور على أمرٍ ديني...

ومن أشهر تعريفات الإجماع ما قاله الإمام ابن قدامة المقدسي في " روضة النَّاظر وجنَّة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" (٣٧٦-٣٧٨): " ومعنى الإجماع في الشَّرع: اتِّفاق علماء العصر من أمَّة مُحَمَّد ﷺ على أمر من أمور الدِّين ، ووجوده متصوِّر ، فإنَّ الأمَّة مُجمعة على وُجوب الصَّلوات الخمس ، وسائر أركان الإسلام. وكيف يمتنع تصوُّره ؛ والأمَّة كلُّها متعبِّدة بالنُّصوص والأدلَّة القواطع ، معرَّضون للعقاب بمخالفتها ؟

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩/ ١٠١ برقم ٧٣١٢).

وكما لا يمتنع اتَّفاقهم على الأكل والشُّرب ، لا يمتنع اتَّفاقهم على أمرٍ من أُمور الدِّين . وإذا جاز اتَّفاق اليهود مع كثرتهم على باطل ، فلمَ لا يجوز اتِّفاق أهل الحقّ عليه ؟!!

ويُعرفُ الإجماع بالإخبار ، والمشافهة ، فإنَّ الذين يعتبر قولهم في الإجماع : هم العلماء المجتهدون ، وهم مشتهرون معروفون ، فيمكن تعرُّف أقوالهم من الآفاق " .

ويُعتبر الإجماع مصدراً رئيساً من مصادر التَّشريع الإسلامي ، ويأتي ثالثاً بعد الكتاب والسُّنَّة ، فهو حجَّة من حجج الشَّرع ، دلَّت على حجِّيَّته أدلَّة القرآن العظيم والسُّنَّة المطهَّرة ... فمن أدلَّة القرآن الكريم :

قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً ﴾ [النساء: ١١٥] .

فقد ذكر أهل العلم أنَّ الآية دليل على حجيَّة الإجماع ... ووجه الدّلالة من الآية : أنَّ الآية تضمَّنت الوعيد الشَّديد لمن اتَّبع غير سبيل المؤمنين ؛ فدلَّ ذلك على وجوب اتِّباع سبيل المؤمنين ، وهو كلّ ما صدر عن إجماعهم ... وبذلك صرَّح جمعٌ من أساطين العلم...

قال الإمام الشَّافعي ، كما في "تفسير الإمام الشَّافعي " (٢٠-٦٦٥) : " أخبرنا أبو عبد الحافظ ، أخبرني أبو عبد اللهَّ الزُّبير بن عبد الواحد الحافظ الاسترابادي ، قال : سمعت أبا سعيد مُحكَمَّد بن عقيل الفاريابي ، يقول : قال المنزي والرَّبيع - رحمهما اللهَّ تعالى - : "كنَّا يوماً عند الشَّافِعِي ، إذ جاء شيخٌ ، فقال له : أسألُ ؟ قال الشَّافِعِي : سَل ، قال : (إيش) الحجَّة في دين اللهَّ ؟ فقال الشَّافِعِي : كتاب الله ّ. قال : وماذا ؟ قال : سُنَّة رسول الله ﷺ . قال : وماذا ؟ قال : أيفاق الأمَّة . قال : ومن أين قلت اتّفاق الأمَّة ، من كتاب الله الله الشَّافِعِي - رحمه الله السَّاف على اليوم الشَّيخ : أجَّلتك ثلاثة أيّام ، فتغيَّر لون الشَّافِعِي ، ثمَّ أنَّه ذهب فلم يخرج أيَّاماً . قال : فخرج من البيت في اليوم الثَّالث ، فلم يكن بأسرع أن جاء الشَّيخ فسلَّم فجلس ، فقال حاجتي ؟

فقال الشَّافِعِي رحمه اللهَّ تعالى: نعم ، أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم ، بسم الله الرَّحن الرَّحيم ، قال اللهَّ - عزَّ وجلَّ - : ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبَعْ خَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥] ، لا يصليه جهنَّم على خلاف سبيل المؤمن إلَّا وهو فرض . قال : فقال : صدقت ، وقام وذهب . قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله : قرأت القرآن في كلِّ يوم وليلة ثلاث مرات ، حتَّى وقفت عليه " .

وقال الإمام السَّمرقندي في " بحر العلوم" (٣٦٣/١) في كلامه على الآية السَّابقة : " وفي الآية دليل أنَّ الإجماع حجَّة ، لأنَّ من خالف الإجماع فقد خالف سبيل المؤمنين " .

وقال الإمام أبو المظفّر السَّمعاني في "تفسير القرآن" (١/ ٤٧٩) في كلامه على الآية السَّابقة: "وَاسَتدلَّ أهل المعلم مِهَذِهِ الْآية على أَنَّ الْإِجْمَاع حجَّة ". وللاستزادة انظر: الكشَّاف عن حقائق غوامض التَّنزيل (١/ ٥٦٥) ، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (٢١٩/١١) ، روضة النَّاظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٣٨٠-٣٨٣) ، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٨٦) ، تفسير النَّسفي (١/ ٢٤٠) ، الحازن المسمَّى لباب التَّأويل في معاني التَّنزيل ، علاء الدِّين على بن مُحمَّد بن إبراهيم البغدادي الشَّهير بالخازن (١/ ٥٩٨) ، البحر المحيط في التَّفسير (١/ ٢١٤) ، تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير (٢/ ٤١٣) ...

وقد تضافرت أقوال أهل العلم في حجِّيَّته ....

قال الإمام الشَّافعي في " الرِّسالة " (ص٤٠١) : " وأمَّرُ رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مَّا يُحتجُّ به في أنَّ إجماع المسلمين - إن شاء الله - لازمٌ ".

وقال الإمام الشَّافعي في " الرِّسالة " (ص٤٧٣) أيضاً : " ومن قال بها تقول به جماعةُ المسلمين فقد لزم جماعتهم ، ومن خالف ما تقول به جماعةُ المسلمين ، فقد خالف جماعتهم التي أُمِرَ بلزومها " .

وقال الإمام ابن حزم في " المحلَّى بالآثار " (٨/ ٢١٣) : " فمُخَالِفُ الْإِجْمَاعِ عَالِماً بِأَنَّهُ إجْمَاعٌ كَافِرٌ " .

وقال الإمام أبو اسحاق الشِّيرازي في " اللمع في أصول الفقه" (ص٨٧) في كلامه عن الإجماع : " وهو حجَّة من حجج الشَّرع ودليل من أدلَّة الأحكام مقطوع على مغيبه . وذهب النَّظام والرَّافضة إلى أنَّه ليس بحجَّة" .

وقال الإمام السَّرخسي في " أصول السَّرخسي" (٣٠٨/١): " الْإِجْمَاع مُوجب للَّعلم قطعاً بِمَنْزِلَة النَّص ، فَكَهَا لَا يجوز ترك الْعَمَل بِالنَّصِّ بِاعْتِبَار رَأْي يعْتَرض لَك بُعْدَمَا انْعَقَد الْإِجْمَاع بِرَأْي يعْتَرض لَهُ بَعْدَمَا انْعَقَد الْإِجْمَاع بِدَأْي يعْتَرض لَهُ بَعْدَمَا انْعَقَد الْإِجْمَاع بدليله " .

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في " المستصفى في علم الأصول " (١/ ٣٣٢): " الإجماع أعظم أصول الدِّين ، فلو خالف فيه مخالف لعظم الأمر فيه واشتهر الخلاف إذ لريندرس خلاف الصَّحابة في ديَّة الجنين ، ومسألة الحرام ، وحدِّ الشُّرب ، فكيف اندرس الخلاف في أصل عظيم يلزم فيه التَّضليل والتَّبديع لمن أخطأ في نفيه وإثباته ، وكيف اشتهر خلاف النَّظام مع سقوط قدره وخسَّة رتبته ، وخفي خلاف أكابر الصَّحابة والتَّابعين ؟ هذا ممَّا لا يتَّسع له عقل أصلاً ".

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في " المستصفى في علم الأصول" (٣٦٠-٣٦١) أيضاً: " إذا اتَّفقت كلمة الأمَّة ولو في لحظة انعقد الإجماع ، ووجبت عصمتهم عن الخطأ . وقال قوم : لا بدَّ من انقراض العصر وموت الجميع .

وهذا فاسد لأنَّ الحجَّة في اتِّفاقهم لا في موتهم ، وقد حصل قبل الموت ، فلا يزيده الموت تأكيداً ، وحجَّة الإجماع الآية والخبر ، وذلك لا يوجب اعتبار العصر.

فإن قيل : ما داموا في الأحياء فرجوعهم متوقَّع ، وفتواهم غير مستقرَّة.

قلنا: والكلام في رجوعهم ، فإنَّا لا نجوِّز الرُّجوع من جميعهم ، إذ يكون أحد الإجماعين خطأ ، وهو مُحال ، أمَّا بعضهم فلا يحلُّ له الرُّجوع ، لأنَّه برجوعه خالف إجماع الأمَّة التي وجبت عصمتها عن الخطأ ، نعم يمكن أن يقع الرُّجوع من بعضهم ويكون به عاصياً فاسقاً ، والمعصية تجوز على بعض الأمَّة ، ولا تجوز على الجميع.

فإن قيل : كيف يكون مخالفاً للإجماع وبعدما تمَّ الإجماع ، وانَّما يتم بانقراض العصر ؟

قلنا : إن عنيتم به أنَّه لا يسمَّى إجماعاً ، فهو بهت على اللغة والعُرف ، وإن عنيتم أنَّ حقيقته لر تتحقَّق فها حدّه ، وما الإجماع إلَّا اتُّفاق فتاويهم ، والاتِّفاق قد حصل ، وما بعد ذلك استدامة للاتِّفاق لا إتمام للاتِّفاق " .

وقال الإمام الغزالي أيضاً في " المنخول من تعليقات الأصول " (ص٤٠٦) :" فإن قيل : فهل تكفّرون خارق الإجماع ؟ قلنا : لا ، لأنَّ النِّزاع قد كثر في أصل الإجماع لأهل الإسلام ، والفقهاء إذا أطلقوا التَّكفير لخارق الإجماع الإجماع أرادوا به إجماعاً يستند إلى أصل مقطوع به من نصِّ أو خبر متواتر ، والله أعلم " . وللاستزادة انظر : التَّمهيد في أصول الفقه (٣/ ٢٢٤) ، روضة النَّاظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٣٨٨) ، الإحكام في أصول الأحكام ، الآمدي (١/ ٢٠٠) ، (١/ ٢٨٢) ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٢٥٢) ، المنثور في القواعد الفقهيَّة (٣/ ٨- ٨٠٧) ، البحر المحيط في أصول الفقه (٦/ ٣٨٤) ، (٦/ ١٥٠ - ٢٠٠) ، حاشية العطار على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع (٢/ ٣٣٣) ...

ومع كلِّ ما سبق بيانه ... رأينا بعضَ مَنْ يدَّعون السَّلفيَّة يخالفون ما ذهب إليه جمهور العلماء من القول بحجيَّة لإجماع ...

قال الألباني في " آداب الزَّفاف في السُّنَّة المطهَّرة" (ص٢٣٩) : " لا يستطيع أحد أن يدَّعي أنَّه إجماع معلوم من الدِّين بالضَّرورة ، وغير هذا الإجماع ممَّا لا يمكن تصوُّره فضلاً عن وقوعه ، ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه : من ادَّعن الإجماع فهو كاذب ، وما يدريه ، لعلَّ النَّاس اختلفوا " ...

ولنا على كلام الألباني عدَّة أُمور:

الأَمْرُ الأوَّلُ: أنَّ كلام الإمام أحمد بن حنبل ليس حجَّة من حجج الشَّرع ، فليس كلامه معصوماً ... وقد نصَّ غير واحد من كبار العلماء على كون الإجماع حجَّة من حجج الشَّرع....

قال الإمام الشَّافعي في "جماع العلم" (ص٢٢): " والإجماع حجَّة على كلِّ شيء ، لأنَّه لا يمكن فيه الخطأ ".

وقال الإمام أبو اسحاق الشِّيرازي في " اللمع في أصول الفقه" (ص٨٨) : " والإجماع حجَّة من جهة الشَّرع". وقال الإمام الجويني في "الورقات" (ص٢٤) : " وَالَّإِجْمَاع حجَّة على الْعَصْر الثَّانِي وَفِي أَي عصر كَانَ ، وَلَا يشْتَرَط انْقِرَاض الْعَصْر على الصَّحيح ".

وقال الإمام السَّرخسي في" أصول السَّرخسي" (٢/ ١٨١): " وَالْإِجْمَاعِ حجَّة".

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في " المستصفى في علم الأصول "(١/ ٣٧٠) : " والإجماع حجَّة قاطعة " .

وللاستزادة في حجيَّة الإجماع انظر: المنخول من تعليقات الأصول (ص٢٢٨) ، المحصول (٢/ ٢١) ، روضة النَّاظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ٣٠٤) ، (٣٧٨/١) ، (٢/ ٢١) ، الإحكام في أصول الأحكام ، الآمدي (٤/ ١٥٩) ، الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) (١/ ٢١٩) ، الإبهاج في شرح المنهاج (منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي) (٣/ ٢٦٩) ، نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص٣٠٤) ، البحر المحيط في أصول الفقه (٨/ ٣٤٩) ، (٨/ ٣٥١) ، فتح القدير (٣/ ٤٧٠) ، أصول الفقه المسمَّى إجابة السَّائل شرح بغية الآمل (ص٢٨)...

الأَمْرُ الثَّانِي : ذكر العلماء عدَّة توجيهات لعبارة الإمام أحمد ... من ذلك:

قال الشَّيخ منَّاع بن خليل القطَّان في " تاريخ التَّشريع الإسلامي" (ص٣٨٧): " ولذا نسبوا إليه إنكار الإجماع ، وحمل هذا الإنكار على أنَّه إنكار للإجماع العام النُّطقي ، لا الإجماع السُّكوتي . أو إجماع ما بعد الصَّحابة ، أو بعدهم . وبعد التَّابعين أو بعد القرون الثَّلاثة المشهود لها بالخير" .

وقال الشَّيخ أبو المنذر محمود بن مُحَمَّد بن مصطفئ بن عبد اللطيف المنياوي في " الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول (ص٤٦٤) في توجيهه لعبارة : " من ادَّعى الإجماع فهو كاذب " : " فيمكن تأويل هذه العبارة الموهمة لإنكاره إمكان نقل الإجماع بعدَّة تأويلات:

أَوَّلاً : أَنَّه محمول على استبعاد انفراد إطلاع ناقله ، ومعنى ذلك أنَّ من ادَّعى الإجماع منفرداً حيث لريطلع عليه غيره فهو كاذب ، لأنَّه لو كان صادقاً لأطَّلع عليه غيره.

ثَانِيَاً : أَنَّه محمول على الورع ، وذلك لجواز أن يكون هناك خلاف في المَسْأَلَة لمر يبلغه ، ومعنى ذلك : أي : من ادَّعى وقوع الإجماع جازماً به مع احتمال وجود خلاف لمر يبلغه فهو كاذب ، ويؤيِّد هذا لفظ الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية ابنه عبدالله حيث قال : "من ادَّعى الإجماع فقد كذب ، لعلَّ النَّاس قد اختلفوا ، ولكن يقول : لا نعلم النَّاس اختلفوا ".

ثَالِثَاً : أَنَّه أراد غير إجماع الصَّحابة ، ومعنى ذلك : أنَّ من ادَّعنى إجماعاً غير إجماع الصَّحابة فهو كاذب ، لتعذُّر العلم به " .

الأَمْرُ الثَّالِثُ : لو كان الإجماع لا يحصل إلَّا على الأمور المعلومة من الدِّين بالضَّرورة ، فلا فائدة للإجماع حينئذ ، لأنَّ المعلوم من الدِّيْن بالضَّرورة ثابت بالأدلَّة القطعيَّة التي يُحكم بكفر منكرها...

الأَمْرُ الرَّابِعُ: أَنَّ العلماء الذين يحتجُّ الشَّيخ الألباني بأقوالهم ... هم مَّن يحتجُّون بالإجماع ، وإن خالفوه في عدَّة مور...

قال الإمام ابن تيمية الحرَّاني كما في " المستدرك على مجموع فتاوئ شيخ الإسلام، ابن تيمية الحرَّاني" (١١٣/٢): " قال القاضي: الإجماع حجَّة مقطوع عليها، يجبُ المصير إليها، وتحرُّم مخالفته، ولا يجوز أن تُجمع الأمَّة على الخطأ، وقد نصَّ أحمد على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصَّحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم ؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصَّحابة إذا اختلفوا...".

وقال الإمام ابن تيمية كما في " المستدرك على مجموع فتاوئ شيخ الإسلام " (٢/ ١١٥) أيضاً: " دلالة كون الإجماع حجَّة هو الشَّرع ".

وقال الإمام ابن تيمية في " بيان تلبيس الجهميَّة في تأسيس بدعهم الكلامية" (٣/ ٧٦٨) أيضاً : " أنَّ سلف الأمَّة وأثمّتها يعترفون أنَّ الإجماع حجَّة " .

وقال الإمام ابن تيمية في " بيان تلبيس الجهميَّة في تأسيس بدعهم الكلامية" (١٨٦/٤) أيضاً : " الذي يدلُّ على كون الإجماع حجَّة إما الآيات وإمَّا الأخبار".

وقال الإمام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى " (١٧/١) أيضاً: " ... وَهَذَا أَحَدُ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ ." وقال الإمام ابن تيمية في "منهاج السُّنَّة النَّبويَّة في نقض كلام الشِّيعة القدريَّة" (٨/ ٣٤٤) أيضاً : " وأيضاً فَنَحْنُ نُشِيرُ إلى مَا يدلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ بِالدَّلَالَةِ الْمَبْسُوطَةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمُوْضِعِ ، وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ " .

وقال الإمام ابن تيمية في "منهاج السُّنَّة النَّبويَّة في نقض كلام الشِّيعة القدريَّة" (٨/ ٣٥٦) أيضاً : " فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْإِجْمَاعُ حُجَّةً " .

وفي إحصائيَّة لكلمة إجماع ونظائرها في كتب ابن تيمية ، تبيَّن معنا ما يلي:

١ - تكرَّرت جملة " باتِّفاق المسلمين " (١٢٥٩) مرَّة.

٢ - وتكرَّرت جملة " باتِّفاق العلماء " (٧٤٢) مرَّة.

٣ - وتكرَّرت جملة " بإجماع المسلمين " (٣٩٥) مرَّة.

٤ - وتكرَّرت جملة " اتَّفق المسلمون " (٢١٧) مرَّة.

٥ - وتكرَّرت جملة " أجمع المسلمون " (٢١٢) مرَّة.

٦ - وتكرَّرت جملة " اتَّفق العلماء " (١٧٢) مرَّة.

٧ - وتكرَّرت جملة " اتَّفق الصَّحابة " (٤٦) مرَّة.

٨ - وتكرَّرت جملة " باتَّفاق الفقهاء " (٦٦) مرَّة.

٩ - وتكرَّرت جملة " اتَّفق السَّلف " (٤٣) مرة.

١٠ - وتكرَّرت جملة " اتَّفق الفقهاء " (٣١) مرَّة.

١١ - وتكرَّرت جملة " اتَّفق أهل السُّنَّة " (٢١) مرَّة.

١٢ -وتكرَّرت جملة " باتِّفاق الصَّحابة " (٢٤) مرَّة.

١٣ -وتكرَّرت جملة " أجمع أهل العلم " (٣٦) مرَّة.

١٤ - وتكرَّرت جملة "بإجماع العلماء " (١٦) مرَّة.

١٥ - وتكرَّرت جملة " بإجماع السَّلف " (١١) مرَّة.

١٦ - وتكرَّرت جملة "أجمع العلماء " (٢٧) مرَّة.

١٧ - وتكرَّرت جملة " باتِّفاق السَّلف " (١٣) مرَّة.

١٨ - وتكرَّرت جملة " باتِّفاق أهل السُّنَّة " (٣٠) مرَّة.

١٩ - وتكرَّرت جملة " أجمع الفقهاء " (١٠) مرَّات.

٢٠ - وتكرَّرت جملة " باتِّفاق أهل الإيهان " (٧) مرَّات.

٢١ - وتكرَّرت جملة " إجماع الفقهاء " (٧) مرَّات.

٢٢ - وتكرَّرت جملة " أجمع السَّلف " (٦) مرَّات.

٢٣ - وتكرَّرت جملة " أجمع أهل السُّنَّة " (٢) مرَّتان.

٢٤ - وتكرَّرت جملة " أجمع الصَّحابة " (٤) مرَّات.

٢٥ - وتكرَّرت جملة " بإجماع الصَّحابة " (٨) مرَّات.

٢٦ -وتكرَّرت جملة " فلا خلاف بين الأمَّة " (١) مرَّة واحدة.

اعلم أنَّ ما جاء به محمَّد عَلَيْ أنَّ الجاهل لا يستبدُّ برأيه ، بل يجب عليه أن يسأل أهل العلم ، كما قال تعالى : ﴿فَسْتَلُوا أَهِلِ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحر: ٤٣] ، وقال عَلَيْ : " أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَرَّ يَعْلَمُونَ النحر: ٤٣] ، وقال عَلَيْ : " أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَرَّ يَعْلَمُوا ، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ" (٦) .

وهذا اجماع ، قال في غاية السُّؤال (٧) : قال الإمام أبو بكر الهروي : أجمعت العلماء قاطبة على أنَّه لا يجوز لأحد أن يكون إماماً في الدِّين والمذهب المستقيم حتَّى يكون جامعاً هذه الخصال ، وهي أن يكون حافظاً للغات العرب واختلافها ، ومعاني أشعارها وأصنافها ، واختلاف العلماء والفقهاء ، ويكون عالماً فقيهاً ، وحافظاً للإعراب وأنواعه ، والاختلاف ، عالماً بكتاب الله ، حافظاً له ولاختلاف قراءته ، واختلاف القرَّاء فيها ، عالماً بتفسيره ومُحكمه ومتشابهه ، وناسخه ومنسوخه ، وقصصه ، عالماً بأحاديث الرَّسول على ، مميزًا بين صحيحها وسقيمها ، ومتَّصلها ومنقطعها ، ومراسيلها ومسانيدها ومشاهيرها ، وأحاديث الصَّحابة ، موقوفها ومسندها ، ثمَّ يكون وَرِعاً ديّناً ، وصائناً لنفسه ، صدوقاً ، ثقة ، يبني مذهبه ودينه على كتاب الله وسُنَّة رسوله على ، فإذا جمع هذه الخصال ، فحينئذ يجوز أن يكون إماماً ، وجاز أن يقلّد ويجتهد في دينه وفتاويه ، وإذا لم يكن جامعاً لهذه الخصال وأخلَّ بواحدة منها كان ناقصاً ، ولم يجُز أن يكون إماماً وأن يقلّده النَّاس .

وقد حصلنا على هذه النَّتيجة من خلال المكتبة الشَّاملة / الإصدار السَّادس ... وأصلها موجود على الشَّبكة العنكبوتيَّة ، لكن مع وجود فوارق جمَّة ، حيث تبيَّن أنَّ ما أثبتُّه يفوق العدد الموجود على شبكة النِّت بشكل كبير ، هذا مع مراعاة وجود بعض الكتب المكرَّرة في المكتبة الشَّاملة ...

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٩٣/١ برقم ٩٣/١) ، القضاعي في مسند الشَّهاب (١٩١/٢ برقم ١٩١٧) ، البغوي في شرح السُّنَّة (٢/ ١٢٠ برقم ٣٤٧) ، البيهقي في معرفة السُّنن والآثار (٤١/٢ برقم ١٦٦١) ، السُّنن الكبرى (١٩٧ برقم ١٠٧٥) ونصُّ الحديث هو : " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ وَنصُّ الحديث هو : " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ جَبِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَهُم؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى اللَّهِ فَاءُ الْعِيِّ السُّوَالُ، انَّمَا كَانَ قَلِمَنَا عَلَى النَّبِي ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَرَّ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوَالُ، انَّا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ – أَوِّ) يَعْصِبَ «شَكَّ مُوسَى – عَلَى جُرْجِهِ خِرْقَةً، ثمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» .

<sup>(</sup>٧) اسم الكتاب: "غاية السُّؤال في علم الأصول" ، تاج الدِّين عبد الرَّحمن بن ابراهيم الفزاوي الشَّافعي.

قال : قلت : وإذا ثبت أنَّ هذه شرائط لصحَّة الإجتهاد والإمامة ، فقد كلَّ مَنْ لريكن كذلك أن يقتدي بمن هو بهذه الخصال المذكورة .

وقال: النَّاس في الدِّين على قسمين: مقلّد ومجتهد، والمجتهدون مُحتصُّون بالعلم، وعلم الدِّين يتعلّق بالكتاب والسُّنّة واللسان العربي الذي وردا به، فمن كان فيها يعلم الكتاب والسُّنّة، وحكم الفاظها، ومعرفة الثّابت من أحكامهما والمنتقل من الثُّبوت بنسخ أو غيره، والمقدَّم والمؤخَّر صحَّ اجتهاده، وأن يقلّده من لم يبلغ درجته، وفرض من ليس بمجتهد أن يسأل ويقلّد، وهذا لا اختلاف فيه، انتهى. انظر قوله: وهذا لا خلاف فيه.

وقال ابن القيِّم في إعلام الموقعين: لا يجوز لأحد أنَّ يأخذ من الكتاب والسُّنَة ، ما لم يجتمع فيه شروط الإجتهاد، ومن جميع العلوم ... قَالَ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهَّ بْنِ الْمُنَادِي: سَمِعْت رَجُلًا يَسُأَلُ أَحْمَدَ: إذا حَفِظَ الرَّجُلُ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ يَكُونُ فَقِيهًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِلَتْ أَلْفِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَلَثُ مُوائَةِ أَلْفٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعَلَاثَ مِائَةِ أَلْفٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَرْبَعَ مِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ بِيدِهِ هَكَذَا، وَحَرَّكَ يَدَهُ. قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: وَسَأَلْت عِلَيْ مُعَمِّدُ بَنَ عُبَيْدِ الله، قَالَ: فَكَمْ كَانَ يَحْفَظُ أَحْمَدُ بَنُ حَنْبِل؟ قَالَ: أَخَذَ عَنُ سِتِّمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ أَبُو جَدِّي مُحَمَّدَ بَنَ عُبَيْدِ الله، قَالَ لِي رَجُلُ: حَفْظُ هَذَا لَقَدُرَ حَتَّى تُفْتِي النَّاسَ بِقَوْل مَنْ كَانَ يَحْفَظُ هَذَا اللَّقَدَارَ "انتهى (٨) .

ولو ذهبنا نحكي من حكى الإجماع لطال ، وفي هذا الكفاية للمسترشد ، وانَّا ذكرت هذه المقدِّمة لتكون قاعدة يرجع إليها فيما نذكره ، فإنَّ اليوم ابتُلي النَّاسُ بمن ينتسب إلى الكتاب والسُّنّة ، ويستنبط من علومهما ، ولا يبالي من خالفه ، وإذا طلبت منه أن يعرض كلامه على أهل العلم لم يفعل ، بل يُوجب على النَّاس الأخذ بقوله وبمفهومه ، ومن خالفه فهو عنده كافر ، هذا وهو لم يكن فيه خصلة واحدة من خصال أهل الإجتهاد ، ولا والله عشر واحدة ، ومع هذا راج كلامه على كثير من الجُهَّال ، فإنّا لله وإنَّا إليه راجعون .

<sup>(</sup>٨) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٣٥-٣٦) ، والفقرة الأولى منقولة بتصرُّف ...

الأُمَّة كلَّها تصيحُ بلسان واحد ، ومع هذا لا يردِّ لهم في كلمة ، بل كلُّهم كفَّار أو جهَّال . اللهمَّ اهدِ الضَّالَ ، وردِّه إلى الحقّ ، فنقول :

قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿إِنَّ الدِّيْنِ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ ﴾ [آل عمران:١٩] ، وقال تعالى : ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَبَّاسٍ : ﴿ فَإِخُوانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة:١١] ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خَرَّمَتُ هَذِهِ الْآيةُ دِمَاءَ أهل الْقِبْلَةِ (٩) .

وقال أيضاً: لا تكونوا كالخوارج تؤوِّلوا آيات القرآن في أهل القِبلة ، وانَّما نزلت في أهل الكتاب والمشركين فجهلوا علمها ، فسفكوا بها الدِّماء ، وانتُهكت الأموال ، وشهدوا على أهل السُّنَة بالضَّلالة ، فعليكم بالعلم بها نزل فيه القرآن ، انتهى . وكان ابن عمر يرى الخوارج شرار الخلق ، قال : أنَّم عمدوا في آيات نزلت في الكفَّار فجعلوها في المسلمين . رواه البخاري عنه ، فحينئذ ذكر الله عزَّ وجلَّ : ﴿إِنَّ الدِّيْنِ عِنْدَ اللهُ الْإِسْلامُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله عَنِي الخديث جبريل في الصَّحيحين : «الْإِسُلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله عَنِي الخديث (١٠) .

وفي حديث ابن عمر الذي في الصَّحيحين: « بُنِيَ الإسلامُ عَلَىٰ خَمُسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ كُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » (الحديث) (١١).

وفي حديث وفد عبد القيس: « أَمَرَهُمْ: بِالإِيمَانِ بِاللهِ ۖ وَحُدَهُ، قَالَ: «أَتَدُرُونَ مَا الإِيمان بِاللهِ ۗ وَحُدَهُ» قَالَ: «أَتَدُرُونَ مَا الإِيمان بِاللهِ ۗ وَحُدَهُ» قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ۗ وَأَنَّ مُحُمَّدًا رَسُولُ اللهُ ۖ "الحديث (١٢).

<sup>(</sup>٩) انظر: تفسير الطبري (٢١/ ٣٦).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم (٢٦/١ برقم ٨).

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري (١/ ١١ برقم ٨) ، مسلم (١/ ٤٥ برقم ١٦) ، واللفظ له .

<sup>(</sup>١٢) أخرجه البخاري (١/ ٢٠ برقم ٥٣) ، مسلم (١/ ٤٧ برقم ١٧) .

وهو في الصَّحيحين ، وغير ذلك من الأحاديث وصف الإسلام بالشَّهادتين وما معها من الأركان . وهذا إجماع من الأُمَّة ، بل أجمعوا أنَّ من نطق بالشَّهادتين أُجريت عليه أحكام الإسلام لحديث : «أُمِرَتُ أَنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ "(١٣) .

ولحديث الجارية: «أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتُ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتُ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: «أَعْتِقُهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (١٤).

(١٣) أخرجه البخاري (١/ ١٤ برقم ٢٥) ، مسلم (١/ ٥٣ برقم ٢٢) .

(١٤) أخرجه مسلم (١/ ٣٨١ برقم ٥٣٧) . ومن الجدير بالذِّكر هنا أنَّ المتسلِّفة يستدلُّون بهذا الحديث على العلوِّ المكانيِّ لله تعالى ...مع العلم أنَّ نصُّ الحديث ومناسبته جاء بألفاظ مختلفة... وقد أورده الإمَامُ مُسَّلمٌ فِي كِتَابِ المَسَاجِد، بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام فِي الصَّلَاةِ، وَنَسِّخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ ... ولم يذكره في كتاب الإيهان ... فليتنبَّه ...

فَعَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : ... كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَلِي غَنَمْ لِي قِبَلَ أُحْدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ ، لَكِنِّي صَكَكُتُهَا صَكَّةً ، فَأَتَيْتُ وَسُولَ الله أَفَلا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: «أَثْتِنِي بِمَا» فَقَالَ لَمَا: «أَيْنَ اللهُ؟» وَالْتُ: أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله ، قَالَ: «أَعْتِقُهَا، فَإِنَّمَا مُؤْمِنَةٌ ". أخرجه مسلم في الصَّحيح قَالَتْ: في السَّمَاءِ، قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله ، قَالَ: «أَعْتِقُهَا، فَإِنَّمَا مُؤْمِنَةٌ ". أخرجه مسلم في الصَّحيح (١/ ٣٨١ برقم ٣٥٥) ، الطَّياليي في المسند (٢/ ٢٢٤ برقم ٢٥٠) ، أمد في المسند (٣٩/ ١٨٤ برقم ٢٥٥) ، أبو داود (١/ ٢٤٤ برقم ٩٣٠) ، النَّسائي في السُّنن الكبرى (٨/ ١٠ برقم ٥٣٥) ، أبن خزيمة في كتاب التَّوحيد وإثبات صفات الرَّب عزَّ وجلَّ (١/ ٢٧٨) ، أبو عوانة في المستخرج (١/ ٢٦٤ برقم ١٧٧٨) ، ابن حبَّان في الصَّحيح (١/ ٣٨٣ برقم ١٦٥) ، الطَّبراني في المعجم الكبير (٩/ ٣٩٨ برقم ٩٣٥) ، ابن منده في الإيهان الرحبَّان في الصَّحيح (١/ ٣٨٣ برقم ١٩٥٥) ، الطَّبراني في المعجم الكبير (٩/ ٣٩٨ برقم ٩٣٥) ، ابن منده في الإيهان (١/ ٣٣٠ برقم ١٩٥) ، اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَة والجهاعة (٣/ ٣٤٤ برقم ٢٥٥) .

وقد اعتاد المتسلِّفون على الاحتجاج بهذا الحديث على أنَّ الله تعالى في السَّماء ... قال شيخهم الألباني بعد ذكره للحديث : " ففي الخبر مسألتان:

إحداهما شريعة: قول المسلم: أين الله ؟

وثانيهم [هكذا]: قول المسئول: في السَّماء. فمن أنكر هاتين المسألتين، فإنَّما ينكر على المصطفى على السَّماء. انظر: مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي (٨١) ...

والكلام على حديث الجارية ينتظم في النَّقاط التَّالية:

أَوَّلاً: أنَّ الحديث من أخبار الآحاد ، وأخبار الآحاد ليست حجَّة في العقيدة ، على ما ذهب إليه جمهور الأصوليِّين ... وقد نقلنا في كتابنا " الإمْدَادُ وَالإِسْعَادُ في الرَّدِّ عَلَى مَنْ أَخَذَ بالآحَادِ في الاعْتِقَاد" عن جمهرة كبيرة من أهل العلم أنَّ أخبار الآحاد لا يُؤخذ مها في باب الاعتقاد، وأنَّها لا تفيد إلَّا الظَّن ... انظر: تهذيب الآثار وتفصيل الثَّابت عن رسول الله من الأخبار (٢/ ٧٦٨)، أحكام القرآن للجصَّاص (٥/ ٢٧٩)، الفصول في الأصول (١/ ١٦٢ - ١٦٣)، (١/ ١٦٨)، (١/ ١٩٥)، (٣/ ٩٣)) ، أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) " (٣/ ١٨٩٨) ، تمهيد الأوائل في تلخيص الدَّلائل (ص٤٤١) ، الانتصار للقرآن (١/ ٢٢٨) ، (٢/ ٥٤٩) ، مشكل الحديث وبيانه (ص٤٤) ، كتاب أصول الدِّين للبغدادي (ص١٢) ، الفَرق بين الفرق وبيان الفرقة النَّاجية (ص٣١٣) ، (ص٣١٣) ، المعتمد في أصول الفقه (٢/ ٩٢) ، الحاوى الكبير في فقه مذهب الإمام الشَّافعي وهو شرح مختصر المزنى (١٦/ ٨٧) ، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١/ ١١٢) ، الأسهاء والصِّفات للبيهقي (٢/ ٢٠٠) ، العدّة في أصول الفقه (٣/ ٨٠٣) ، (٣/ ٨٨٨) ، (٣/ ٨٩٨) ، الكفاية في علم الرِّواية (ص٤٣٢) ، الفقيه و المتفقِّه (١/ ٢٧٨) ، (١/ ٣٥٤) ، التَّمهيد لما في الموطَّأ من المعاني والأسانيد(١/٧) ، جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٤٢) ، لطائف الإشارات (٣/ ٣٤) ، الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدَّليل(ص٢٣٤) ، إحكام الفصول في أحكام الأصول ( ص٢٤١– ٢٤٢) ، تحقيق المذهب من أنَّ النَّبي ﷺ كتب (ص٦٦) ، المنتقى شرح الموطَّإ (٤/ ١٥٦) ، التَّبصرة في أصول الفقه" (ص٢٩٨) ، اللمع في أصول الفقه (ص٧٧) ، كتاب التَّلخيص في أصول الفقه، الجويني (٢/ ٣٤)، البرهان في أصول الفقه (١/ ٢٣١)، الورقات، الجويني (ص٢٥)، أصول البزدوي (كنز الوصول الى معرفة الأصول) (ص١٥٨) ،المبسوط(١٩٣١) ، (٣/ ١٤٤) ، (٢١٣/١٦) ، أصول السَّرخسي (١/ ٣٢١) ، (١/ ٣١٩) ، قواطع الأدلَّة في الأصول (١/ ٣٦٦) ، (١/ ٣٧٤) ، (١/ ٢٠٩) ، الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشَّافعي وأبي حنيفة (١/ ٢٠٥) ، الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشَّافعي وأبي حنيفة (٢/ ٣٢٠)، أحكام القرآن، الكيا الهراسي (٢/ ٣٧٨)، (ص١١٦)، (١/ ١٥٨)، التَّمهيد في أصول الفقه ، الكَلْوَذَاني (٣/ ٧٨) ، الوصول إلى الأصول (٢ / ١٧٢ - ١٧٤) ، المُعلم بفوائد مسلم" (٣/ ٢٩٢) ، ميزان الأصول في نتائج العقول (١/ ٤٣٤-٤٣٤) ، ميزان الأصول في نتائج العقول (١/ ٤٤٨) ، (ص٤٣٤) ، إعراب القرآن (٢/ ٤١٣) ، المحصول في أصول الفقه (ص١١٥) ، شَرْحُ صَحِيح مُسْلِم المسمَّى إِكَالُ المُعْلِم بفَوَائِدِ مُسْلِم (١٦٨/١) ، (١٧٥/١) ، بذل النَّظر في الأصول (ص٥٥٥) ، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع (١/ ١٤) ، (٢/ ٦٩) ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٧٠) ، نواسخ القرآن، ابن الجوزي (١٤٣/١) ، المحصول، الرازي (٢٠٣/١) ، (٤/ ٣٥٥) ، أساس التَّقديس (ص٣٠٦) ، التَّقسير الكبير ، الرازي (١/١٧٣) ، (٢/ ٥٠١)، (٣/ ٥٠٣)، (٦/ ٥٠٣)، جامع الأصول في أحاديث الرَّسول (١/ ١٢٥)، روضة النَّاظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٣٠٣-٣٠٣) ، مباحث التَّفسير لابن المظفَّر (وهو استدركات وتعليقات على تفسير الكشف والبيان للتَّعلبي)(ص١٤٩)، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل (ص٧١)، المسودة في أصول الفقه (ص٠٤٢)، (٢٤٤)، المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/ ٥٩) ، الجامع لأحكام القرآن (١٦/ ٣٣٢) ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحّجاج (١/ ٢٠) ، (١/ ١٣٠) ، المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (٤/ ٣٤٢) ، شرح فتح القدير ، السيواسي (٣/ ١٥٩) ، شرح تنقيح الفصول (ص٥٨)، نفائس الأصول في شرح المحصول (٧/ ٣١٧١)، التَّحصيل من المحصول (١/ ٤٢٥)، المختصر في علم أصول الحديث النَّبوي، ابن النَّفيس (ص١٥٥ باختصار) ، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (٢/٢١١) ، (٢/ ١١٩) ، نهاية الوصول في دراية الأصول (١/ ١٠٣)، (١/ ١٩٥)، (٦/ ٢٣٣٠)، البلبل في أصول الفقه على مذهب أحمد بن حنبل (ص٤٢)، الإشارات الإلهيّة إلى المباحث الأصوليَّة (ص٢٧٨) ، الانتصارات الإسلاميَّة في كشف شُبه النَّصرانيَّة (١/ ٢٤٣) ، منهاج السُّنَّة النّبويَّة في نقض كلام الشّبعة القدريَّة (٤/ ٩٥) ، (٨/ ٣٥٧) ، نقد مراتب الإجماع (ص٣٠٤) ، المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢/ ٦٨) ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي(٢/ ٣٧٠) ، المنهل الرَّوي في مختصر علوم الحديث النَّبوي(ص٣٢) ، قواعد الأصول ومعاقد الفصول وهو مختصر كتاب تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل (ص٧٥-٧٦) ، تقريب الوصول إلى علم الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه) (ص١٧٩) ، تذكرة الحفّاظ، الذهبي (١١/١) ،جامع التَّحصيل في أحكام المراسيل (ص٧٧) ، جامع التَّحصيل في أحكام المراسيل (ص٧٣) ، تحقيق المراد في أنَّ النَّهي يقتضي الفساد (ص١١٢) ، آكام المرجان في أحكام الجان (ص١٩٤) ، نهاية السُّول شرح منهاج الوصول (ص١٣) ، (ص٢٦٣) ، (ص٣٩٧) ، الإبهاج في شرح المنهاج (١/٣٨) ، الدَّراري في شرح صحيح البخاري (١٤/٢٥) ، الموافقات (١/ ٢٨) ، (٣٩ /٣٣) ، شرح التَّلويح على التَّوضيح (١/ ٥) ، (٧/٢) ، شرح المقاصد في علم الكلام (٢/ ١٩٨) ، البحر المحيط في أصول الفقه (٦/ ١٣٢) ، (٦/ ١٣٦) ، سلاسل الذَّهب (ص٣٢١) ، شرح التَّبصرة والتَّذكرة (١/ ١٠٥) ، كتاب التَّعريفات(ص٩٧) ، تيسير البيان لأحكام القرآن (ص١٤١-١٤٣) ، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص١٦-٤١٧) ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان (١/ ٦٦٥) ، نزهة النَّظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ص٥١) ، فتح الباري (٦٦٦٪) ، (١٦/ ٢٣٨) ، لسان الميزان (٧/ ٣٥٩) ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١١/ ٢٧٣) ، فتح القدير لابن الهمام (٣/ ١٥٩) ، شرح الورقات في أصول الفقه (ص١٩٣) ، الأنجم الزَّاهرات على حلِّ ألفاظ الورقات في أصول الفقه (ص٢١٣-٢١٤) ، مهيع الوصول إلى علم الأصول(ص٠٠)، التَّقرير والتَّحبير (١/ ٢٩٤)، المختصر في علم الأثر (مطبوع ضمن كتاب: رسالتان في المصطلح) (ص١٦٧)، فتح المغيث بشرح ألفيَّة الحديث (٧١/٣) ، الوجيز في أصول الفقه للكراماستي (ص١٤٧) ، الإتقان في علوم القرآن (٢٦٦/١) ، (٣/ ١٣) ، تدريب الرَّاوي في شرح تقريب النَّواوي (١/ ٧٥) ، فتح الباقي بشرح ألفيَّة العراقي (١/ ٩٨ - ٩٩) ، (١/ ١٣٠ - ١٣١) ، فتاوى الرَّملي(١/٧٧))، قفو الأثر في صفوة علوم الأثر(ص٤٩)، تيسير التَّحرير (٣/٧٧)، الصَّواعق المحرقة على أهل الرَّفض والضَّلال والزَّندقة (١/ ١١٠)، (١/ ١٧٤)، شرح الشِّفا، القاري (١/ ٤٦)، شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر، القاري (ص٢١٥) ، (ص٢١٧) ، (ص٢١٨) ، اليواقيت والدُّرر في شرح نخبة ابن حجر، المناوي (١/ ٣٠٢) ، اليواقيت والدُّرر في شرح نخبة ابن حجر (١/ ٣١٣-٣١٣)، الكليَّات معجم في المصطلحات والفروق اللغويَّة (ص٤٤)، (ص٤١٦-٤١٧)، مسلم الثبوت في أصول الفقه (٢/ ١٢١-١٢٢ باختصار) ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك(٢/ ٢٧٨) ، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١/ ١٥٧) ، روح البيان (٢/ ٣٢٣) ، (٣/ ٣٤١) ، حاشية السُّندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه) (١/ ٥٦٠)، سُبُل السَّلام (١/ ٥٢٢)، لوائح الأنوار السَّنيَّة ولواقح الأفكار السَّنيَّة (١/ ١٤٩ - ١٥٠)، اتحاف السَّادة التَّقين بشرح إحياء علوم الدِّين (٢/ ١٠٤ - ١٠٥) ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحتى من علم الأصول (١/ ١٣٣) ، فتح القدير ، الشَّوكاني(٥/ ٧٦) ، (٥/ ١٣٤) ، حاشية العطَّار على شرح الجلال المحلِّي على جمع الجوامع (٢/ ٢٣١) ، ردُّ المحتار على الدُّر المختار (١/ ٩٥) ، فتحُ البيان في مقاصد القرآن (٧/ ٣٩٠) ، تفسير المنار(١/ ١١٤) ، (٣/ ٢٦١) ، (٢٦١ ٢٩٩) ، تفسير جزء عم لمحمد عبده (ص١٨٣) ، قواعد التَّحديث من فنون مصطلح الحديث (ص١٤٧ - ١٤٨) ، (٨/ ١٢٢) ، العرف الشَّذي شرح سنن التِّرمذي (١/ ٤٥) ، الأصل الجامع لإيضاح الدُّرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (٢/ ٦٧) ، الفقه على المذاهب الأربعة (٥/ ٤٠٧) ، مناهل العِرفان في علوم القرآن (٢/ ٢٤١)، (٢/ ٢٤٧)، تفسير المراغي (١١/ ١٠٥)، (٣٣/ ١٢٥)، علم أصول الفقه، عبد الوهَّاب خلَّاف (ص٤٢)، قصص الأنبياء ، عبد الوهَّاب النَّجَّار (المقدمة/ س/٤) ، (المقدمة/ع/٧) ، الاسلام عقيدة وشريعة ، محمود شلتوت (ص٧٤-٧٦ باختصار) ، السُّنَّة

ومكانتها في التَّشريع الإسلامي (ص٣٥-٣٦)، (ص١٦٠-١٦١)، في ظلال القرآن (٦/ ٢٠٠٤)، التَّحرير والتَّنوير "تحرير المعنى السَّديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» (١/ ١٣٩)، (٤/ ٢٧٩)، (٣٤٠ / ٣٤)، قواعد في علوم الحديث، التَّهانوي (ص٥٥)، أُسنَّة النَّبويَّة بين أهل الفقه وأهل الحديث "أصول الفقه، أبو زهرة (ص١٠٨-١٠٩)، علم مصطلح الحديث، العثيمين (ص٥)، السِّنَة النَّبويَّة بين أهل الفقه وأهل الحديث (ص٧٥)، دستور الوحدة الثَّقافيَّة بين المسلمين"، محمد الغزالي (٥٠-٥٥ باختصار)، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١/ ٣٨١)، الحديث في علوم القرآن والحديث، حسن أيوب (ص١٠٨)، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الرَّاجح (ص٢٠١)، (ص٢٢٤)، اللَّهَذَّبُ في عِلِّمِ أُصُول الفِقِّو المُقارَنِ (١/ ١٩)، (٢/ ١٨٤ - ١٨٥)، عبد الكريم بن علي بن محمَّد النَّملة، أصول الفقه الإسلامي، الأستاذ الدكتور وهبه الزَّحيلي (١/ ٥٥٥)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، الأستاذ الدكتور محمَّد مصطفى الزّحيلي (ا/ ٢٥٥)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، الأستاذ الدكتور محمَّد مصطفى الزّحيلي موسوعة الفقهيَّة معمَّد صدقي بن أحمد بن محمَّد آل بورنو أبو الحارث الغزّي (٨/ ٣١)، (١٩/ ١٩٠١)، الموسوعة الفقهيَّة المَورور ٢١ الشَّرح على شرح جلال الدِّين المحلِّي للورقات، أحمد بن عبد الله بن حميد (ص٢٠٨)...

ونسبهُ جماعةٌ إلى الأكثر من أهل الأصول . انظر : المعتمد في أصول الفقه ، (٢/ ٥٥٦) ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (٢/ ١٢٣) ....

كما نسبه ابن حزم إلى الحنفيَّة والشَّافعيَّة وجمهور المالكيَّة ، وإلى جميع المعتزلة . انظر : الإحكام في أصول الأحكام (١٠٧/١)، إرشاد الفحول (ص٤٨)، المسودة في أصول الفقه (ص٤٧٧-٢٤٨)...

تَانِياً : أنَّ الحديث مُخالفٌ لما تواتر عن سيِّدنا رسول الله ﷺ : أنَّه كان إذا أتاه من يُريد الدُّخول في دين الله تعالى ، يطلبُ منه النُّطق بالشَّهادتين ... ولريسأله مثل هذا السُّؤال ... فالحديث على هذا شاذٌ ، والشَّاذُ من أقسام الحديث الضَّعيف.

ثَالِئاً: أَنَّ الحديث مرويٌّ بالمعنى ، شأنه في ذلك شأن أغلب الأحاديث ، قال الخطيب البغدادي : " أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّد عَبْدُ اللهُّ بِنُ أَحْمَدَ بَنِ إِبْرَاهِيمَ بَنِ شَاذَانَ الصَّيْرَفِيُّ، أنا أَحْمَدُ بَنُ عَلِيٍّ بَنِ مُحَمَّد بَنِ الْجَهَمِ الْكَاتِبُ، أنا مُحَمَّد بَنُ عَلَيْ بَنِ مُحَمَّد بَنِ الْجَهَمِ الْكَاتِبُ، أنا مُحَمَّد بَنُ عَلَيْ بَنِ مُحَمَّد بَنِ اللهِّ بَنِ مُحَمَّد بَنِ اللهِّ بَنِ عَمْرِو السَّكُونِيُّ، ثنا الْولِيدُ بَنُ سَلَمَةَ الْفِلسَطِينِيُّ، أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ بَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَلَيْ بَنِ أَكْيَمَةَ اللَّيْفِيُّ ، عَنَ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ : بِأَبِينَا أَنْتَ وَأُمِّنَا يَا رَسُولَ اللهُ ، إِنَّا لَنسَمَعُ اللَّيْفِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: " إذا لَرَ تُحِلُّوا حَرَامًا وَلَا ثُحُرِّمُوا حَلَالًا فَلَا بَأْسَ " . انظر : الكفاية في علم اللهَ عَلَى تَأْدِيتِهِ كَمَا سَمِعْنَاهُ قَالَ: " إذا لَرَ تُحِلُّوا حَرَامًا وَلَا ثُحُرِّمُوا حَلَالًا فَلَا بَأْسَ " . انظر : الكفاية في علم اللهُ واللهُ اللهُ الله

فكيف لو كان الأمر متعلِّقاً بالعقيدة التي يترتَّب عليها كفرٌ وإيمان ؟!!

وقال أيضاً: " أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الطَّنَاجِيرِيُّ، أنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْبَانَ الْوَاعِظُ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسَطَامِ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا عَبْدُ الرزَّاق قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوري: حَدِّثْنَا بِحَدِيثِ أَبِي الزَّعْرَاءِ كَهَا سِمِعْتَ ، قَالَ: " يَا سُبْحَانَ اللهُ ، وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ، انّها نَجِيئُكُمْ بِالمُعْنَى " . انظر: الكفاية في علم الرِّواية (ص٢٠٩).

وقال أيضاً: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ السَّلَامِ بِنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقُرَشِيُّ ، بِأَصْبَهَانَ، أنا اللَّيْوَ أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ السَّلَامِ بِنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقُرْشِيُّ ، بِأَصْبَهَانَ، أنا الطَّبَرَانِيُّ ، ثنا مُطَّلِبُ بِنُ شُعيَبٍ الْأَزْدِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللهَّ بَنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيةُ بِنُ صَالِحٍ ، حَلَّ أَنهُ اللَّهُ اللَّهُ بَنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قالَ دَخَلْنَا عَلَى وَالْلَهُ بِنِ الْأَسْقَعِ فَقُلْنَا: يَا أَبُا الْأَسْقَعِ ، حَدِّثُنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

وقال أيضاً : أَخْبَرَنَا الْبَرِقَانِيُّ، أنا ابْنُ خَمِيرَوَيْهِ الْهَرَوِيُّ، أنا الحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثنا ابْنُ عَارٍ، ثنا المُعَافَى ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَالْكِنْ عَمُ وَدُهُ ، وَلَكِنْ عَمُ وَدُهُ ، وَلَحُوهُ " . انظر : الظر يَعْمُ الْحَدِيثَ كَمَا سَمِعْنَاهُ ، وَلَكِنْ عَمُ وَدُهُ ، وَلَحُوهُ " . انظر : الكفاية في علم الرَّواية (ص٢٠٨).

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبِدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بَنُ عُمَرَ بَنِ بُرَهَانٍ الْغَزَّالُ وَأَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ بَنُ مُحَمَّد بَنِ جَعْفَرِ الْحَفَّارُ ، قَالَا: أَنا إِسْمَاعِيلُ بَنُ مُحَمَّد الصَّفَارُ ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُحَمَّد العبَّاس بَنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ التَّرْقُفِيُ ، سَمِعْتُ الْفِرْيَابِيَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْفِرْيَابِي ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْفَرْيَابِي ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْفَرْيَابِي ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْفَرْيَابِي ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَم الرَّواية (ص٢٠٩) .

ويؤكِّد ما قلناه من أنَّ الحديث روي بالمعنى : أنَّه وردت أحاديث قريبة في موضوعها من موضوع رواية حديث معاوية بن الحكم ، تعارضها ، منها :

عَنْ عَوْنٍ ، عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ الله بَنِ عَبْدِ الله بَنِ عُبْدِ الله بَنِ عُبْدَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّهِ عَلَيْ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ أَعْجَمِيَّةٍ ، فَقَالَ لَمَا رَسُولُ الله: " أَيْنَ الله ؟ " فَأَشَارَتَ إِلَى السَّماء بِإِصْبَعِهَا السَّبَابَةِ ، فَقَالَ لَمَا: " مَنْ أَنَا؟ " فَأَشَارَتَ إِلِي صَبَعِهَا إلى رَسُولِ الله وَإِلَى السَّمَاءِ ، أَيْ: أَنْتَ رَسُولُ الله ، فَقَالَ : " أَعْرَجُه السَّبَابَة ، أَخرجه فَقَالَ لَمَا: " مَنْ أَنَا؟ " فَأَشَارَتَ بِإِصْبَعِهَا إلى رَسُولِ الله وَإِلَى السَّمَاء ، أَيْ: أَنْتَ رَسُولُ الله ، فَقَالَ : " أَعْرَجُه الله السَّبَابَة ، أخرجه أَلَى السَّبَابَة ، أَيْ: أَنْتَ رَسُولُ الله ، فَقَالَ : " أَعْرَفُها" . أخرجه أَمْد في المسند (١٣/ ٢٨٥ / ١٨٥ برقم ٢٠٩٧) ، قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف لاختلاط المسعودي . وأخرجه ابن خزيمة في "التَّوحيد" (١/ ٢٨٥ / ١٨٥ عن إبراهيم بن في "التَّمهيد" (٩/ ١٥) من طريق مُحَمَّد بن العوَّام ، ثلاثتهم عن يزيد بن هارون ، يعقوب الجوزجاني، وابن عبد البر في "التَّمهيد" (٩/ ١٥٥) من طريق في حديثه هو عبد الله بن عتبة وليس ابنه عبيد الله . بهذا الإسناد. وجعل إبراهيم بن يعقوب الرَّاوي عن أبي هريرة في حديثه هو عبد الله بن عتبة وليس ابنه عبيد الله . وأخرجه ابن خزيمة (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦) من طريق أسد بن موسى، و (٢٨٦) من طريق أبي داود الطَّيالسي، كلاهما عن وأخرجه ابن خزيمة (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦) من طريق أسد بن موسى، و (٢٨٦) من طريق أبي داود الطَّيالسي، كلاهما عن

المسعودي، به. وأخرجه ابن خزيمة أيضاً (٢٨٨/١) من طريق الحسين بن الوليد، عن مالك بن أنس، عن الزُّهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن النَّبي علي ولريسق لفظه، لكن ذكر ابن عبد البر أنَّه بلفط حديث "الموطأ" سواء، وهو: أنَّ رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله ﷺ بجارية له سوداء، فقال: يا رسول الله، إن عليَّ رقبةً مؤمنةً، فإن كنت تراها مؤمنة أُعتِقُها. فقال لها رسول الله عَلَيْهُ: "أتشهدين أن لا إله إلَّا الله؟ " قالت: نعم. قال: "أتشهدين أنَّ محمَّداً رسولُ الله؟ " قالت: نعم. قال: "أتوقنين بالبعث بعد الموتِ؟ " قالت: نعم. فقال رسول الله عَيِّي : "أعتِقُها". قلنا: هذا هو اللفظ الصَّحيح للحديث إن شاء الله، لكن أخطأ الحسين بن الوليد في إسناد هذا الحديث عن مالك، فقد اتَّفق رواة "الموطَّأ" على إرساله، لم يذكروا فيه أبا هريرة، قاله ابن عبد البر في "التَّمهيد" (٩/ ١١٤) ، والحديث مرسلاً في "الموطَّأ" برواية يجيئ الليثي (٢/ ٧٧٧). وتابع مالكاً على إرساله يونسُ بن يزيد عند البيهقي (٧١/١٥) من طريق مُحَمَّد بن عبد الله بن الحكم، عن ابن وهب، عنه، عن الزُّهري، به. ووصله معمر، عن الزُّهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن رجل من الأنصار: أنَّه جاء بأمة سوداء ... فذكره، وهذا إسناد صحيح، وسيأتي تخريجه في "المسند" (٣/ ٤٥١-٤٥١) . وله شاهد من حديث الشَّريد بن سويد الثَّقفي: أنَّ أمَّه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فقال: عندي جارية سوداء، أو نوبيَّة، فأُعتقها؟ فقال: "ائتِ مها" فدعوتها، فجاءت، فقال لها: "من ربُّك؟ " قالت: الله. قال: "من أنا؟ " فقالت: أنت رسول الله. قال: "أعتقها، فإنها مؤمنة". وسيأتي في مسنده (٢٢٢/٤) ، وإسناده حسن. وآخر من حديث ابن عبَّاس عند البزَّار (١٣- كشف الأستار) ، والطَّبراني في "الكبير" (١٢٣٦٩) : أنَّ رجلاً أتني النَّبي عَلَيْ فقال: "إنَّ عليّ رقبة، وعندي جارية سوداء أعجميَّة، فقال: "ائتنى بها" فقال: "أتشهدين أن لا إله إلَّا الله؟ " قالت: نعم. قال: "أتشهدين أنّى رسول الله؟ " قالت: نعم. قال: "أعتقها". وفيه مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلي، وهو سيليء الحفظ. لكنَّه يُحسَّن في المتابعات والشُّواهد. وثالث من حديث معاوية بن الحكم، سيأتي في مسنده (٥/٤٤٧) ، لكن قال فيه: "أين الله؟ " فقالت: في السَّماء. قال: "من أنا؟ " قالت: أنت رسول الله.

وَعَنْ عُبَيْدِ اللهَ بَنِ عَبْدِ اللهَ بَنِ عُبَّبَهَ بَنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إلى رَسُولِ اللهَ ﷺ بِجَارِيةٍ لَهُ سَوْدَاءَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَ ﷺ : «أَتَشْهَدِينَ أَنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أُعْتِقُهَا. فَقَالَ لَمَا رَسُولُ الله ﷺ : «أَتَشْهَدِينَ أَنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أُعْتِقُهَا. فَقَالَ لَمَا رَسُولُ الله ﴾ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ اللَّوْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ اللَّوْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﴾ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﴾ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﴿ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّه جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَوْمِنَةً، فَقَالَ لَمَا رَسُولُ الله ﷺ: " أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: "

أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ الله؟ " قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: " أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمُؤْتِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ ، قَالَ: " أَعْتِقْهَا " . أخرجه أحمد في المسند (١٩/٢٥ برقم ١٥٧٤٣) ، قال الأرنؤوط في تخريجه : " إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشَّيخين غير صحابيَّه. عبد الرزَّاق: هو ابن همام الصَّنعاني، ومعمر: هو ابن راشد البصري، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود. وهو عند عبد الرزَّاق في "المصنف" (١٦٨١٤) ، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في "التَّوحيد" (ص ١٢٤). وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/٧٧٧)، وأخرجه البيهقي في "السُّنن" (١٠/٥٠) من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزُّهري، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، أنَّ رجلاً من الأنصار ... قال البيهقي: هذا مرسل. قال ابن عبد البر في "التَّمهيد" (٩/ ١١٤): ظاهره الإرسال، لكنَّه محمولٌ على الاتصال، للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة. وتعقَّبه الزُّرقاني في "شرح الموطَّأ" (٤/ ٨٥) بقوله: وفيه نظر، إذ لو كان كذلك ما وجد مرسلٌ قط، ثمَّ قال: فلعلُّه أراد للقاء عبيد الله جماعة من الصَّحابة الذين رووا هذا الحديث. وأورده الهيثمي في "مجمع الزَّوائد" (١/ ٢٣) ، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصَّحيح. قلنا: ورواه المسعودي وهو مختلط- فيها سلف في مسند أبي هريرة (٧٩٠٦) - عن عون بن عبد الله، عن أخيه عبيد الله، عن أبي هريرة، أنَّ رجلاً أتى النَّبي عَلَيْهُ بجارية سوداء أعجميَّة، فقال: يا رسول الله، إنَّ على عتق رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله عِلَيْ : "أين الله؟ " فأشارت إلى السَّاء بأصبعها السبَّابة، فقال لها: "من أنا؟ " فأشارت بأصبعها إلى رسول الله وإلى السَّاء، أي: أنت رسولُ الله. فقال: "أعتقها". قال الزُّرقاني في "شرح الموطَّأ" (٨٦/٤): أخرجه ابن عبد البرّ، وقال: أنَّه خالف حديث ابن شهاب في لفظه ومعناه، وجعله عن أبي هريرة، وابنُ شهاب يقول: رجل من الأنصار أنَّه جاء بأمةٍ له سوداء، وهو أحفظ من عون، فالقولُ قولُه. انتهي. ثمَّ قال الزُّرقاني: فإن كانت القصَّة تعدَّدت فلا خلف، وإن كانت متَّحدة، فيمكن أن لعبيدِ الله فيه شيخين، رجل من الأنصار رواها له عن نفسه، وأبو هريرة رواها عن قصَّة ذلك الرَّجل، ويُؤول قولُه: قالت: نعم، على أنَّها قالت بالإشارة، وأنَّه وقع منها الأمران، فقالت: نعم باللفظ حين قوله: "أتشهدين.. الخ"، وأشارت إلى السَّماء حين قوله: "أين الله"، و"من أنا"، فذكر كلّ من الزُّهري وعون ما لم يذكر الآخر، والعلم عند الله.

وَعَنُ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ الله الله بَنِ عَبْدِ الله ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَىٰ رَجُلُ النّبي ﷺ بِجَارِيةٍ سَوْدَاءَ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَقَالَ لَمَا النّبي ﷺ : «مَنْ رَبُّكِ؟» فَأَشَارَتُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَتْ: الله ، فَقَالَ لَمَا النّبي ﷺ : «أَعْتِقُهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» . أخرجه الطَّبراني في المعجم فَقَالَتْ: رَسُولُهُ، وَأَوْمَأَتْ بِيكِهَا إِلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ لَهُ النّبي ﷺ : «أَعْتِقُهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» . أخرجه الطَّبراني في المعجم الأوسط (٣/ ٩٥ برقم ٢٥٩٨) .

وَعَنْ عَوْنَ بَنَ أَبِي جُحَيِّفَةَ يُحِدِّثُ ، عَنَ أَبِيهِ قَالَ : أَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ امْرَأَةٌ ، وَمَعَهَا جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتِ الْمُرَأَةُ : يَا رَسُولَ الله عَلَيْ امْرَأَةٌ ، وَمَعَهَا جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتِ الْمُرَأَةُ : يَا رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَفَتُجِزِئُ عَنِي هَذِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلَيْ : أَيْنَ الله ؟ قَالَتْ : فَمَنْ أَنَا الله عَلَيْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَفَتُجِزِئُ عَنِي هَذِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلَيْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَفَتُجِزِئُ عَنِي هَذِهِ فَقَالَ لَهُ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى عَلَى الله عَلَى الل

وَعَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويَدِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي أَوْصَتْ إِلِيَّ أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً وَإِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً سَوْدَاءَ نُوبِيَّةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " ادْعُ بِهَا " فَقَالَ: " مَنْ رَبُّكِ؟ " قَالَتْ: اللهُ، قَالَ: " فَمَنْ أَنَا؟ " قَالَتْ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، " أخرجه البيهقي في السُّنن الكبرئ (٧/ ٦٣٨ برقم ١٥٢٧٢).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَتَىٰ رَجُلُ النَّبِي ﷺ قَالَ: إِنَّ عَلَىٰ أُمِّي رَقَبَةً وَعِنْدِي أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ النَّبِي ﷺ: ائْتِنِي بِهَا فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللهِ اللهِ

وهناك روايات عديدة في هذا الباب...

فالنَّاظر في الرِّوايات السَّابقة يجد أمَّا جاءت بألفاظ مغايرة للفظ " أين الله " ... فقد جاء الحديث بلفظ : " مَنْ رَبُّكِ " ، " أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحُمَّدًا رَسُولُ الله " ، قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحُمَّدًا رَسُولُ الله " ، قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحُمَّدًا رَسُولُ الله " ، قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله " ، قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدِينَ بَالْبَعْثِ بَعْدَ المُوتِ " ...

قال الشّيخ مُحمَّد زاهد الكوثري في تعليقه على " السّيف الصَّقيل في الرَّدِّ على ابن زَفيل " للسُّبكي ، عند ذكر حديث الجارية ما نصّه: " وراوي هذا الحديث عن ابن الحكم هو عطاء بن يسار ، وقد اختلفت ألفاظه فيه ، ففي لفظ له: "فمدَّ النّبي عَيِيُّ يده إليها وأشار إليها مستفهاً مَن في السَّاء ..." الحديث، فتكون المحادثة بالإشارة على أنَّ اللفظ يكون ضائعاً مع الحرساء الصبَّاء ، فيكون اللفظ الذي أشار إليه النَّاظم والمؤلِّف لفظ أحد الرُّواة على حسب فهمه لا لفظ الرَّسول عَيِيُّ ، ومثل هذا الحديث يصحُّ الأخذ به فيها يتعلَّق بالعمل دون الاعتقاد ، ولذا أخرجه مسلم في باب تحريم الكلام في الصَّلاة دون كتاب الإيهان!!! حيث اشتمل على تشميت العاطس في الصَّلاة ومنع النّبي في باب تحريم الكلام في الصَّلاة دون كتاب الإيهان!!! حيث اشتمل على تشميت العاطس من هذا الحديث مقتصراً عليه دون ما يتعلَّق بكون الله في السَّاء ، بدون أي إشارة إلى أنَّه اختصر الحديث...". انظر: السَّيف الصَّقيل في الرَّد على ابن زفيل (ص١٠٧).

وإذا أردنا التَّرجيح بينها ، فليس إلَّا رواية : " أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ؟" أَتَشْهَدِينَ أَنْ كُعِيَّا رَسُولُ اللهَّ " ، لأنَّهَا مفتاح الدُّخول في الإسلام ، فلا يُعتبر الإنسان مسلماً إلَّا إذا نطق بهما ، إلَّا إذا كان عاجزاً عن ذلك لِعِلَّهُ ...

وهما شعار الإسلام، لا يصحُّ الدِّين إلَّا بهما ، وهذا من المعلوم من الدِّين بالضَّر ورة ، فَعَن أبن عَبَّاس: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَل إلى الْيَمَنِ، قَالَ: " إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أهل كِتَابِ، فَادْعُهُم إلى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وجلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُوم، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله عزَّ وجلَّ حِجَابٌ ". أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٩٨ برقم ٢٠٧١) ، قال الأرنؤوط في تخريجه للحديث : " إسناده صحيح على شرط الشَّيخين. يحيى بن عبد الله بن صيفي: هو يحيى بن عبد الله بن مُحَمَّد بن يحيى بن صيفي المكِّي، وأبو معبد: اسمه نافذ المكِّي. وأخرجه أبو داود (١٥٨٤) ، وابن منده في "الإيهان" (١١٧) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٤٤٨) ، وابن ماجه (١٧٨٣) ، والتّرمذي (٦٢٥) و (٢٠١٤) ، والنّسائي (٥/٥٥) ، وابن خزيمة (٢٣٤٦) ، والدَّارقطني (٢/ ١٣٥-١٣٦) ، والبيهقي (٧/٨) ، والبغوي (١٥٥٧) من طرق عن وكيع، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١١٤) ، وعنه مسلم (١٩) (٢٩) عن وكيع، عن زكريًّا بن إسحاق، عن يحيل بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عبَّاس، عن معاذ بن جبل، وقال مسلم: قال أبو بكر: ربَّها قال وكيع: عن ابن عبَّاس أنَّ معاذاً قال: بعثني ... وأخرجه الدَّارمي (١٦١٤) و (١٦٣١) ، والبخاري (١٣٩٥) و (١٤٩٦) و (٤٣٤٧) و (٧٣٧٢) ، ومسلم (١٩) (٣٠) ، والنَّسائي (٢/ ٥-٤) ، وابن خزيمة (٢٢٧٥) ، وابن منده (١١٦) ، والبيهقي (٤/ ٩٦ و٧/٧) من طرق عن زكريًا بن إسحاق، به. وأخرجه البخاري (١٤٥٨) و (٧٣٧١) ، ومسلم (١٩) (٣١) ، وابن حبَّان (١٥٦) ، والطَّبراني (۱۲۲۰۷) و (۱۲۲۰۸) ، والدَّارقطني (۱۳٦/۲) ، وابن منده (۲۱۳) و (۲۱۲) ، والبيهقي (۱۰۱/۶) و (۲/۷) من طريق إسهاعيل بن أميَّة، عن يحيى بن عبد الله، به قوله: "كرائم أموالهم "، قال ابن الأثير في "النَّهاية" (١٦٧/٤) ، أي نفائسَها التي تتعلُّقُ بها نفسُ مالكها ويختصُها لها، حيث هي جامعة للكمال الممكن في حقّها، وواحدتها: كريمة. وقوله: "فادعهم إلى شهادة ... الخ "، قال السِّندي: أراد أن يَدعُوَهم إلى الإسلام بالتَّدريج، لأنَّه أقربُ إلى الطَّاعة بخلاف ما لو عرض عليهم ديناً مخالفاً لدينهم في أشياءَ كثيرة، فإنَّ ذلك يُنفَرهم ويبعدهم عن القَبُول، فلا دلالة في الحديث على أنَّ مع أنَّ التَّكليف بالفروع بعد الإيهان، كيف وقد أخر الدَّعوة إلى الزَّكاة عن الدَّعوة إلى الصَّلاة، مع أنَّ التَّكليف بالزَّكاة لا يتأخَّر عن التَّكليف بالصَّلاة.

أمَّا عن مفتاح الدُّخول في الإيهان ، فقد وضَّحه الرَّسول ﷺ في حديث جبريل الشَّهير ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُّ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الإِيهَانُ؟ قَالَ: " الإيهان أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ ۗ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَلِقَائِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ " . أخرجه البخاري (٦/ ١١٥ برقم ٤٧٧٧) ... وروئ مسلم في صحيحه (٣٦/١ برقم ٨) بسنده عن عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ «لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا، فَٱنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ» ثمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَهَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُ شَدِيدُ بَيَاضِ الثَّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ ، وفيه : فَأَخْبِرْنِي عَنِ اللّهِ يَهَانِ، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلَا ثِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ».

رَابِعاً : أنَّ العديد من أهل العلم تكلَّموا على الحديث...

قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزَّار: " وهذا الحديث قد رُوِيَ بنحو معناه عَنِ النَّبي عَلَيْهُ مِنَّ وُجُوهٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ " . انظر: مسند البزَّار المنشور باسم البحر الزخار (١١/ ٢٤١).

وقال الإمام أحمد بن الحسين بن على بن موسى الحُسَرَ وجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي: " وَهَذَا صَحِيحٌ، قَدُ أَخْرَجَهُ مُسَلِمٌ مُقَطَّعًا مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ وَحَجَّاجٌ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ دُونَ قِصَّةِ الجَّارِيَةِ، وَأَظُنُّهُ انَّمَا تَرَكَهَا مِنَ الْحَدِيثِ لِإِخْتِلَافِ الرُّوَاةِ فِي لَفُظِهِ. وَقَدْ ذَكَرَتُ فِي كِتَابِ الظِّهَارِ مِنَ السُّنن خُالَفَةَ مَنْ خَالَفَ مُعَاوِيّةَ بْنَ الْحَكَم فِي لَفُظِ الْحَيثِ ". انظر: الأساء والصفات (٢/ ٣٢٥).

أمَّا الحافظ ابن حجر فأشار في كتابه " التَّلخيص الحبير " بعد أن ذكر روايات الحديث إلى اضطراب الحديث بقوله : " وَفِي اللَّفَظِ مُحَالَفَةٌ كَثِيرَةٌ " . انظر : التَّلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافعي الكبير (٣/ ٤٨٠) .

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " : فَإِنَّ إِذْرَاكَ الْعُقُولِ لِأَسْرَارِ الرُّبُوبِيَّةِ قَاصِرٌ ، فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَىٰ حُكَمِهِ لِرَ وَلَا كَيْفُ ، كَمَا لَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ في وجوده أَيْن وَحَيْثُ " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (١/ ٢٢٠-٢٢١) .

وقال الإمام مُحَمَّد زاهد الكوثري في تعليقه على "الأسهاء والصِّفات " للبيهقي : " وقصَّة الجارية مذكورة فيها بأيدينا من نُسخ مسلم ، لعلَّها زيدت فيها بعد إتماماً للحديث ، أو كانت نسخة المصنِّف ناقصة ؟ وقد أشار المصنَّف أي البيهقي إلى اضطراب الحديث بقوله : " وقد ذكرت في كتاب الظِّهار من " السُّنن " مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث " . انظر : الأسهاء والصفات ، البيهةي ، (هامش ص٣٣٥) ، تحقيق : الكوثري ، دار الكتب اعلمية ، بيروت.

وقال الإمام عبد الله بن الصدِّيق الغُهاري: "رواه مسلم وأبو داود والنَّسائي. وقد تصرَّف الرُّواة في ألفاظه، فروي بهذا اللفظ كما هنا وبلفظ "من ربُّك؟ "قالت: الله ربِّ. وبلفظ "أتشهدين أن لا إله إلَّا الله؟ "قالت: نعم. وقد أستوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في "السُّنن الكُبْرَىٰ " بحيث يجزم الواقف عليها أنَّ اللفظ المذكور هنا مرويٌّ بالمعنى حسب فهم الرَّاوي ... ". انظر: التَّمهيد (٧/ ١٣٥ هامش).

خَامِسًا : أنَّ ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ الله تعالى في السَّماء ، بمعنى أنَّ السَّماء تحويه ، وهذا عين الحُلول ، وهي عقيدة باطلة ، فلا يجوز أبداً اعتقاد أنَّ الله يحلُّ في شيء من مخلوقاته ، لأنَّه سبحانه الغني الذي لا يحتاج إلى ما سواه من خلقه ، وكلُّ ما سواه من خلقه محتاجٌ له ... فمقولة " الله في السَّماء " ، تعني : أن السَّماء تُحيط به سبحانه وتعالى من سائر الجهات ، بحيث يكون سبحانه أصغر منها !!! ثمَّ إنَّ صرف المتسلِّفة لعبارة : " في السَّماء " إلى " على السَّماء " هو نوع من التَّأويل الذي يفرُّون منه ، وإن ادَّعوا أنَّه ليس تأويلاً.

سَادِساً: أَنَّ الأَينيَّة تدلُّ وتُستخدم في غير المكان ... نقول: أين الثَّرى من الثُّريَّا ... والأين هنا للتَّمييز بين شيئين بينهما بونٌ كبير ... فالفرق كبيرٌ بين التُّراب والسَّماء ... كما أنَّ الأين تُستخدم للدِّلالة على استشعار مراقبة الله تعالى واطِّلاعه على أعمال وأقوال الخلق ... فقد روي أَنَّ عَبْدَ اللهَّ بْنَ عُمَرَ لَقِيَ رَاعِيًا بِطَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ لَهُ: بِعَنِي شَاةً؟ قَالَ: لَيَسَتْ لِي. قَالَ لَهُ: فَتَقُولُ لِأَهْلِكَ أَكلَهَا الذِّنْبُ؟ قَالَ: فَأَيْنَ اللهُ. قَالَ: اسْمَعْ، وَافِنِي هَاهُنَا إِذَا رَجَعْتَ مِنْ مَكَّة، وَمُرُ مَوْلَكُ يُوافِينِي هَاهُنَا إِذَا رَجَعَ لَقِيَ رَبَّ الْغَنَمِ وَاشْتَرَىٰ مِنْهُ الْغَنَم، وَاشْتَرَىٰ مِنْهُ الْغَلَم، فَأَعْتَقَهُ وَوَهْبَ لَهُ الْغَنَم. أخرجه أبو داود في الزُّهد (١/ ٢٦٢ برقم ٢٩٣).

سَابِعاً : أنَّ الحديث يَنسب إلى الله تعالى المكان ، وقد اجتمعت كلمة الأمَّة على تنزيه الله تعالى عن المكان ...

قال الإمام أبو حنيفة النُّعمان بن ثابت الكوفي (١٥٠هـ) في كتابه "الفقه الأبسط" ما نصّه: "مَن قَالَ لَا أُعرِفُ رَبِّي في السَّماء أَوَّ فِي الأرض فَقَد كَفَر ". انظر: الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر) (١٣٥).

ومراد الإمام أنَّ من نسب إلى الله التَّحيُّز والمكان ثمَّ قال لا أعرف هل مكانه السَّماء أم الأرض فهو كافرٌ.

وقال الإمام إبراهيم بن السَّري بن سهل، أبو إسحاق الزجَّاج (٣١١هـ): " الَّعليُّ هُوَ فعيل في معنى فَاعل فَالله تَعَالَى عَال على خلقه وَهُو عَليَّ عَلَيْهِم بقدرته ، وَلَا يجب أَن يذهب بالعلوّ ارْتِفَاع مَكَان ، إِذْ قد بَينًا أَنَّ ذَلِك لَا يجوز في صِفَاته تقدَّست ، وَلَا يجوز أَن يكون على أَن يتَصَوَّر بذهن أَو يتجلَّى لطرف ، تَعَالَى عَن ذَلِك علوَّا كَبِيراً " . انظر : تفسير أسهاء الله الحسنى (ص٤٨).

وقال الإمام الطَّحاوي الحنفي (٣٢١هـ) في " عقيدته " ما نصّه : " وَتَعَالَىٰ – أي الله – عَنِ الحُّدُودِ وَالْغَايَاتِ، وَالْأَرَّكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ، لَا تَحْوِيهِ الجِّهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ " .

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري (٣٢٤هـ): " وأنَّ الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله، وبالمعنى الذي أراده، استواء منزَّهاً عن المهاسَّة والاستقرار والتَّمكُّن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته، ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش، وفوق كلِّ شيء، إلى تُخوم الثَّرى، فوقيَّة لا تزيده قرباً إلى العرش والسَّماء، بل هو رفيع الدَّرجات عن العرش، كما أنَّه رفيع الدَّرجات عن التَّرى، وهو مع ذلك

قريب من كلِّ موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على كلِّ شيء شهيد ". انظر : الإبانة عن أصول الديانة (ص٢١).

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي (٣٣٣هـ): " الأَصْل فِيهِ أَنَّ الله سُبْحَانَهُ كَانَ وَلَا مَكَان ، وَجَائِز ارْتِفَاع الْأَمْكِنَة وبقاؤه على مَا كَانَ ، فَهُو على مَا كَانَ وَكَانَ على مَا عَلَيْهِ الْآن ، جلَّ عَن التَّغَيُّر والزَّوال والاستحالة والبطلان ، إِذَ لَا فرق بَين الزَّوال من حَال إلى حَال ذَلِك أَمَارَات الحَدث الَّتِي بَهَا عرف حدث الْعَالم وَدلالة إحتهال الفناء ، إِذْ لَا فرق بَين الزَّوال من حَال إلى حَال ليعلم أَنَّ حَاله الأولى لم تكن لذاته ، إِذْ لَا يُحتمل هُو قبُول ليعلم أَنَّ حَاله الأولى لم تكن لذاته ، إِذْ لَا يُحتمل زَوَال مَا لزم ذَاته وَبَين أَنَّها لَيست لذاته لما احتمل هُو قبُول اللهَ عَراض وانتقال الْأَحْوَال ، وَلَا قُوَّة إلَّا باللهُ " . انظر: التَّوحيد (ص٦٩).

وقال أيضاً : " فَإِن قيل كَيفَ يرى ؟!! قيل : بِلَا كَيفَ ، إِذْ الْكَيْفِيَّة تكون لذي صُورَة بل يرى بِلَا وصف قيام وقعود ، وإتِّكاء وَتعلّق ، وإتِّصال وانفصال ، ومقابلة ومدابرة ، وقصير وطويل ، وَنور وظلمة ، وَسَاكن ومتحرِّك ، وماسّ ومباين ، وخارج وداخل ، وَلَا معنى يَأْخُذهُ الْوَهم أَو يقدره الْعقل لتعاليه عَن ذَلِك " . انظر : المرجع السابق (ص٥٥).

وقال أيضاً : " ... ثمَّ الله سُبْحَانَهُ كَانَ وَلَا مَكَان وعَلى ذَلِك اعْتِقَاد الْأَنَام لر يجز أَن يتَغَيَّر الْفَهم عَن الْإِضَافَة عَمَّا كَانَ من قبل وَإِلَيْهِ ينْصَرف الْفَهم عَن الْإِضَافَة إلى خلقه " . انظر : المرجع السابق (ص١٠٦).

وقال أيضاً: " أَنَّ الله سُبْحَانَهُ كَانَ وَلَا مَكَان ، وَجَائِز ارْتِفَاع الْأَمْكِنَة وبقاؤه على مَا كَانَ ، فَهُوَ على مَا كَانَ ، وَكَانَ على مَا عَلَيْهِ الْآن ، جلَّ عَن التَّغَيُّر والزَّوال ، والاستحالة والبطلان ، إِذْ ذَلِك أَمَارَات الحَدث الَّتِي بهَا عرف حدث الْعَالَم وَدَلاَلة احتمال الفناء إِذْ لَا فرق بَين الزَّوَال من حَال إلى حَال ليعلم أَنَّ حَاله الأولى لم تكن لذاته إِذْ لَا يُحْتَمل أَعَالَم وَدَلاَلة احتمال الفناء إِذْ لَا فرق بَين الزَّوَال من حَال إلى حَال ليعلم أَنَّ حَاله الأولى لم تكن لذاته إِذْ لَا يُحْتَمل وَوَال مَا لزم ذَاته وَبَين أَنَها لَيست لذاته لما احْتمل هُو قَبُول الْأَعْرَاض وانتقال الْأَحْوَال وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللهُ ... " . انظر: التّوحيد (ص٦٨-٧٧ باختصار).

وقال الإمام ابن حبَّان (٤٥٣هـ): "الحَمد لله الَّذِي لَيْسَ لَهُ حد مُحَدُّود فيحوى ، وَلَا لَهُ أجل مَعْدُود فيفنى ، وَلَا يَشِع بِهِ جَوَامِع الْمُكَان ، وَلَا يشْتَمل عَلَيْهِ تَوَاتر الزَّمان ، وَلَا يَدْرك نَعْمَته بالشَّواهد والحواس ، وَلَا يُقاس صِفَات يُحِيط بِهِ جَوَامِع الْمُكَان ، وَلَا يشْتَمل عَلَيْهِ تَوَاتر الزَّمان ، وَلَا يَدْرك نَعْمَته بالشَّواهد والحواس ، وَلَا يُقاس صِفَات ذَاته بِالنَّاسِ ، تعاظم قدره عَن مبالغ نعت الواصفين ، وَجلَّ وَصفه عَن إِدْرَاك غَايَة الناطقين " . انظر : الثقات (١/١) . وقال الإمام ابن فورك الأنصاري الأصبهاني (٤٠٦هـ) : " وَاعْلَم أَنَّا إذا قُلُنَا إِأَنَّ الله عزَّ وَجلَّ فَوق مَا خلق لم يرجع بِهِ إلى فوقيَّة المُكَان والإرتفاع على الْأَمْكِنَة بالمسافة والإشراف عَلَيْهَا بالماسَّة لشَيِّء مِنْهَا " . انظر : مشكل الحديث وبيانه

(ص۱۷۳).

وقال الإمام أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التَّميمي الحنبلي (٤١٠هـ) إمام وفقيه ، رئيس الحنابلة في عصره في كتابه " اعتقاد الإمام المبجَّل ابن حنبل " : " وأنكر على من يقول بالجسم ، وقال : إنَّ الأسهاء مأخوذة بالشَّريعة واللغة ، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كلِّ ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف ، والله تعالى خارج عن ذلك كلّه ، فلم يجز أن يسمَّى جسهًا لخروجه عن معنى الجسميَّة ولم يجيء في الشَّريعة ذلك فبطل " . انظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص٢٩٨).

وقال الإمام ابن بطَّال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (٤٤٩هـ) ، على ما نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري ، قال : " وَقَالَ بن بَطَّالٍ : غَرَضُ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ الرَّدُّ عَلَى الجهميَّة المُجَسِّمةِ فِي تَعَلُّقِهَا بِهَذِهِ الظَّوَاهِرِ ، وَقَدْ تَقَرَّرُ أَنَّ اللهَّ لَيْسَ بِحِسِّمٍ ، فَلَا يَحْتَاجُ إلى مَكَانٍ يَسْتَقِرُّ فِيهِ ، فَقَدْ كَانَ وَلَا مَكَانَ " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (٢٨ / ١٦) .

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (٤٥٨ هـ) ما نصّه : " وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي نَفْيِ الْمُكَانِ عَنْهُ بِقَوْل النَّبي ﷺ : " أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ". وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ". وَإِذَا لَرَ يَكُنْ فَوْقَهُ شَيْءٌ وَلَا دُونَهُ شَيْءٌ لِلَّ يَكُنْ فِي مَكَانٍ " . انظر : الأسهاء والصفات (٢٨٧/٢).

وقال الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الأشعري (٤٧٨ هـ): " البارئء سبحانه وتعالى قائمٌ بنفسه ، متعال عن الافتقار إلى محلِّ يحلّه أو مكانٍ يُقله " . انظر : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص٣٣).

وقال الإمام أبو حامد مُحَمَّد بن مُحَمَّد الغزالي الطُّوسي (٥٠٥هـ): " وَأَنَّهُ لَا يَحُلُّ فِي شَيْءٍ وَلَا يَحُلُّ فِيهِ شَيْءٌ تَعَالَى عَنْ أَنْ يَحُويَهُ مَكَانٌ ، كَمَا تَقَدَّسَ عَنْ أَنْ يَحُدَّهُ زَمَانٌ ، بَلْ كَانَ قَبَلَ أَنْ خَلَقَ الزَّمان وَالْمُكَانَ ، وَهُوَ الْآنَ عَلَى ما عليه كان ". انظر: إحياء علوم الدِّين (١/ ٩٠).

وقال أيضاً: " الأصل السَّابع: العلم بأنَّ الله تعالى منزَّه الذَّات عن الاختصاص بالجهات ، فإنَّ الجهة إمَّا فوق وإمَّا أسفل وإمَّا يمين وإمَّا شهال أو قدَّام أو خلِّف ، وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق الإنسان إذ خلق له طرفين ، أحدهما: يعتمد على الأرض ويسمَّى رِجُلاً ، والآخر يقابله ويسمَّى رأساً ، فحدث اسم الفوق لما يلي جهة الرَّأس ، واسم السفل لما يلي جهة الرِّجُل ، حتَّى إنَّ النَّملة التي تدبُّ منكَسة تحت السَّقف تنقلب جهة الفوق في حقِّها تحتاً ، وإن كان في حقِّنا فوقاً " . انظر: إحياء علوم الدِّين (١٠٧١).

وقال الإمام أحمد بن علي بن ثابت الرِّفاعي الحسيني (٥٧٨ هـ): " أي سادة نزِّهوا الله عن سيات المحدثين وصفات المخلوقين وطهِّروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقِّه تعالى بالاستقرار كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم للحلول ، تعالى الله عن ذلك ، وأيَّاكم والقول بالفوقيَّة والسُّفليَّة والمكان " . انظر : البرهان المؤيد (ص١٦).

وقال الإمام ابن الجوزي (٩٧ هم): "ما أكثر تفاوت النَّاس في الفُهوم! حتَّى العلماء يتفاوتون التَّفاوت الكثير في الأصول والفروع: فترئ أقوامًا يسمعون أخبار الصِّفات، فيحملونها على ما يقتضيه الحسّ، كقول قائلهم: ينزل بذاته إلى السَّماء، وينتقل!! وهذا فهم رديء ؛ لأنَّ المنتقل يكون من مكان إلى مكان، ويوجب ذلك كون المكان أكبر منه، ويلزم منه الحركة، وكلُّ ذلك محال على الحقّ عزَّ وجلَّ ". انظر: صيد الحاطر (ص٤٨٧-٤٨٨).

وقال الإمام ابن الأثير (٢٠٦هـ): " المُرَادُ بقُرْب الْعَبْدِ مِنَ اللهَّ تَعَالَىٰ القُرْب بالذِكْر وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، لَا قُرْبُ الْغَبْدِ مِنَ اللهَّ يَتَعالىٰ عَنْ ذَلِكَ ويَتَقدّس " . انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٢/٤).

وقال الإمام الرَّازي (٢٠٦هـ): " وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُشَبِّهَةَ احْتَجُّوا عَلَى إِثْبَاتِ الْمُكَانِ لللهَ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿ أَأُمِنتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ ﴾ [الملك: ٢٦]، وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةُ لَا يُمْكِنُ إِجْرَاؤُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا بِاتَّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّ كَوْنَهُ فِي السَّماء يَقْتَضِي كَوْنَ السَّماء مُجِيطًا بِهِ مِنْ جَمِيعِ الجَّوَانِبِ، فَيَكُونُ أَصْغَرَ مِنَ السَّمَاء، وَالسَّمَاءُ أَصْغَرُ مِنَ الْعَرْشِ بِكثيرٍ ، فَيَلُومُ أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى قَالَ : ﴿ قُلُ لَا يَعْرُشِ ، وَذَلِكَ بِاتَّفَاقِ أَهِلِ الإسلام مُحَالٌ ، وَلِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ : ﴿ قُلُ فَي السَّمَاء لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِنَفْسِهِ وَهَذَا مُحَالٌ ، فَي السَّماء لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِنَفْسِهِ وَهَذَا مُحَالٌ ، فَي السَّمَاء الْوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِنَفْسِهِ وَهَذَا مُحَالٌ ، وَلاَئْمَ عَرْ فَاهِ لِللهُ التَّاوِيلُ " . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (٣٠/ ٥٩٠) .

وقال الإمام ابن الحاج (٧٣٧هـ): " ... إِذْ لَيْسَ فِي مَكَان فَقَدْ كَانَ قَبَلَ أَنْ يُخْلَقَ الْمُكَانُ " . انظر : المدخل (٢/١٤٩).

وقال الإمام أبو عبد الله مُحُمَّد بن أحمد القرطبي (٦٧١هـ) : " وَ (الْعَلِيُّ) يُرَادُ بِهِ عُلُوُّ الْقَدْرِ وَالْمَنْزِلَةِ لَا عُلُوُّ الْمُكَانِ، لِأَنَّ اللهَّ مُنزَّةٌ عَنِ التَّحَيُّزُ " . انظر : الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٧٨) .

وقال الإمام النَّسفي (٧١٠هـ) : " ... لأنَّه تعالى كان ولا مكان ، فهو على ما كان قبل خلق المكان ، لريتغيَّر عمَّا كان " . انظر : تفسير النَّسفي (٢/ ٣٥٧) .

وقال الإمام ابن حيَّان الأندلسي (٧٤٥هـ) : " ... وعند هُنَا لَا يُرَادُ بِهَا ظَرَفُ الْمُكَانِ ، لِأَنَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهُ عَنِ الْمُكَانِ ، بَل الْمُعْنَىٰ شَرَفُ الْمُكَانَةِ وَعُلُوُّ المُنْزِلَةِ " . انظر : البحر المحيط في التَّفسير (٧/ ٤١٦) .

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ): " وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ جِهَتَيِ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ مُحَالٌ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُوصَفَ بِالْعُلُوِّ ، لِأَنَّ وَصْفَهُ بِالْعُلُوِّ مِنْ جِهَةِ المُعْنَى ، وَالْمُسْتَحِيلُ كَوْنُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْحِسِّ " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (٦/ ١٣٦) . وقال الإمام الزَّبيدي: " ... أنَّه سبحانه لا مكان له ولا جهة ، قال الشَّافعي رحمه الله تعالى : والدَّليل عليه هو أنَّه تعالى كان ولا مكان فخلق المكان وهو على صفة الأزليَّة كها كان قبل خلقه المكان ، لا يجوز عليه التَّغيير في ذاته ، ولا التَّبديل في صفاته " . انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدِّين (٢/ ٢٣) .

وقال أيضاً: " (إذ لا يهاثل قُربه قُرب الأجسام كها لا تماثل ذاته) الشّريفة (ذات الأجسام وأنّه) تعالى (لا يحلُّ في شئ) لا ذاته ولا صفاته ، أمّا ذاته فلانَّ الحلول هو الحصول في الحيِّز تبعاً ، والله تعالى منزَّه عن التّعيز ، ولأنَّ الحلول هو الحصول في الحيِّز تبعاً ، والله تعالى منزَّه عن النّجسام والله تعالى منزَّه عن ينافى الوجوب الذاتي لافتقار الحال إلى المحل ، وأمّا صفاته فلانَّ الانتقال من صفات الأجسام والله تعالى منزَّه عن الجسميَّة كها مرَّ (ولا يحلُّ فيه شئ تعالى) وتقدَّس (عن أن يحويه مكان) ، فيشار إليه أو تضمُّه جهة ، وانَّها اختصَّت السَّهاء برفع الأيدى إليها عند الدُّعاء ، لأنَّها جعلت قبلة الأدعية كها أنَّ الكعبة جعلت قبلة المصلِّ يستقبلها في الصَّلاة ، ولا يقال : أنَّ الله تعالى في جهة الكعبة (كها تقدَّس عن أن يحدّه زمان) ، لأنَّ المحدود محتو على أجزاء الماهيَّة ، والله تعالى منزَّه عن ذلك ، كها تقدَّم (بل كان) تعالى (قبل أن خلق الزَّمان والمكان) ، والعرش والكرسيل والسَّهاوات والأرضيين (وهو الآن على ما عليه) من سلطة الأزليَّة كها (كان) قبل خلقه الزَّمان والمكان وغيرهما (وأنّه) تعالى (بائن عن خلقه بصفاته) العليَّة (ليس في ذاته سواه جلَّ وعزَّ ولا في سواه ذاته) الشَّريفة (وأنّه) تعالى (مقدَّس) منزَّه (عن التَّغير) من حال إلى حال (والانتقال) من مكان إلى مكان وكذا الاتَّصال والانفصال ، فانَّ كلاً من ضفات المخلوقين ... " . انظر: اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدِّين (٢٠/ ٢٥) ...

سَابِعاً : أنَّ العلماء أوَّلوا وتكلَّموا عمَّا جاء في الحديث من قول الجارية " في السَّماء " ، وصرَّحوا بضرورة عدم حمل اللفظ على ظاهر معناه ، وأنَّه يجب تأويله ونظيره بها ينسجم مع القواطع العقليَّة ، وكذا قواعد اللغة العربيَّة ، مع التَّأكيد على أنَّه تعالى لا يَتَوجَّهُ عليهِ في وجوده أين ...

ومن تأويلات العلماء لما جاء في حديث الجارية من لفظ الأين:

جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: "قَالَ عَلِيُّ كَرَّمَ اللهُّ تَعَالَى وَجْهَهُ حِين قِيلَ لَهُ: أَيْنَ اللهُ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللهُ اللَّيْنَ اللهُ اللَّيْنَ اللهُ اللَّيْنَ اللهُ اللَّيْنَ اللهُ ا

وجاء في "كنز العُمَّال في سُنن الأقوال والأفعال ": "عن الأصبغ بن نباتة قال: كنَّا جلوساً عند علي بن أبي طالب فأتاه يهودي فقال: يا أمير المؤمنين متى كان الله؟ فقمنا إليه فلهزناه حتَّى كدنا نأتي على نفسه، فقال عليُّ: خلُّوا عنه، ثمَّ قال: اسمع يا أخا اليهود ما أقول لك بأذنك واحفظه بقلبك، فإنَّما أحدِّثك عن كتابك الذي جاء به موسى بن

عمران، فإن كنت قد قرأت كتابك وحفظته فإنَّك ستجده كها أقول، انَّها يقال متى كان لمن لريكن ثمَّ كان، فأمَّا من يزل بلا كيف يكون كان بلا كينونة، كائن لريزل قبل القبِّل وبعد البَعِّد لا يزال بلا كيف ولا غاية ولا منتهى، إليه، انقطعت دونه الغايات فهو غاية كلّ غاية. فبكى اليهودي وقال: والله يا أمير المؤمنين أنَّها لفي التَّوراة هكذا حرفاً حرفاً، وإنَّي أشهد أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّداً عبده ورسوله". (الأصبهاني في الحجَّة) ". انظر: كنز العال في سنن الأقوال والأفعال (١٩٥٧-١٠٥٥)، وانظر: الحجَّة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السُّنَّة (١٩٥٧).

قال الإمام أبو حنيفة : " قلت : أَرَأَيْت لَو قيل : آَيْن الله تَعَالَى ؟ فَقَالَ : يُقَال لَهُ : كَانَ الله تَعَالَىٰ وَلَا مَكَان قبل أَن يخلق الخّلق ، وَكَانَ الله تَعَالَىٰ وَلَم يكن آَيْن وَلَا خلق كل شَيْء وَهُوَ خَالق كل شَيْء " . انظر : الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر) (ص١٦١).

وقال الإمام الخطّابي (٣٨٨هـ): "وأمّا قول النّبي ﷺ: "أعتقها فإنّها مؤمنة "، ولم يكن ظهر له من إيهانها أكثر من قوله حين سألها: أين الله ؟ فقالت: في السّماء، وسألها: من أنا ؟ فقالت: رسول الله ﷺ، فإنّ هذا السُّؤال عن أمارة الإيهان وسمة أهله، وليس بسؤال عن أصل الإيهان وصفة حقيقته !!! ولو أنّ كافراً يريد الانتقال من الكفر إلى دين الإسلام فوصف من الإيهان هذا القدر الذي تكلَّمت به الجارية لم يصرّ به مسلماً حتَّى يشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله ﷺ، ويتبرَّى من دينه الذي كان يعتقده، وانّها هذا كرجل وامرأة يوجدان في بيت فيقال للرَّجل من هذه منك ؟ فيقول: زوجتي وتصدِّقه المرأة، فإنّا نصدِّقها في قولها، ولا نكشف عن أمرهما، ولا نطالبها حينتذ نظالبها بشرائط عقد الزَّوجية حتَّى إذا جاءانا وهما أجنبيان يريدان ابتداء عقد النّكاح بينها فإنّا نطالبها حينتذ بشرائط عقد الزَّوجية من إحضار الولي والشُّهود وتسمية المهر. كذلك الكافر إذا عُرض عليه الإسلام لم يقتصر منه على أن يقول: إنِّي مسلم حتَّى يصف الإيهان بكهاله وشرائطه، وإذا جاءنا من نجهل حاله بالكفر والإيهان، فقال: إنَّي مسلم حتَّى يصف الإيهان الممارة المسلمين من هيئة وشارة ونحوهما حكمنا بإسلامه إلى أن يظهر لنا منه خلاف ذلك ". انظر: معالم السنن، وهو شرح سنن أي داود (٢١/٢١٣).

وقال الإمام ابن فورك الأصبهاني (٤٠٦هـ) : " ذكر خبر آخر بِمَّا يَقْتَضِي التَّأويل ويوهم ظَاهره التَّشْبِيه.

وَهُوَ مِن الْأَخْبَارِ الْمُشْهُورَة عِنْد أهلِ النَّقُل ، وَذَلِكَ مِنَّا يَتَعَلَّق بِذكرِ الْمُكَان ، وَقد رُوِيَ فِي مَعْنَاهُ أَخْبَارِ سنذكرِها أَوَّلاً فَأَوَّلاً فَأُوَّلاً فَأُوَّلاً فَأُوَّلاً فَأُوَّلاً فَأُوَّلاً فَأُوْلاً فَمِن ذَلِك : مَا رُوِيَ فِي الْحَقَارَة ، فَقَالَ رَسُولِ الله ﷺ : " اعتقها فَإِنَّمَا مُؤمنَة " . رَسُولِ الله ﷺ : " اعتقها فَإِنَّمَا مُؤمنَة " .

اعْلَم أَنَّ الْكَلَام فِي ذَلِك من وَجُهَيْن:

أَحدهما: فِي تَأْوِيل قَوْله ﷺ: " أَيْنِ الله " مَعَ إستحالة كُونه فِي مَكَان.

وَالثَّانِي: قَوْله: " أنَّها مُؤمنة " من غير ظُهُور عمل مِنْهَا.

فَأَمَّا الْكَلَامِ فِيمَا يَتَضَمَّن قُولِه ﷺ: " أَيْن الله " فَإِنَّ ظَاهِرِ اللَّغَة تدل من لفظ أَيْن أَمَّا مَوِّضُوعَة للسُّوال عَن المُكَان فِي ، ويستخبر بهَا عَن مَكَان المسؤول عَنهُ بأين إذا قيل : أَيْن هُو ، وَذَلِكَ أَنَّ أهل اللَّغَة قَالُوا لما ثقل على أهل اللِّسان فِي الإستفهام عَن المُكَان أَن يَقُولُوا : أهو فِي البَّبِت أم فِي المُسْجِد أم فِي السُّوق أم فِي بقَعة كذَا وَكذَا وضعُوا لَفُظة تجمع المَّمَّكِنة يستفهمون بها عَن مَكَان المسؤول عَنهُ بأين ، وَهَذَا هُوَ أصل هَذِه الْكَلِمة ، غير أنَّهم قد استعملوها عَن مَكَان المسؤول عَنهُ بأين ، وَهَذَا هُوَ أصل هَذِه الْكَلِمة ، غير أنَّهم قد استعملوها عَن مَكَان المسؤول عَنهُ بأين ، وَهَذَا هُوَ أصل هَذِه الْكَلِمة ، غير أنَّهم قد استعملوها عَن مَكَان المُستعلم عِنْد من يستعلمه : أين منزلة فلان مِنْك ؟ وَأَيْنَ فلان من الأَمِير ؟ واستعملوه في إستعلام الْفرق بَين السُّتعلم عِنْد من يستعمله : أين فلان من فلان ، وَلَيْسَ يُريدُونَ الْمُكان وَالمُحلّ من طَرِيق التَّجاوز فِي الْبِقاع بل يُريدُونَ الرُّتبين بِأَن يَقُولُوا : أَيْن فلان من فلان ، وَلَيْسَ يُريدُونَ الْمُكان وَالمُحلّ من طَرِيق التَّجاوز فِي البُقاع بل يُريدُونَ الرُّتبين بِأَن يَقُولُوا : أَيْن فلان من فلان ، وَلَيْسَ يُريدُونَ الْمُكان وَالمُحلّ من طَرِيق التَّجاوز فِي اللَّهَاع بل يُريدُونَ الْمُكان ومنزلة ، وَمَكَان فلان فِي اللَّبَاء ودلَّت بإشارتها ويقال : إِنَّ أَيْن الله استعلام لمنزلته وَقدره عِنْدهَا وَفِي قَلبها ، وأشارت إلى السَّاء ودلَّت بإشارتها على أنَّه فِي السَّاء على طَريق الإشارة إليها تَنْبيها عَن عَله فَ قائمة ومعوفتها به.

وَإِنَّهَا أَشَارِتَ إِلَى السَّمَاءَ لِأَنَّهَا كَانَت خرساء ، فدلَّت بإشارتها على مثل دَلَالَة الْعبارَة على نَحُو هَذَا الْمُعْنَى ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِك لريجز أَن يجمل على غَيره مِمَّا يَقْتَضِي الْحَد والتَّشبيه والتَّمكين في الْمُكَان والتَّكييف.

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ : إِنَّ الْقَائِل إِذا قَالَ : إِنَّ الله فِي السَّمَاء وَيُرِيد بذلك أَنَّه فَوْقهَا من طَرِيق الصّفة لَا من طَرِيق الجِّهة على نَحُو قَوْله سُبْحَانَهُ : ﴿ أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ [الملك:١٦] لريُنكر ذَلِك.

وَأَمَّا قَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام : " اعتقها فَإِنَّهَا مُؤمنة " ، فَيحْتَمل أَن يكون قد عرف إيهَانهَا بِوَحْي فَأَخْبر بذلك عَن ظُهُور إشارتها الَّتِي هِي عَلامَة من عَلَامَات الإيهان.

وَيُحْتَمل أَن يكون سَمَّاهَا مُؤمنَة على الظاهرمن حَالِمًا وَأَنَّ ذَلِك الْقدر يَكُفِي من المُطْلُوب من إِيهَان من يُرَاد عتقه وَأَنَّه لَا يعْتَمر بعد ذَلِك ظُهُور الْأَعْمَال وَالْوَفَاء بالعبادات " . انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص١٥٨-١٦١).

وقال الإمام طاهر بن مُحَمَّد الأسفراييني، أبو المظفَّر (٤٧١هـ) : " وَأَن تعلم أنَّه لَا يجوز عَلَيْهِ الْكَيْفِيَّة والكميَّة والكميَّة والأينيَّة ، لِأَنَّ من لَا مثل لَهُ لَا يُمكن أَن يُقال فِيهِ : كَيفَ هُوَ ؟ وَمن لَا عدد لَهُ لا يُقال فِيهِ كم هُوَ ؟ وَمن لا أوَّل لَهُ لا يُقَال فِيهِ كم هُوَ ؟ وَمن لا أوَّل لَهُ لا يُقَال فِيهِ أَيْن كَانَ . وَقد ذكرنَا من كتاب الله تَعَالَى مَا يدلُّ على التَّوحيد وَنفي التَّشْبِيه وَنفي اللَّهَ عَن أَمِير المُؤمنِينَ عَليَّ رَضِي الله عَنهُ أَشفى الْبَيَان

حِين قيل لَهُ أَيْن الله ؟ فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي أَيَّن الأين لَا يُقَال لَهُ أَيْن ، فَقيل لَهُ : كَيفَ الله ؟ فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي كَيَّفَ الكيف لَا يُقَال لَهُ أَيْن ، فَقيل لَهُ : كَيفَ الله ؟ فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي كَيَّفَ الكيف لَا يُقَال لَهُ كَيفَ " . انظر : التبصير في الدِّين وتبييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص١٦١).

وقال الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التّجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (٤٧٤هـ): " وَقَوْلُهُ: لِلّجَارِيَةِ أَيْنَ اللهُ ؟ فَقَالَتُ: فِي السَّمَاءِ لَعَلَّهَا تُرِيدُ وَصِّفَهُ بِالْعُلُوِّ وَبِذَلِكَ يُوصَفُ كُلُّ مَنْ شَأْنُهُ الْعُلُوُّ فَيْقَالُ مَكَانُ فُلَانِ فِي السَّمَاءِ بِمَعْنَىٰ عُلُوِّ حَالِهِ وَرِفْعَتِهِ وَشَرَفِهِ " . انظر: المنتقىٰ شرح الموطإ (٢/٤/١) .

وقال الإمام السَّرخسي (٤٨٣هـ): " فَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَدْ ذُكِرَ فِي بَغْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ الرَّجُلَ قَالَ: عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةً مُؤْمِنةً ، فَلِهَذَا امْتَحَنَهَا بِالْإِيمَانِ مَعَ أَنَّ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ مُؤْمِنةً أَوْ عَرَفَ رَسُولُ الله ﷺ بِطَرِيقِ الْوَحْيِ أَنَّ عَلَيْهِ رَقَبَةً مُؤْمِنةً ، فَلِهَذَا امْتَحَنَهَا بِالْإِيمَانِ مَعَ أَنَّ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ كَلَامًا ، فَقَدُ رُوِيَ ﴿أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: أَيْنَ الله ؟ فَأَشَارَتُ إلى السَّمَاءِ » وَلَا نَظُنُ بِرَسُولِ الله ۖ ﷺ أَنَّه يَطْلُبُ مِنْ الله ؟ فَأَشَارَتُ إلى السَّمَاءِ » وَلَا نَظُنُ بِرَسُولِ الله ۗ عَيْقُ أَنَّه يَطْلُبُ مِنْ أَكُمْ وَلَا حُجَّةَ لَمُمْ فِي الْآيَةِ لِأَنَّ الْكُفْرَ خَبَثُ مِنْ حَيْثُ الإعْتِقَادِ، وَالْمُصرُوفُ إلى الْكَفَّارَةِ اللَّالِيَّةِ هُوَ عَيْبٌ يَسِيرٌ عَلَىٰ شَرَفِ الزَّوَال " . الْكَفَّارَةِ الله الله الله عَيْثُ يَسِيرٌ عَلَىٰ شَرَفِ الزَّوَال " . الْكَفَّارَةِ الله الله الله الله عَيْثُ يَسِيرٌ عَلَىٰ شَرَفِ الزَّوَال " . الْكَفَّارَةِ الله الله الله الله عَيْثُ يَسِيرٌ عَلَىٰ شَرَفِ الزَّوَال " . الطَّور: المُسوط (٧/٤) .

وقال الإمام المازري المالكي (٥٣٦هـ): "... قيل: انَّها أراد عليه السَّلام أن يتطلَّب دليلاً على أنَّها موحِّدة فخاطبها بها تفهم به قصده ، إذ من علامات الموحِّدين التَّوجُّه إلى السَّهاء عند الدُّعاء وطلب الحوائج ، لأنَّ العرب التي تعبد الأصنام تطلب حوائجها من الأصنام والعجم من النّيران ، فأراد على الكشف عن معتقدها: هل هي من جملة من آمن؟ فأشارت إلى السَّهاء وهي الجهة المقصودة عند الموحِّدين كها ذكرنا. وقيل: انَّها وَجَهُ السُّوّال بـ (أين) هاهنا سؤال عنا تعتقده من جلال الباري سبحانه وعظمته، وإشارتها إلى السَّهاء إخبار عن جلالته تعالى في نفسها ، والسَّهاء قبلة الدَّاعين كها أنَّ الكعبة قبلة المصلِّين ، فكها لم يدلُّ استقبال الكعبة على أنَّ الله جلَّت قدرته فيها لم يدلُّ التَّوجُّه إلى السَّهاء، والإشارة على أنَّ الله سبحانه حالً فيها ". انظر: المُعلم بفوائد مسلم (٢/١١).

وقال الإمام ابن العربي المالكي (٤٣٥هـ): " والمراد بالسُّؤال بها عنه تعالى المكانة ، فإنَّ المكان يستحيل عليه ". انظر: عارضة الأحوذي (١١/ ١٩٤).

وقال الإمام عياض بن موسى اليحصبي السّبتي (٤٤هم): " وقول النّبى على الله الله؟ "، قال الإمام: انّها أراد النبى على أن يطلب دليلاً على أنّها موحدة، فخاطبها بها يفهم قصده، إذ علامة الموحّدين التّوجُّه إلى الله إلى الله إلى السّهاء عند الدُّعاء وطلب الحوائج؛ لأنّ العرب التي تعبد الأصنام، وتطلب حوائجها من الأصنام، والعجم من النّيران، فأراد – عليه السّلام – الكشف عن معتقدها هل هي ممّن آمن؟ فأشارت إلى السّهاء، وهي الجهة المقصودة عند الموحِّدين ، كها ذكرنا.

وقيل: انَّمَا السُّؤال بأين هاهنا سؤال عمَّا تعتقده من جلالة الباري سبحانه وعظمته. وإشاراتها إلى السَّماء إخبار عن جلالته تعالى في نفسها، والسَّماء قِبَلةُ الدَّاعين، كما أنَّ الكعبةَ قبَلةُ المصلين، كما لريدلُّ استقبال القبلة على أنَّ الله تعالى فيها، كذلك لريدلُّ التَّوجُّه إلى السَّماء والإشارة إلى السَّماء على أنَّ الله سبحانه فيها.

قال القاضي: لا خلاف بين المسلمين قاطبة - محدِّثِهم وفقيههم ومتكلِّمهم ومقلِّدهم ونُظَّارِهم - أَنَّ الظَّواهر الواردة بذكر الله في السَّماء كقوله: ﴿ أَأُمِنتُمْ مَنْ فِي السَّماء الملك:١٦] ، أنَّها ليست على ظاهرها، وأنَّها متأوَّلة عند جميعهم، أمَّا من قال منهم بإثبات جهة فوق لله تعالى من غير تحديد ولا تكييف من دهماء المحدثين والفقهاء، وبعض المتكلِّمين منهم، فتأوَّل في السَّماء بمعنى على، وأمَّا دهماء النظَّار والمتكلِّمين ، وأصحاب الإثبات والتَّنزيه المحيلين، أن يختص بجهة أو يحيط به حد، فلهم فيها تأويلات بحسب مقتضاها، منها ما تقدَّم ذكره في كلام الإمام أبي عبد الله الذر: فَرَحُ صَحِيح مُسِّلِم لِلقَاضِي عِيَاضِ المسمَّى إِكَالُ المُعْلِم بِفَوَائِد مُسِّلِم (٢/ ٤٦٥).

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي (٩٧ههـ) : " قد ثبت عند العلماء أنَّ الله تعالى لا يحويه السَّماء والأرض ولا تضمُّه الأقطار ، وانَّما عرف بإشارتها تعظيم الخالق عندها " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص١٨٩).

وقال الإمام الرَّازي (٢٠٦هـ): " إنَّ لفظ " أين " كها يجعل سؤالاً عن المكان ، فقد يجعل سؤالاً عن المنزلة والدَّرجة ، يقال : أين فلان من فلان ، فلعلَّ السُّؤال كان عن المنزلة ، وإشارتها إلى السَّهاء ، أي : هو رفيع القدِّر جدًّا " . انظر : أساس التقديس (ص١٨٦).

وقال الإمام أبو العبّاس أحمدُ القرطبيُّ (٢٥٦هـ): " وقوله على المجارية: " أين الله ؟ " هذا السُّؤال من النّبي عَيْ تَنَوُّلٌ مع هذه الجارية على قدر فهمها ؛ إذ أراد أن يظهر منها ما يدلُّ على أنّها ليست ممَّن يعبد الأصنام ولا الحجارة التي في الأرض ... فأراد النّبي عَيْ أن يتعرَّف منها: هل هي ممَّن يعتقد أنَّ معبوده في بيت الأصنام أم لا ؟ فقال لها: أين الله ؟ فقالت: في السَّماء ، فقنع منها بذلك وحكم بإيهانها ، إذ لر تتمكَّن من فهم غير ذلك ، وإذ نزَّ هت الله تعالى عن أن يكون في مثل أمكنتهم ، وحملها على ذلك أنّها رأت عن أن يكون من قبيل معبوداتهم وأصنامهم ، ورفعته عن أن يكون في مثل أمكنتهم ، وحملها على ذلك أنّها رأت المسلمين يرفعون أبصارهم وأيديهم إلى السَّماء عند الدُّعاء ، فتُرِكت على ذلك في تلك الحال لقصور فهمها إلى أن يتمكَّن فهمها ، وينشرح صدرها ، إذ لو قيل لها في تلك الحالة: الله تعالى يستحيل عليه المكان والزَّمان لخيف عليها أن تعتقد النّفي المُحض والتَّعطيل ؛ إذ ليس كل عقل يقبل هذا ، ويعقله على وجهه ، بل إنّها يعقله العالمون الذين شرح الله صدورهم لهدايته ، ونوّر قلوبهم بنور معرفته ، وأمدهم بتوفيقه ومعونته ، وأكثر الحلق تغلب عليهم الأوهام ، وتَكِلّ منهم الأفهام.

## وكُّلُ ذلك في الصَّحيحين ، ولحديث « «كُفُّوا عَنْ أهل لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " (١٥) .

وقيل في تأويل هذا الحديث: أنَّ النَّبي ﷺ إنَّما سألها بـ" أين " عن الرُّتبة المعنويَّة التي هي راجعة إلى جلاله تعالى وعظمته التي بها بَايَنَ كلَّ من نُسبت إليه الإلهيَّة ، وهذا كما يقال: أين الثُّريَّا من الثَّرَىٰ ، والبصرُ من العَمَىٰ ؛ أي: بعُدَ ما بينهما ، واختصَّت الثُّريَّا والبصر بالشَّرف والرِّفعة . وعلى هذا يكون قولها: " في السَّماء " ؛ أي: في غاية العلق والرفعة ، وهذا كما يقال: فلان في السَّماء ومناط الثُّريَّا ، كما قال:

وإنَّ بني عوف كما قد علمتم مناط الثُّريَّا قد تعلَّت نجومُها

أقول هذا ، والله ورسوله أعلم ، والتَّسليم أسلم.

تنبيه: ثمَّ اعلم أنَّه لا خلاف بين المسلمين قاطبة ، محدّثهم ، وفقيههم ، ومتكلِّمهم ، ومقلِّدهم ، ونُظَّارهم : أنَّ الظَّواهر الواردة بذكر الله في السَّماء ؛ كقوله : ﴿أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّماء ﴾ [الملك: ١٦] ليست على ظاهرها ، وأنَّها متأوَّلة عند جميعهم . أمَّا من قال منهم بالجهة ، فتلك الجهة عنده هي جهة الفوق ، كها جاء في الأحاديث ، فلا بدَّ أن يُتَأوَّل كونه في السَّماء ، وقد تأوَّلوه تأويلات ، وأشبه ما فيه : أنَّ " في " بمعنى : " على " ، كها قال : ﴿وَلَأُصَلِّبنَّكُمْ فِي جُدُوعِ كونه في السَّماء ، وقد تأوّلوه تأويلات ، وأشبه ما فيه : أنَّ " في " بمعنى : " على " ، كها قال : ﴿وَلَأُصَلِّبنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ﴾ [طه: ١٧] ؛ أي : على جذوع النَّخل ، ويكون العلوّ بمعنى الغلبة ، وأمَّا من يعتقد نفي الجهة في حقِّ الله تعالى ، فهو أحقُّ بإزالة ذلك الظَّاهر ، وإجلال الله تعالى عنه ، وأوَّلى الفرق بالتَّأويل . وقد حصل من هذا الأصل المحقّق : أنَّ قول الجارية : " في السَّماء " ليس على ظاهره باتِّفاق المسلمين ، فيتعيَّن أن يعتقد فيه أنَّه مُعَرَّض لتأويل المتأوِّلين ، وأنَّ مَنْ حمله على ظاهره فهو ضالٌّ من الضَّالِّين " . انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٥/ ٧٣ – ٢٧) .

(١٥) أخرجه الطَّبراني في الكبير (٢٧ / ٢٧٢ برقم ١٣٠٨٩). ونصُّ الحديث هو : «كُفُّوا عَنْ أهل لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَا تُكَفِّرُوهُمْ بِذَنْبٍ، فَمَنْ أَكْفَرَ أهل لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَهُوَ إِلى الْكُفْرِ أَقْرَبُ».

قال الإمام المناوي في " فيض القدير شرح الجامع الصَّغير "(٥/١٢) في شرحه لأهل " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ": " وهم من نطق بها ، أي : مع نطقه بالشَّهادة الثَّانية وإن لر يعلم ما في قلبه (لا تكفِّروهم بذنب) ارتكبوه ، وإن كان من أكبر الكبائر ، كالقتل والزِّنا والسَّرقة (فمن أكفر أهل لا إله إلَّا الله) ، أي : حكم بكفرهم (فهو إلى الكفر أقرب) منه إلى الكبائر ، فمخالف الحقّ من أهل القبلة ليس بكافر ما لر يخالف ما هو من ضروريَّات الدِّين ، كحدوث العالم وحشر الأجساد ، فإنَّه حينئذ ليس من أهل لا إله إلَّا الله فنكفِّره . وقال عليٌّ كرَّم الله وجهه : أعلم النَّاس بالله أشدّهم حبًا وتعظيهاً لأهل لا إله إلَّا الله.

قال ابن عربي : إيَّاك ومعاداة أهل لا إله إلَّا الله، فإنَّ لهم من الله الولاية العامَّة ، فهم أولياء الله ، ولو جاؤوا بقُراب الأرض خطايا لا يُشركون بالله ، لقيهم الله بمثلها مغفرة ، ومن ثبتت ولايته حرمت محاربته ، ومن لر يطلعك الله وغير ذلك ، قال ابن القيِّم : " أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهُ فَقَدُ دَخَلَ فِي الإسلام " انتهى (١٦) .

وكذلك أجمع المسلمون أنَّ المرتد إذا كانت ردَّته بالشِّرك فإنَّ توبته بالشَّهادتين ، وأمَّا القتال إن كان ثمَّ إمام قاتل النَّاس حتَّى يقيموا الصَّلاة ويؤتوا الزَّكاة ، وكلُّ هذا مسطور مبين في كتب أهل العلم ، من طلبه وجده ، فالحمد لله على تمام الإسلام .

فَصْلٌ : إذا فهمتم ما تقدَّم فإنَّكم الآن تكفِّرون (١٧) من شهد أن لَا إِلَهَ إِلَّا الله وحده ، وأنَّ محمَّداً عبده ورسوله ، وأقام الصَّلاة ، وآتي الزَّكاة ، وصام رمضان ، وحجَّ البيت ، مؤمناً بالله وملائكته

على عداوته لله فلا تتّخذه عدوًا ، فإذا تحققت أنّه عدو الله وليس إلّا المشرك فتبرّأ منه ، كما فعل إبراهيم بأبيه ، ولا تعادِ عباد الله بالإنكار ، ولا بها ظهر على اللسان ، بل اكره فعله لا عينه ، والعدو لله إنّها يكره عينه ، ففرق بين من يكره عينه وهو عدو الله ، ومن يكره فعله وهو المؤمن العاصى" .

(١٦) انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (٣/ ٢١).

المسلم وزوجته وولده ، وإذا مات لا يغسَّل ولا يكفَّن ولا يصلَّل عليه استباحة الدِّماء والأموال ، والتَّفريق بين المسلم وزوجته وولده ، وإذا مات لا يغسَّل ولا يكفَّن ولا يصلَّل عليه ، ولا يُدفن في مقابر المسلمين ، ولا يرث ولا يورث ... ولذلك حذَّر الرَّسول ﷺ أشدَّ التَّحذير من تكفير المسلم ، فقال : «أَيُّمَا رَجُلِ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ ، فَقَدُ بَاءَ هَا أَحَدُهُمَا». أخرجه البخاري (٨/ ٢٦ برقم ٦٠) ، مسلم (١/ ٧٩ برقم ٦٠) .

وقال ﷺ : «لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُسُوقِ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَرَ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَلَلِكَ» . أخرجه البخاري (٨/ ١٥ برقم ٦٠٤٥) .

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٤٦٦/١٠): " وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ قَالَ لِآخَرَ : أَنْتَ فَاسِقٌ أَوْ قَالَ لَهُ أَنْتَ كَافِرٌ ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ كَمَا قَالَ ، كَانَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْوَصْفِ اللَّذْكُورِ " .

ولذلك كلّه نقول: أنَّ باب التَّكفير في ديننا ضيّق الضِّيق كلّه ، فإذا ما ارتكب إنسان أمراً مكفِّراً ، فإنَّ الواجب يقضي بضرورة محاورته وتقديم الأدلَّة النقليَّة والعقليَّة على أنَّ الأمر الذي وقع هو من باب المكفِّرات ، مع الشَّرح والبيان عمَّا يترتَّب على كفره ... لا أن نُفرغ جامَّ غضبنا وتكفيرنا عليه لأوَّل وهلة...

فمسألة التَّكفير مسألة عويصة ، وهي من الخطورة بمكان ، طالما تعثّرت بها أقدام ، وزلَّت فيها أقلام ، وضلَّت فيها أفهام ، تشتَّت فيها الآراء ، وتناوشتها الأهواء ، لأنَّ التَّكفير حكمٌ شرعيٌّ مردُّه إلى الله ورسوله ، فلا يجوز

وقد يكون المُكفَّر غير قاصد الكفر ، بل صدر منه ما به كُفِّر سبق لسان ، فمن لم يقصد الكفر لا يكفر ولو صدر عنه ما يوجب الكفر ، فإن غلط لسانه ونطق بالكفر من غير قصد فإنَّه لا يكفر بذلك ، لما ثبت عن النَّبي ﷺ أنَّه قال : " للهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةٍ عَبِّدِهِ حِينَ يَتُوبُ إليه ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَأَيْسَ مِنْهَا ، فَأَتَى شَجَرَةً ، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّها ، قَدُ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ ، فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ إذا هُو بِهَا ، قَائِمةً وَنَدَهُ ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ، ثمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اللهُمَّ أَنْتَ عَبِّدِي وَأَنَا رَبُّكَ ، أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ " . أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٤٤ برقم ٢٧٤٧) .

وقد يكون جاهلاً ، فيُعذر ، لما رواه أبو واقِدِ اللَّيْتِيِّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِحُنَيْنِ وَنَحْنُ حَدِيثُو عَهْدِ بِكُفْرِ ، فَمَرَرَنَا عَلَىٰ شَجَرَةٍ يَضَعُ المُشْرِكُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَمَا : ذَاتُ أَنْوَاطٍ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ الله ، اجْعَلُ لَنَا ذَاتَ أَنُواطٍ كَمَا هُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ ، فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ، قُلْتُمْ كَمَا قَالَ أهل الْكِتَابِ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلام : ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرائِيلَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلام : ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرائِيلَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلام : ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرائِيلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَصْنَامٍ هُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلُ لَنَا إِلهَا كَمَا هُمْ آلَفِةٌ قَالَ أَنْكُم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

وقد يكون المُكفَّر في حالة وَجَل وخَوفٍ وغيبوبةٍ فتفوَّه بها لمريرده ، بدليل ما رواه أَبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبي عَلَيْ ، قَالَ : "كَانَ رَجُلْ يُسْرِفُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فلمَّا حَضَرَهُ المَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ : إذا أَنَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي ، ثمَّ اطْحَنُونِي ، ثمَّ اللَّبي عَلَيْ اللَّهِ فَي الرِّيحِ ، فَوَاللهَّ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِّي عَذَاباً مَا عَذَّبَهُ أَحَداً ، فلمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ اللهُ الأرض فَقَالَ : الجَمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ ، فَفَعَلَتْ ، فَإِذَا هُو قَائِمٌ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ ، فَغَفَرَ لَهُ "وَقَالَ غَيْرُهُ : " خَافَتُكَ يَا رَبِّ " . أخرجه البخاري (١٧٦/٤ برقم ٢١١٠ ) ، مسلم (١٤/ ٢١١٠ برقم ٢٧٥٠).

وقد يكون المُكَفَّر مَّن لر تقم عليهم الحجَّة ، فمن لر تقم عليه الحجَّة ويثبت موجب الكفر عليه ، فلا يجوز تكفيره ، لقول الله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْ لا ﴾ [الإسراء: ١٥] . وقد دلَّت آيات الكتاب العزيز ، وكذا أحاديث الرَّسول ﷺ على خطورة التَّكفير ، من ذلك:

قوله تعالى : ﴿ إِلَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كَانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ [النساء: ٩٤] ، قال الإمام الرَّازي : " ... ثمَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلا تَقُولُوا لَمِنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ﴾ . أَي السَّسَلَمُوا أَرَادَ الإِنْقِيَادَ وَالإِسْتِسَلامَ إِلى اللهِ إِللَّهِ فَوْلُهُ : ﴿ وَأَلْقُوا إِلَى اللهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ ﴾ [النحل: ٨] ، أي السَّسَلَمُوا لِللَّهُ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ اللهِ اللهَ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ اللهِ اللهِ اللهَ يَعُولُوا لِمَن قَرَأَ السَّلامِ بِالْأَلِفِ فَلَهُ مَعْنَيانِ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ الْمُرادُ السَّلامِ اللّذِي يَكُونُ هُوَ عَيَّةَ الْسُلِمِينَ ، أَيْ : لَا تَقُولُوا لَمِن الْمَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ لِتَأْخُذُوا مَالَهُ ، وَلَكِنَ كُفُوا وَاقْبَلُوا مِنْهُ مَا لَمُ اللّهَ اللهِ اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ إِللّهُ اللهُ اللهُ

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " ... وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ شيئًا مِنْ عَلَامَاتِ الإسلام لَرَّ يَجِلَّ دَمُهُ حَتَّىٰ يُخْتَبَرَ أَمْرُهُ ، لِأَنَّ السَّلام تَحِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَانَتْ تَجَيَّتُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، فَكَانَتْ هَذِهِ عَلَامَةً " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (٨/ ٢٥٩) .

وقد جاءت السُّنَّة المطهَّرة بالوعيد الشَّديد لمن تجرَّأ على التَّكفير ، ومن ذلك قوله ﷺ : " أَيُّهَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ : يَا كَافِرُ ، فَقَدْ بَاءَ مِهَا أَحَدُهُمَا ، إِنْ كَانَ كَهَا قَالَ ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ " . أخرجه مسلم (٧٩/١ برقم ٢٠) ، أحمد في المسند (٢٠ ٢٠ برقم ٥٢٥٩).

وقوله ﷺ: " إذا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ ، فَقَدُ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا " . أخرجه البخاري (٢٦/٨ برقم ٢١٠٣) ، الطَّيالسي في المسند (٣/ ٣٧٥ برقم ٢٩٥١) ، ابن المقرئ في المعجم (ص٩٩ برقم ٢٣٢) ، ابن منده في الإيهان (٢/ ٦٤٠ برقم ٩٩٥) ، اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجهاعة (٦/ ١٠٠١ برقم ١٨٩٦).

وقوله ﷺ: " لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالفُسُوقِ ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ ، إِنْ لَرْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ ". أخرجه البخاري (٨/ ١٥ برقم ٢٠٤٥) ، الأدب المفرد (ص٢٠١ برقم ٤٣٢) ، البغوي في شرح السنة (٦٣/ ١٣٢ برقم ٣٥٥).

وقوله ﷺ: " ... وَمَنْ رَمَى مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُو كَقَتْلِهِ " . أخرجه البخاري (٢٦/٨ برقم ٢٦٠٥) ، أحمد في المسند (٣٣/٤ برقم ١٣٥٦) ، الطَّبراني في المعجم الكبير (٢/٧٧ برقم ١٣٢٦) ، الطَّبراني في المعجم الكبير (٢/٧٧ برقم ١٣٢٦) ، البيهقي في السُّنن الكبري (٨/٣٤ برقم ١٥٨٧٠) ، شعب الإيهان (٩/٥٤ برقم ١٣٣٨).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا سِتْرٌ مِنَ اللهِ ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا للهِ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ : يَا كَافِرُ ، فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا " . أخرجه الطّبراني في المعجم الكبير (٢٢٤/١٠ برقم ٢٢٤/١٠) برقم ١٠٥٤٤ ، وقال : قَالَ أَبُو جَعْفَرِ برقم ١٠٥٤٤ ، وقال : قَالَ أَبُو جَعْفَرِ برقم ١٠٥٤ ) ، البيقي في شعب الإيهان (٧/ ٢٩ برقم ٢٦٦٢ ) ، وقال : قَالَ أَبُو جَعْفَرِ تَا مَرَةً أُخْرَىٰ مَوْقُوفًا " قَالَ الشَّيخ أَمِّدُ : الصَّوَابُ مَوْقُوفٌ كَهَا رَوَاهُ الْأَعْمَثُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ) ، ابن بطَّة في الإبانة الكبرى (٢/ ٢٧٢ برقم ١٠٠١) .

وَعَنْ أَبِي شُفِّيَانَ قَالَ : سَأَلَتُ جَابِراً وَهُو مُجَاوِرٌ بِمَكَّةَ ، وَهُو نَازِلٌ فِي بَنِي فِهْرٍ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : هَلْ كُنْتُمْ تَدْعُونَ أَجِداً مِنْهُمْ كَافِراً ؟ قَالَ : هَلْ كُنْتُمْ تَدْعُونَ أَحِداً مِنْهُمْ كَافِراً ؟ قَالَ : لا . أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُشْرِكاً ؟ قَالَ : مَعَاذَ الله ، فَفَزِعَ لِذَلِكَ . قَالَ : هَلْ كُنْتُمْ تَدْعُونَ أَحَداً مِنْهُمْ كَافِراً ؟ قَالَ : لا . ذكره الهيشمي في مجمع الزَّوائد ومنبع الفوائد (١٠٧/١ برقم ٤٠٨ ، وقال : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَىٰ والطَّبراني فِي الْكَبِيرِ ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيح) .

ومع كلِّ ما ورد في الكتاب والسُّنَّة من التَّحذير من المجازفة في التَّكفير الذي لا يلج بابه ويُسارع فيه إلَّا من لا عنده مسَّكة من ورع ومخافة ... وذلك لما يترتَّب عليه من أحكام عديدة ...

فقد رأينا أقواماً ابْتُليت الأُمَّة بهم قديماً وحديثاً لا همَّ لهم إلَّا تكفير المخالفين ، ولو كان المُخالف لهم جمهور الأُمَّة ، كها برهنَّا على ذلك ووضَّحنا في كتابنا : " تَكُفِيَّرُ الوَهَّابِيَّة لِعُمُوِّم الأُمَّة المُحَمَّدِيَّة" ...

والغريب في الأمر : أنَّك إن حاورت بعضهم في هذه المسألة أنكر واستكبر ، وعبس وبسر ، وقال : نحن لا نكفّر ... والمخالفون هم من يكفّروننا ، ويتَّهموننا بالتَّكفير ...

فالتَّكفير شرُّ مستطير ، وخطرٌ كبير ، تتجنَّب ولُوجه القلوبُ المُؤمنة ، وتنفرُ منه النُّفوس السَّاكنة المطمئنَّة ، وما ذلك إلَّا بسبب ما يترتَّب عليه من أحكام مُفزِعة ، من أعظمها : غضبُ الجبَّار والحلود في النَّار ، قال الإمام أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (٤٤هم) : " إِذْ خَال كافِر فِي المِلَّة وَإِخْرَاج مُسلِم عَنْهَا عَظِيم فِي الدِّين " . انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (٢٧/ ٢٧٧) .

وانسجاماً مع ما جاء في القرآن والسُّنَّة من الوعيد الشَّديد لمن يتجرَّأؤون على تكفير الآخرين ، فقد حنَّر العلماء الربَّانيُّون من التَّكفير ، فعَنِ الْعَلَاءِ بَنِ زِيَادٍ ، قَالَ : مَا يَضُرُّكَ شَهِدْتَ عَلَىٰ مُسْلِمٍ بِكُفَّرٍ أَوْ قَتَلْتَهُ . انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٢/ ٢٤٦) ، سير أعلام النبلاء (٥/ ١١٥) .

وقال الإمام ابن عبد البرّ (٤٦٣هـ): " فَالْقُرْآنُ والسُّنَّة يَنْهَيَانِ عَنْ تَفْسِيقِ الْمُسْلِمِ وَتَكْفِيرِهِ بِبَيَانٍ لَا إِشْكَالَ فِيهِ ، وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ الصَّحيح الَّذِي لَا مِدْفَعَ لَهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ عَقْدُ الإسلام فِي وَقْتٍ بِإِجْمَاعٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثُمَّ أَذْنَبَ وَمِنْ جَهَةِ النَّظَرِ الصَّحيح الَّذِي لَا مِدْفَعَ لَهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ عَقْدُ الإسلام فِي وَقْتٍ بِإِجْمَاعِهِمْ مَعْنَى يُوجِبُ حُجَّةً ، وَلَا ذَنْبًا أَوْ تَأَوَّلَ تَأْوِيلاً فَاخْتَلَفُوا بَعْدُ فِي خُرُوجِهِ مِنَ الإسلام لَرِّ يَكُنْ لِا خْتِلافِهِمْ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ مَعْنَى يُوجِبُ حُجَّةً ، وَلَا

يُخْرِجُ مِنَ الإسلام المُتَّفَقِ عَلَيْهِ إِلَّا بِاتَّفَاقِ آخَرَ أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ لَا مُعَارِضَ لَمَا . وَقَدِ اتَّفَقَ أَهل السُّنَّة وَالْجَمَّاعَةُ وَهُمْ أَهل الْفِقْهِ وَالْأَثْرِ عَلَى أَنَّ أَحَداً لَا يُخْرِجُهُ ذَنْبُهُ وَإِنَّ عَظُمَ مِنَ الإسلام ، وَخَالَفَهُمْ أَهل الْبِدَعِ ، فَالْوَاجِبُ فِي النَّظْرِ أَنَّ لَا الْفِقَهِ وَالْأَثْرِ عَلَى أَنَّ أَحَداً لَا يَخُوبُهُ وَأَنْبُهُ وَإِنَّ عَظُمَ مِنَ الإسلام ، وَخَالَفَهُمْ أَهل الْبِدَعِ ، فَالْوَاجِبُ فِي النَّظْرِ أَنَّ لَا يُكفِيهِ وَلِيلٌ لَا مِدْفَعَ لَهُ مِنْ كِتَابٍ أَوسُنَّةٍ " . انظر : التَّمهيد لما في الموطأ يُكفِيرِهِ دَلِيلٌ لَا مِدْفَعَ لَهُ مِنْ كِتَابٍ أَوسُنَّةٍ " . انظر : التَّمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد (١/١/١٧–٢٢) .

وقال الإمام الزّركشي (٧٩٤هـ) : " لَا نُكَفِّرُ أَحَداً مِنْ أَهل الْقِبْلَةِ بِنَنْبٍ ، أَيِّ : لَا نُكَفِّرُهُمْ بِالذُّنُوبِ الَّتِي هِيَ الْمُعَاصِي كَالزِّنَى وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْحَمْرِ ، خِلَافاً لِلْخَوَارِجِ حَيْثُ كَفَّرُوهُمْ بِهَا . أَمَّا تَكْفِيرُ بَعْضِ " الْمُبَتَدَعَةِ لِعَقِيدَةٍ الْمُعَاصِي كَالزِّنَى وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْحَمْرِ ، خِلَافاً لِلْخَوَارِجِ حَيْثُ كَفَّرُوهُمْ بِهَا . أَمَّا تَكْفِيرُ بَعْضِ " المُبتَدَعَةِ لِعَقِيدَةٍ تَقْتَضِي " كُفْرَهُ حَيْثُ يَقْتَضِي الْحَالُ الْقَطْعَ بِذَلِكَ أَوْ تَرْجِيحَهُ فَلَا يَذْخُلُ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ خَارِجٌ بِقَوْلِنَا : بِذَنْبٍ ، وَلَا شَكَ أَنَّ مِنْ يَقْطَعُ بِكُفْرِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْطَعُ بِعَدَم كُفْرِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ يَحِلُّ التَّرَدُّدِ.

فَمِنْ الْأَوَّلِ: تَكْفِيرُ مَنْ صَارَ مِنْ الْفَلَاسِفَةِ إلى قِدَمِ الْعَالَرِ" وَإِنْكَارِ حَشْرِ الْأَجْسَادِ وَعِلْمِ اللهِ " تَعَالَى بِالْكُلِّيَاتِ دُونَ الْجُوْرِ عَنْ الْإَوْلِي فَي الْبَحْرِ عَنْ الْإِمَامِ " الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَا يُكَفَّرُ مِنْ أَهْلَ الْقَبْلَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، وَهُوَ مَنْ نَفَى عِلْمَ اللهُ عَنْ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا فَهُو كَافِرٌ.

وَمِنْ الثَّانِي : الْمُبْتَدِعُ الَّذِي لَا تَبْلُغُ بِدْعَتُهُ إِنَّكَارَ أَصْلِ فِي الدِّين .

وَمِنْ الثَّالِثِ: مَنْ خَالَفَ أهل السُّنَّة فِي كَثِيرٍ مِنْ الْعَقَائِدِ كَالْمُعَّنَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ.

قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي كِتَابِ التَّفْرِقَةِ بَيِّنَ الإسلام وَالزَّنْدَقَةِ : فَهَوُّلَاءِ أَمْرُهُمْ فِي مِحِلِّ الإجتهاد وَالَّذِي يَنْبَغِي الإِحْتِرَازُ عَنْ التَّكفير مَا وَجَدَ إليه سَبِيلاً ، فَإِنَّ اسْتِبَاحَةَ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ مِنْ الْمُصَلِّينَ إلى الْقِبْلَةِ الْمُصَرِّحِينَ بِالتَّوْحِيدِ خَطَأٌ ، وَالْخَطَأُ فِي تَرْكِ أَلْفِ كَافِرٍ فِي الْحَيَاةِ أَهْوَنُ مِنْ الْخَطَأِ فِي سَفْكِ دَمِ مُسْلِمٍ " . انظر : المنثور في القواعد الفقهيَّة (٣/ ٨٧-٨٨) .

وقال الإمام ابن ناصر الدِّين (٨٤٢هـ): " فلعنُ المُسلم المُعِين حرَام وَأَشد مِنْهُ رميه بالْكفَر وَخُرُوجه من الإسلام، وَفِي ذَلِك أُمُور غير مرضيَّة مِنْهَا: إشهات الْأَعْدَاء بِأَهْل هَذِه المُلَّة الزكيَّة، وتمكينهم بذلك من الُقدح فِي المُسلمين، واشتضعافهم لشرائع هَذَا الدِّيْن.

وَمِنْهَا : أَنَّه رُبَّا يَقْتَدَىٰ بِالرَّامِي فِيهَا رَمِى ، فيتضاعف وزره بِعَدَد من تبعه مأثباً ، وَقلَ أَن يسلم من رمى بِكَفْر مُسلماً ، فقد خرَّج أَبُو حَاتِم مُحَمَّد بن حبَّان فِي صَحِيحه عَن أبي سعيد الخُدُرِيّ رَضِي الله تَعَالَىٰ عَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُول مُسلماً ، فقد خرَّج أَبُو حَاتِم مُحَمَّد بن حبَّان فِي صَحِيحه عَن أبي سعيد الخُدُرِيّ رَضِي الله تَعَالَىٰ عَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : " مَا أَكْفُر رَجُلٌ رَجِلًا إِلَّا بَاء بِأَحَدِهِمَا بَهَا ، فَإِن كَانَ كَافِراً وَإِلَّا كَفُر بتكفيره . وَله شَاهد فِي الصَّحيحين من حَدِيث أبي ذَر وَابْن عمر رَضِي الله تَعَالَىٰ عَنْهُم .

وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيّ لَهُ شَاهد أيضاً من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ، وَصَحَّ عَن ثَابت ابن الضَّحَّاك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول الله ﷺ قَالَ : " وَمن رمنى مُؤمناً بِكفْر فَهُوَ كقتله " ، وَخرَّج أَبُو بكر البزَّار فِي مُسّنده عَن عَمرَان بن حُصَيْن رَضِي الله عَنْهُمَا ، قَالَ : رَسُول الله ﷺ : " إذا قَالَ الرَّجل لِأَخِيهِ يَا كَافِر فَهُوَ كقتله " .

وروِّينا من حَدِيث الثَّوري عَن يزِيد ابْن أبي زِيَاد عَن عَمْرو بن سَلمَة ، قَالَ : سَمِعت عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُول : مَا من مُسلمين إِلَّا وَبَينهمَ استر من الله عزَّ وجلَّ ، فَإِن قَالَ أَحدهمَا لِأَخِيهِ كلمة هجر خرق ستر الله الَّذِي بَينهمَ ا ، وَلَا قَالَ أَحدهمَا : أَنْت كَافِر إِلَّا كَفر أَحدهمَا .

تَابِعه مُحَمَّد بن فُضَيِّل ، وَأَبُو إِسْحَاق الْفَزارِيّ ، عَن يزِيد . فَهَل بعد هَذَا الْوَعيد من مزِيد فِي التَّهديد ؟!! وَلَعَلَّ الشَّيطان يزين لمن اتبع هَوَاهُ وَرمي بالْكفُر وَالْخُرُوج من الإسلام أَخَاهُ أَنَّه تكلَّم فِيهِ بِحَق ورماه ، وأنَّه من بَاب الجُرْح وَالتَّعْديل لا يَسعهُ السُّكُوت عَن الْقَلِيل من ذَلِك فَكيف بالجليل.

هَيْهَات هَيْهَات إِن فِي مجال الْكَلَام فِي الرِّجَال عقبات مرتقيها على خطر ومرتقبها هوى لَا منجى لَهُ من الأثم وَلَا وزر، فَلُو حاسب نَفسه الرَّامِي أَخَاهُ مَا السَّبَ الَّذِي هاج ذَلِك لتحقق أنَّه الهُوى الَّذِي صَاحبه هَالك". انظر: الرد الوافر (ص١١-١٣).

وقال الإمام مُحَمَّد بن على بن مُحَمَّد بن عبد الله الشَّوكاني اليمني (١٢٥٠هـ) في كلامه على حديث أَبِي سَعِيدِ الخُنُدِيِّ قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ - عَلَيْهِ السَّلام - وَهُو بِالْيَمَنِ إِلِى النَّبِي ﷺ بِذُهَيَةٍ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله ۚ اتَّقِ الله ، فَقَالَ خَالِدُ بَنُ الْوَلِيدِ : يَا رَسُولَ الله ۚ اتَّقِ الله ، فَقَالَ خَالِدُ بَنُ الْوَلِيدِ : يَا رَسُولَ الله ۚ الله أَضِرِ بُ عُنْقُهُ ؟ فَقَالَ : لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي ، فَقَالَ خَالِدٌ : وَكَمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ۚ عَلَيْهُ الله وَلَا أَشُو بُعُونَ يُصَلِّي ، فَقَالَ خَالِدٌ : وَكَمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ۚ عَلَيْهُ ؛ فَقَالَ النَّووِيُّ بَعْدَ أَنْ صَرَّحَ هُو رَسُولُ الله ۚ عَلَيْهُ : إِنِّي لِرَّ أُومَرُ أَنْ أَنْقَبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَ بُطُوبَهُمْ " : " قَالَ النَّووِيُّ بَعْدَ أَنْ صَرَّحَ هُو وَالْحَلَّابِيُ بِأَنَّ الْحَلِيثَ وَأَمْثَالُهُ يدلُّ عَلَى كُفُرِ الْحَوَالِحِ ، وَقَدْ كَادَتْ هَذِهِ الْمُسَالَةُ تَكُونُ أَشَدَّ إِشْكَالاً مِنْ سَائِو الْمُسَائِلِ ، وَالْحَلَى فَيْهُ يَعْدُ الله الْفَقِيهُ عَبْدُ الْحَقَلِ فِي الْمُعَلِي وَقَدْ رَقِيهَا عَوْلُ الْقَافِ قَوْلُ الْقَافِي أَيْ الْمُعَلِي وَقَدْ رَقِيها يَصْعُبُ مَوْعِهُ ؛ لِأَنَّ الْعَلْوَ فِي الْمَلْولِ فَي الْمَاعِلِ فِي عِلْمِ الْلَهُ فِي الْمَلْولُ وَي الْمَلْولُ وَلَا اللّهُ وَلِكَ مُلْ الْقَوْمَ لَوْ الْمُعْلِى وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الْمَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِ الللّهُ اللّهُ الْمَا مِنْ الْمُعَلِّ فِي عِلْمِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلْ الْقُومُ لِلْ ذَلِكَ.

وَأَنَا أَكْشِفُ لَكَ نُكْتَةَ الْحِلَافِ وَسَبَبِ الْإِشْكَالِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُعْتَزِلِيَّ مَثَلاً : إذا قَالَ إِنَّ اللهَّ تَعَالَى عَالِرٌ وَلَكِنُ لَا عِلْمَ لَهُ ، وَحَيٌّ وَلَا حَيَاةَ لَهُ وَقَعَ الاِشْتِبَاهُ فِي تَكْفِيرِهِ ؛ لِأَنَّا عَلِمْنَا مِنْ دِينِ الأُمَّة ضَرُورَةَ أَنَّ مَنْ قَالَ : إِنَّ اللهَّ لَيْسَ بِحَيِّ وَلَا عَالِي كَانَ كَافِراً ، وَقَامَتْ الحَجَّة عَلَىٰ اسْتِحَالَةِ كَوْنِ الْعَالِي لَا عِلْمَ لَهُ ، فَهَلْ يَقُولُ : إِنَّ اللَّعْتَزِلِيَّ إذا نَفَى الْعِلْمَ نَفَى أَنْ يَكُونَ اللهُ عَالِمًا ، أَوْ يَقُولُ : قَدْ اعْتَرَفَ بِأَنَّ اللهَّ تَعَالَى عَالِمٌ ، فَلَا يَكُونُ نَفْيُهُ لِلْعِلْمِ نَفْيًا لِلْعَالِمِ هَذَا مَوْضِعُ الْإِشْكَالِ . قَالَ : هَذَا كَلَامُ اللَّاوَرْدِيِّ وَمَذَهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاهِيرِ أَصْحَابِهِ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْخَوَارِجَ لَا يُكَفَّرُونَ " . انظر : نيل اللَّوطار (١/ ٣٩٥).

ولذلك يجب على غير العالم أن يبتعد عن دائرة التَّكفير ، بل عن الكلام في المسائل الشَّرعيَّة عامَّة ، كما يجب على العالم – غير المتخصِّص بالأصول – أن يُحيط عِلماً بشروط التَّكفير حتَّى لا يقع في المحظور ، لأنَّ الكلام والفتيا في المدِّين هي من الخطورة بمكان ، وهي عبارة عن توقيع بالنيّابة عن الله تعالى ، " وَإِذَا كَانَ مَنْصِبُ التَّوْقِيعِ عَنْ المُلُوكِ بِالمُحِلِّ اللّذِي لَا يُنْكُرُ فَضْلُهُ ، وَلا يُجْهَلُ قَدْرُهُ ، وَهُوَ مِنْ أَعْلَىٰ الْمُرَاتِبِ السَّنيَّاتِ ، فكينف بِمَنْصِبِ التَّوْقِيعِ عَنْ رَبِّ بِالْمُحِلِّ اللّذِي لَا يُنْكُرُ فَضْلُهُ ، وَلا يُجْهَلُ قَدْرُهُ ، وَهُوَ مِنْ أَعْلَىٰ المُرَاتِبِ السَّنيَّاتِ ، فكينف بِمَنْصِبِ التَّوقِيعِ عَنْ رَبِّ الأرض وَالسَّمَواتِ ؟ فَحَقِيقٌ بِمَنْ أُقِيمَ فِي هَذَا المَّصِبِ أَنْ يَعُدَّلَهُ عِدَّتَهُ ، وَأَنْ يَتَأَهَّبَ لَهُ أُهْبَتَهُ ، وَأَنْ يَعْلَمَ قَدْرَ المُقَامِ اللهِ عَلَىٰ يَعْدَلُ فَي هذَا المُنْصِبُ أَنْ يَعُدَّلُهُ عَلَيْكُمْ فِيهِ ، وَلَا يَكُونُ فِي صَدِّرِهِ حَرَجٌ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ وَالصَّدْعِ بِهِ ؛ فَإِنَّ اللهُ يَنْصِرُهُ وَهَادِيهِ ، وَكَيْف هُو المُنْصِبُ النَّ يَعْلَمُ عَلَيْكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُعْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكلالَةِ عَلَىٰ اللهِ يَشْرِيهُ فَي النَّسَاء : الله اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُعْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكلالَةِ عَلَى النَّسَاء : اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : (إنسَتَفْتُونَكُ قُلِ اللهُ يُشْتِيكُمْ فِي الْكلالَةِ) [النساء : ١٧٦] ، وَلِيَعْلَمُ اللّهُ يَشْتِهُ مَنْ يَدُوبُ فِي فَتُواهُ ، وَلِيُوقِنَ أَنَّهُ مَسْنُولٌ غَداً وَمَوْقُوفٌ بَيْنَ يَدَيْ لَلهُ ". انظر : إعلام المواين (١/٩) .

مع العلم أنّنا رأينا وسمعنا من لا يحسن الكلام في الطّهارة و نواقض الوضوء أو أركان الصَّلاة ... يتجاسر في التَّكفير ، بل في تكفير عموم الأُمَّة ، والعياذ بالله ... بل رأينا بعضاً من أبناء المسلمين يهوون التَّكفير ، بل أنّهم يصرِّحون بتكفير من خالفهم فيها ذهبوا إليه من آراء ، حتَّى لو كان ذلك في الفروع فضلاً عن الأصول ...

فقد صرَّح البعض بتكفير الإمام أبي حنيفة رحمة الله ... فقد جاء في كتاب "السُّنَّة" المنسوب لعبد الله بن أحمد جملة وافرة من النُّصوص التَّالفة والهزيلة والمكذوبة المصرِّحة بتكفير الإمام الأعظم أبي حنيفة ، من ذلك :

جاء في (١/ ١٨٠) : عوَأُخْبِرْتُ عَنَ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ يُؤْجَرُ الرَّجُلُ عَلَى بُغْضِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ؟ قَالَ: إِي وَاللهُ .

وجاء في (١/٤/١): قِيلَ لِعَبْدِ اللهَّ بْنِ عَوْنٍ: هُو أَبُو الجَهْمِ فَكَأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوري يَقُولُ: قَالَ لِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيَهَانَ " اذْهَبْ إِلَى الْكَافِر يَعْنِي أَبَا حَنِيفَةَ...

وجاء في (١٨٧/١) : حَدَّثِنِي الْحَسَنُ بِّنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيُّ، ثنا أَبُو حَفْصِ التَّنِيسِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: «مَا وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ مَوْلِدٌ أَشَرُّ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي مُسْلِمٍ وَمَا أُحِبُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي خَيْرٌ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمَا وَأَنَّ لِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». وجاء في (١٨٧/١) : حَدَّثِنِي أَبُو بَكُرِ بِّنُ زَنْجُوتِيه، ثنا أَبُو جَعْفَرِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عِيسَىَ بِّنَ يُونُسَ، يَقُولُ: خَرَجَ الْأَوْزَاعِيُّ عَلَيَّ وَعَلَى اللَّعَافَى بَنِ عِمْرَانَ وَمُوسَى بَنِ أَعْيَنَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ بِبَيْرُوهَ بِكِتَابِ السِّيرِ وَمَا رُدَّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ خَرَجَ الْأَوْزَاعِيُّ عَلَيَّ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَوْسَعَهُمْ خَطَأً، ثُمَّ قَالَ: مَا وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ مَوْلِدٌ أَشَامَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ ".

وجاء في (١/ ١٩٢): حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَلَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَىَ بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، قَالَ: «اشْتَتَابَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ أَبَا حَنِيفَةَ مَرَّتَيْنِ».

وجاء في (١/ ١٩٤): حَدَّثِنِي عُبَيِّدُ اللهِ ّ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوري، يَقُولُ: «السَّتُتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الْكُفُّر مَرَّ تَيْنِ».

وجاء في (١٩٦/١) : حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضَلِ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ عَبِّدِ اللهَّ بْنِ يُونُسَ، ثنا نُعَيِّمُ بْنُ يَجْيَى السَّعِيدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّورِي، يَقُولُ «مَا وَضَعَ أَحَدٌ فِي الْإِسْلَام مَا وَضَعَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَّا أَنَّ يَكُونَ أَبُو الْخَطَايَا».

وجاء في (١٩٧/١) : حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَرَزَةُ الْخُرُاسَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ السِّينَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوري، يَقُولُ: «ضَرَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ قَبْرِ أَبِي حَنِيفَةَ طَاقًا مِنَ النَّارِ».

وجاء في (٢٠٢/١) : حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ مُزَاحِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْعُذْرِيَّ، يَقُولُ: قِيلَ لِحَبَّادِ بْنِ زَيْدٍ مَاتَ أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ: «الْحَمَّدُ لللهَ الَّذِي كَبَسَ بِهِ بَطْنَ الْأَرْضِ»؟

وجاء في (٢٠٣/١) : حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بِّنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَرِيكًا، يَقُولُ: «لَأَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ رَبِّعٍ مِنْ أَرْبَاعِ الْكُوفَةِ خَمَّارٌ يَبِيعُ الْحَمْرَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْ يَقُولُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ».

وجاء في (١/٤/١) : حَدَّثِنِي هَارُونُ، حَدَّثِنِي شَاذَانُ، سَمِعْتُ شَرِيكًا، يَقُولُ: «أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ جَرَبٌ».

وجاء في (٢١١/١) : حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: سَأَلْتَ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: «ذَاكَ أَبُو جِيفَةَ سَدَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ الْأَرْضَ».

وجاء في (٢١٤/١) : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهَّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهَّ بْنَ أَجْمَدَ اللهَّ بْنَ أَخْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهَّ بْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ فِي مَسْأَلَةٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ: «قَطْعُ الطَّرِيقِ أَحْيَانًا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا».

وجاء في (٢٢٣/١): حَدَّثِنِي أَبُو الْفَضْلِ، نا الْحُسَيِّنُ بَنُ الْفَرَجِ الْخَيَّاطُ، نا إِبْرَاهِيمُ بَنُ أَبِي سُوَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بَنَ سَلَمَةَ، يَقُولُ: «أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا وَاللهَّ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يُدْخِلَهُ اللهُّ عَزَّ وَجَلَّ نَارَ جَهَنَّمَ».

وجاء في (١/ ٢٢٣): أُخْبِرِّتُ عَنِّ مُطَرِّفٍ الْيَسَارِيِّ الْأَصَمِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، قَالَ «الدَّاءُ الْعُضَالُ الْهَلَاكُ فِي الدِّينِ أَبُو حَنِيفَةَ الدَّاءُ الْعُضَالُ». وجاء في (٢٢٨/١) : أُخبِرْتُ عَنْ هَوْدَةَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَقَدْ أُخِذَ بِلِحْيَتِهِ كَأَنَّهُ تَيْسٌ وَهُوَ يُدَارُ بِهِ عَلَى الْحِلَق يُسْتَتَابُ مِنَ الْكُفُر» .

وهناك الكثير الكثير من مثل ذلك ، فارجع إلى الكتاب لترى العجائب والغرائب ، ومع ذلك يسمَّى هذا الكتاب بكتاب "السُّنَّة" !!! فأيّ سُنَّة هذه التي احتوت على تكفير إمام كبير ، يتبع رأيه مئات الملايين مَّن يقولون : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عُكَمَّد رسول الله؟!!!!

وجاء في كتاب "شرح السُّنَّة" للبربهاري (ص١٠٠-١٠١) : "فإنَّه من استحلَّ شيئاً خلاف ما في هذا الكتاب ، فإنَّه ليس يدين لله بدين ، وقد ردَّه كلَّه ، كها لو أنَّ عبداً آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى ، إلَّا أنَّه شكَّ في حرف ، فقد ردَّ جميع ما قال الله تعالى ، وهو كافر ..." .

أقول: لا حول ولا قوَّة إلَّا بالله العلي العظيم، فإنَّ البربهاري قال بها لم يسبق إليه، مع أنَّ النَّاظر يجد أنَّ كتابه قد احتوىٰ على العديد العديد من الأخبار والآثار الموضوعة والمكذوبة على رسول الله على وقد أشار محقِّق الكتاب إلى ذلك، فارجع إليه لترى المصائب.

وجاء في شرح السُّنَّة للبربهاري -كذلك- (ص١١٣): "وإذا سمعت الرَّجل تأتيه بالأثر فلا يريده ، ويريد القرآن ، فلا يُشكّ أنَّه رجل قد احتوى على الزَّندقة ، فقم من عنده ودعه" .

فهل بعد هذا الغلو غلو ، وهل بعد هذا التَّطرُّف تطرذُف ، بل هل بعد هذه المصائب والمعاطب بلاء ، نسأل الله السَّلامة...

وجاء فيه أيضاً (ص١١٤-١١٥): "وإذا رأيت الرَّجل من أهل السُّنَة رديء الطَّريق والمذهب ، فاسقاً فاجراً ، صاحب معاصي ضالًا وهو على السُّنَة ، فاصحبه ، واجلس معه ، فإنَّه ليس يضرّك معصيته ، وإذا رأيت الرَّجل مجتهداً في العبادة ، متقشِّفاً محترقاً بالعبادة ، صاحب هوى ، فلا تُجالسه ، ولا تقعُد معه ، ولا تسمع كلامه ، ولا تمش معه في طريق ، فإنِّ لا آمن أن تستحلي طريقته ، فتهلك معه".

وأنا لا أرى السُّنَّة التي دعا إليها البربهاري إلَّا السُّنَّة التي اشتمل عليها كتابه الذي أنقل منه ، وقد اشتمل على طامَّات ودواهي وأمور مستشنعات ، أمَّا السُّنَّة الصَّحيحة التي جاءت عن حبيبنا وسيِّدنا رسول الله ﷺ فلا شكَّ في أنّها تشكِّل المصدر الثَّاني من مصادر التَّشريع الإسلامي ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا فَا اللهُ إِنَّ اللهُ تَسْكِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: ٧].

وجاء في كتاب البربهاري أيضاً (ص١٢٥): "فمن أقرَّ بها في هذا الكتاب وآمن به واتَّخذه إماماً ، ولريشك في حرف منه ، ولر يجحد حرفاً واحداً ، فهو صاحب سنة وجماعة ، كامل قد كملت فيه السُّنَّة ، ومن جحد حرفاً ممَّا في هذا الكتاب ، أو شكَّ ووقف ، فهو صاحب هوئ".

وهذا الكلام ينطوي على عظائم لا تغيب عن الفَطِن اللبيب...

وجاء فيه أيضاً (ص١٢٦): "الإسلام هو السُّنَّة ، والسُّنَّة هي الإسلام".

أقول: وأين القرآن ، أين القرآن ، أما له اعتبار فيها تذهبون إليه؟! مع أنَّ كلامه صريح في أن من لريكن على السُّنَة التي اشتمل عليها كتابه فإنَّه ليس بمسلم ، والعياذ بالله تعالى.

أمَّا الإمام ابن تيمية – غفر الله له- فمن المعلوم أنَّه قال وجاء بعقائد خالف بها ما عليه الأُمَّة ، كقوله بحوادث لا أوَّل لها ... ولأجل ذلك رجَّح رواية : "كان الله ولم يكن شيء قبله" على رواية : "كان الله ولم يكن شيء غيره" مع أنَّ قضيَّة الجمع بين الرِّوايتين تقتضي حمل الرِّواية الأولى على ما بعدها ، لا العكس ، والجمع يقدَّم على التَّرجيح بالاتِّفاق...

والأمور التي خالف بها ما عليه الأُمَّة كثير ، وقد ناقشه فيها معاصروه ، ومن أشهرها : قوله بالحدِّ لله تعالى ... وقوله بالحدِّ ، مبثوث في العديد من كتبه ، وقد أكثر من الكلام عليه في كتابه "بيان تلبيس الجهميَّة" في غير موضع ، والمغريب العجيب في كلامه عن الحدِّ أنَّه اعتبر من لم يعترف بالحدِّ لله تعالى كافراً والعياذ بالله ، فقد قال في " درء تعارض العقل والنقل " (٨/٨٠) : " ... فهذا كلَّه وما أشبهه شواهد ودلائل على الحدِّ ، ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الآيات وجحد آيات الله ... " . فانظر ودقِّق النَّظر فيها قاله ، غفر الله له ...

والكلام الموجود في كُتبه من مثل ذلك كثير ، ولعلَّنا نفرد لذلك رسالة خاصَّة ، إن شاء الله تعالى...

كما وجدناه - غفر الله له- يستهين بدماء المسلمين ، فيفتي بهدرها وإراقتها لأتفه الأسباب ، دليل ذلك ما تجده في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٣٦) ، فقد أفتى بقتل من جهر بالنيَّة في الصَّلاة ، فقال : " الجُهُو بِلَفَظِ النَّيَّةِ لَيْسَ مَشْرُوعًا عِنْدَ مُحموع الفتاوى (٢٣/ ٢٣٦) ، فقد أفتى بقتل من جهر بالنيَّة في الصَّلاة ، فقال : " الجُهُو بِلَفَظِ النَّيَّةِ لَيْسَ مَشْرُوعًا عِنْدَ أَحَدُ مِنْ عُلَهَا وَ اللهِ عَلَهُ أَحَدُ مِنْ خُلَفَائِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَفِ الأُمَّة وَأَئِمَّتِهَا ، وَمَنْ اللهَ وَاجِبٌ ، فإنَّه يَجِبُ تَعْرِيفُهُ الشَّرِيعَة وَاسْتِتَابَتُهُ مِنْ هَذَا الْقَوْل ، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَىٰ ذَلِكَ قُتِلَ اللهَ وَاجِبٌ ، فإنَّه يَجِبُ تَعْرِيفُهُ الشَّرِيعَة وَاسْتِتَابَتُهُ مِنْ هَذَا الْقَوْل ، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَىٰ ذَلِكَ قُتِلَ ...".

أمَّا الإمام ابن القيِّم -رحمه الله- فقد اشتملت بعض كتبه على نصوص تكفيريَّة عديدة ، وسأقتصر على بعض ما جاء في نو نتَّه:

جاء في نونيَّته تحت عنوان: "فصل في تلازم التَّعطيل والشِّرك":

كانا هما لا شكَّ مصطحبان حتمًا وهذا واضحح لتَّبيان إشراك بالمعقول والبرهان وكلاهمان شيعة الشَّيطان

واعلم بأنَّ الشِّرك والتَّعطيل مذ أبداً فكلُّ معطِّ ل هو مشرك لكن أخو التَّعطيل شر من أخي الـ والمشرك ون أخفّ في كفرانهم

انظر : النونيَّة وشرحها للهرَّاس (٢/٣٠٧-٣٠٩).

والمؤلِّف يقصد بالمعطِّلة : المعتزلة ، والفلاسفة ، ومتأخِّري الأشعريَّة ، والقرامطة الباطنيَّة والصُّوفيَّة ... انظر : النونية وشرحها للهراس (٢٣/١).

مع أنَّ الأشاعرة الذين كفَّرهم المصنِّف يشكِّلون السَّواد الأعظم من أمَّة مُحَمَّد عَلَيْ ، وقد اعترف بذلك الدُّكتور سفر حوالي في كتابه : "نقد منهج الأشاعرة" حيث يقول : "فالمسألة أكبر من ذلك وأخطر ، أنَّها مسألة مذهب بدعي له وجوده الواقعي الضَّخم في الفكر الإسلامي ، حيث تمتلئ به كثير من كتب التَّفسير ، وشروح الحديث ، وكتب اللغة ، والبلاغة ، والأصول ، فضلاً عن كتب العقائد والفكر ، كما أنَّ له جامعاته الكبرى ، ومعاهده المنتشرة في أكثر بلاد الإسلام من الفلبين إلى السَّنغال".

والذي قاله الدُّكتور سفر الحوالي صحيح كلّ الصحَّة ، فإنَّ جلّ كُتب التَّفسير ، والفقه ، والحديث ، والعقائد ، والبلاغة ، والبيان ... صنَّفها علماء الأشاعرة الذين يشكِّلون مع الماتريديَّة ومن وافقهم من أهل الحديث ، أهل السُّنَّة والجماعة...

جاء في لوامع الأنوار البهيَّة (ص٧٧) قول الإمام السَّفاريني : "أهل السُّنَّة والجماعة ثلاث فرق : الأثريَّة والأشعريَّة ، والماتريديَّة."

وجاء في لوائح الأنوار السَّنيَّة (٢/ ١٥) قول الإمام السَّفاريني – كذلك - : "وهذا قول عامَّة أهل السُّنَّة والجماعة من أهل الحديث والفقه ، والكلام من الأثريَّة ، والأشعريَّة ، والماتريديَّة ، وغيرهم" .

ومع كلِّ ذلك فقد هاجمهم الإمام ابن القيِّم وكذا شارح النُّونيَّة الدُّكتور الهرَّاس...

شئل الإمام ابن رشد الجدّ الملقّب عند المالكيَّة بشيخ المذهب عن السَّادة الأشاعرة وحكم من ينتقصهم ، فقال : "وهؤلاء الذين سَمَّيت من العلماء أئمَّة خير وهدى ، وممَّن يجب بهم الاقتداء ، لأنَّهم قاموا بنصر الشَّريعة ، وأبطلوا شُبه أهل الزَّيغ والضَّلات ، وأوضحوا المشكلات ، وبيَّنوا ما يجب أن يدان به من المعتقدات ، فهم بمعرفتهم بأصول الدِّيانات العلماء على الحقيقة ، لعلمهم بالله عزَّ وجلَّ وما يجب له وما يجوز عليه وما ينتفي عنه ، إذ لا تُعلم

الفروع إلَّا بعد معرفة الأصول ، فمن الواجب أن يعترف بفضائلهم ويقرّ لهم ، فهم الذين عنى رسول الله ﷺ بقوله : « يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُولُهُ ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَأْوِيلَ الجَّاهِلِينَ».

فلا يعتقد أنَّهم على ضلالة وجهالة إلَّا غبي جاهل !!! أو مبتدع زائغ عن الحقِّ مائل !!! ولا يسبّهم وينسب إليهم خلاف ما هم عليه إلَّا فاسق ، وقد قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّوْمِنِينَ وَاللَّوْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾ [الأحزاب: ٥٨].

والله أسأل العصمة والتَّوفيق برحمته . قاله مُحُمَّد بن رشد" . انظر : فتاوئ ابن رشد (٢/ ٨٠٢) .

ومن المناسب هنا أن نذكر أنَّ البعض يحلو له دائهاً أن يجمع بين الأشاعرة والملحدة والمجسِّمة!! والمشبِّهة!!! فيجعلهم في العقيدة والدِّيانة سواء ، تماماً كها فعل الدُّكتور سفر حوالي في كتابة "نقد منهج الأشاعرة" فانظره لتعرف...

وقد وصل الأمر عند البعض - سامحهم الله - إلى استعمال القوَّة والإرهاب من أجل نصرة ما ذهبوا إليه من أفكار مغايرة لعقائد الأُمَّة ، ولذلك تجدهم يستخدمون القوَّة من أجل إبعاد ونفي من قال بغير قولهم ، ومن أنصع الأدلَّة على ذلك ما فعلوه مع الإمام ابن حبَّان - عليه رحمة الله - ذلك أنَّه حينها خالفهم في إثبات الحدّ لله تعالى ، طردوه من بلده ، وأقصوه ، وأبعدوه ...

قال الإمام الذَّهبي في "سير أعلام النُّبلاء" (٩٧/١٦): "وقال أبو إسهاعيل الأنصاري: سمعت يحيئ بن عمَّار الواعظ، وقد سألته عن ابن حبَّان، فقال: نحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كثير، لريكن له كبير دين، قدم علينا فأنكر الحدَّ لله فأخرجناه".

قال الذَّهبي : إنكاركم عليه بدعة أيضاً ، والخوض في ذلك مَّا لريأذن به الله ، ولا أتى نصُّ بإثبات ذلك ولا بنفيه و " مِنْ حُسُنِ إِسُلاَمِ اللَّهِ ءَ لَا يَعْنِيهِ " . أخرجه التَّرمذي (٢٣١٧) ، ابن ماجة (٣٩٧٦) ، أحمد (٢٠١/١) ، الطَّبراني (٢٨٨٦) .

وتعالى الله أن يُحدّ أو يوصف إلّا بها وصف به نفسه ، أو علّمه رسله بالمعنى الذي أراد ، بلا مثل ولا كيف (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] .

" وَكَانَ الْأَنْصَارِيّ الْمُشَارِ إليه رجلا كثير الْعِبَادَة مُحدثا إِلَّا أَنَّه يتظاهر بالتَّجسيم والتَّشبيه وينال من أهل السُّنَّة ، وَقد بَالغ في كِتَابه ذمّ الْكَلَام حتَّى ذكر أَنَّ ذَبَائِح الأشعرية لَا تحل ...". انظر: طبقات الشافعية الكبرئ (٢/٧١٥).

قلت : والأنصاري - سالف الذِّكر - بكلامه السَّابق يجعل الأشاعرة الذين يشكِّلون السَّواد الأعظم من أمَّة مُحَمَّد والنَّصاري ، الله تعالى أحلَّ لنا على أحلَّ لنا الله تعالى أحلَّ الله تعالى أحلَّ

طعام أهل الكتاب ، فقال سبحانه : ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَ

فمن المعلوم أنَّ الأشاعرة يشكِّلون مع الماتريديَّة السَّواد الأعظم من أُمَّة مُحَمَّد ﷺ ، ذلك أنَّه وبعد ظهور مذهب الإمام الأشعري ، ومذهب الإمام الماتريدي ، ذهب أغلب النَّاس إليهما ، وقد ثبت بالاستقراء أنَّ أغلب المفسِّرين ، والمحدِّثين ، والفقهاء ، والأصوليِّين ، والمتكلِّمين ، وأهل اللغة ، والمؤرِّخين ، والقادة ، والمصلحين ، هم أشاعرة أو ماتريديَّة ، أو موافقين لهم ، وعلى منهجهم ، سواء من تقدَّمهم أو تأخَّر عنهم ...

فَمِنْ أهل التّفسير وَعُلُوم القُرآن عَلَى سَبِيْلِ الْمِثَالِ لَا الْحَصْر : أبو مُحَمَّد سهل بن عبد الله التُستري (٢٨٣هـ) ، واللوردي والزجَّاج (٢١٥هـ) ، والطَّبراني (٢٦٥هـ) ، والسَّمرقندي (٣٧٣هـ) ، وابن أبي زَمَنِين المالكي (٢٩٥هـ) ، والماوردي (٢٥٥هـ) ، والقشيري (٢٥٥هـ) ، والواحدي النَّيسابوري (٢٨١هـ) ، وأبو المظفَّر السَّمعاني (٢٥٥هـ) ، وابن عطيَّة (٢٥٥هـ) ، وابن عطيَّة (٢٥٥هـ) ، وابن العربي (٣٤٥هـ) ، وابن الجوزي (٣٧٥هـ) ، والرَّازي (٢٠٦هـ) ، والقرطبي (٢٧٦هـ) ، والبيضاوي (٢٥٥هـ) ، والنَّسفي (٢٧١هـ) ، والحازن (٢٥١هـ) ، وأبو حيَّان (٢٥٧هـ) ، وابن عادل الحنبلي اللَّمشقي النَّعاني (٢٧٥هـ) ، والرَّركشي (٤٩٧هـ) ، والخازن (٢١٨هـ) ، وأبو حيَّان (٢٥١هـ) ، وابن عادل الحنبلي اللَّمشقي النَّعاني (٢٧٥هـ) ، والرَّركشي (٤٩٧هـ) ، والخيروز (٢٥٨هـ) ، وابن الجزري (٣٨هـ) ، ونظام الدِّين الحسن بن مُحَمَّد بن حسين القمِّي النَّسابوري (٢٥٨هـ) ، والمحلّي (٢٨٨هـ) ، والشَّعاليي (٢٥٨هـ) ، والشَّعاب الحفَّاجي (٢٩٨هـ) ، والزّرقاني الحسن بن مُحمَّد بن عبد الرَّحمن الشَّافعيّ (٢٠٩هـ) ، والسُّيوطي (٢١٩هـ) ، وأبو السُّعود (٢٨٩هـ) ، والشَّعاب الحفَّاجي (٢١٩هـ) ، والرّرقاني (٢١١هـ) ، والمروسوي (٢١١هـ) ، والجمل (٢٠١٤هـ) ، وابن عجيبة (٢١٢هـ) ، والصَّاوي (١٢١هـ) ، والألوسي وهيرهم كثير ...

وَمِنْ أَهِلِ الْحَدِيْثِ وَعُلُوْمِه : الخطّابي (٢٨٨هـ) ، والحاكم (٢٠٥هـ) ، وابن فورك (٢٠٦هـ) ، وأبو نعيم الأصبهاني ومِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَعُلُوْمِه : الخطّابي (٢٥٨هـ) ، والخطيب البغدادي (٢٦١هـ) ، والمازري (٢٥٦هـ) ، والقاضي عياض (٤٤٥هـ) ، وابن عساكر (٢٥١هـ) ، والمنذري (٢٠١هـ) ، ومحمَّد بن سعيد بن يجيئ بن الدّبيثي الواسطي (٢٥٦هـ) ، وابن الصَّلاح (٣٦٢هـ) ، وأبو العبَّاس القرطبي (٢٥٦هـ) ، والعز بن عبد السَّلام (٢٦٠هـ) ، وعمَّد بن عبد الله بن مالك (٢٧٢هـ) ، والنَّووي (٢٧٦هـ) ، وابن المنير (٣٨٨هـ) ، وابن دقيق العيد (٢٠٧هـ) ، وابن الزَّملكاني (٢٧٧هـ) ، وابن جماعة (٣٧٧هـ) ، وعبد الكريم بن عبد النُّور بن منير الحلبي (٣٧٥هـ) ، والمزِّي (٢٧٤هـ) ، والزَّيلعي (٣٧٧هـ) ، وصلاح الدِّيْن ، خليل بن كيكلدي العلائي (٢٧١هـ) ، وأحمد بن أحمد الكردي (٣٧٣هـ) ، ومحمَّد بن بهادر

الزَّركشي (١٩٧هـ) ، وعمر بن علي بن الملقن (١٩٨هـ) ، والعراقي (١٩٨هـ) ، والهيثمي (١٩٨هـ) ، أبو زرعة العراقي (١٩٨هـ) ، ومحمَّد بن أبي بكر الدَّماميني (١٩٨هـ) ، وأبو عبد الله مُحَمَّد بن خلفة الوشتاني الأبي المالكي (١٩٧٨م) ، وبحمَّد بن أحمد بن محمَّد مرزوق الحفيد وبرهان الدِّين بن مُحَمَّد بن موسئ الشَّافعي الحنبلي (١٩٨هـ) ، ومحمَّد بن مُحمَّد بن موسئ الشَّافعي الحنبلي (١٩٨هـ) ، ومحمَّد بن مُحَمَّد بن موسئ الشَّافعي الحنبلي (١٩٨هـ) ، وابن حجر العسقلاني (١٩٨هـ) ، ومحمود بن أحمد العيني بدر الدِّين أبو مُحَمَّد (١٩٥هـ) ، والسَّخاوي (١٩٨هـ) ، والسَّغولي (١٩٩هـ) ، وأحمد بن مُحمَّد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري ، أبو العبَّاس (١٩٩هـ) ، والبيقوني (المتوفى (١٩١هـ) ، والبيقوني (المتوفى (١٩١هـ) ، والبيقوني (المتوفى (١٩١هـ) ، والبيقوني (المتوفى (١٩١هـ) ، والمندي (١٩١هـ) ، والزَّبيدي (١٢٠هـ) ، وعلي بن سليمان البجمعوي المغربي المالكي (١٩١هـ) ، وغيرهم كثير ...

## وَمِنْ أهل الفِقْهِ وَأُصُوْلِه:

فَمِنَ الْحَنَفِيَّة : الجصَّاص (٣٧٠هـ) ، أبو الليث نصر بن مُحُمَّد بن أجمد بن إبراهيم السَّمرقندي (٣٧٣هـ) ، وعبد العزيز البخاري (٤٤٩هـ) ، والبزدوي (٤٨٢هـ) ، والسَّرخسي (٢٥٥هـ) ، والكاساني (٧٨٥هـ) ، والميرغناني (٩٧٠هـ) ، والنَّرنبلاني والزيلعي (٣٤٧هـ) ، والكهال بن الهام (٨٦١هـ) ، وابن أمير الحاج (٨٧٩هـ) ، ابن نُجيم (٩٧٠هـ) ، والشِّرنبلاني (٩٧٠هـ) ، وابن عابدين (١٢٥٢هـ) ، وأحمد بن مُحَمَّد بن إسهاعيل الطَّحطاوي الحنفي (١٢٠٩هـ) ، وغيرهم كثير....

وَمِنَ الْمَالِكِيَّة : ابن رشد (۲۰مه) ، وابن الحاجب (۱۶۶هه) ، والقرافي (۱۸۶هه) ، وابن جزِّي (۷۰۸هه) ، وابن الحاج (۷۳۷هه) ، والشَّاطبي (۷۹۰هه) ، والسَّنوسي (۸۹۹هه) ، وزرُّوق (۸۹۹هه) ، والدَّردير (۱۲۲۱هه) ، والزَّرقاني (۱۲۲۲هه) ، والنَّفراوي (۱۲۲۵هه) ، والدَّسوقي (۱۲۳۰هه) ، وابن عليش (۱۲۹۹هه) ، وغيرهم كثير...

وَمِنَ الشَّافِعِيَّة : ابن النَّقيب (١٥٥هـ) ، والجويني (٢٧٨هـ) ، والغزالي (٥٠٥هـ) ، والاسفرائيني (٢١٨هـ) ، والباقلاني (٢٠٥هـ) ، والسَّمعاني (٢٦٥هـ) ، والرَّازي (٢٠٦هـ) ، والرَّافعي والباقلاني (٣٦٠هـ) ، والسَّمعاني (٢٦٥هـ) ، والرَّازي (٢٦٦هـ) ، والرَّافعي (٣٦٢هـ) ، والنَّووي (٣٦٦هـ) ، والنَّووي (٣٦٦هـ) ، والنوري (٣٠١هـ) ، والنوري (٣٠٥هـ) ، والبيضاوي (٣٨٥هـ) ، وابن دقيق العيد (٣٠٠هـ) ، وابن الرُّفعة (٣١٠هـ) ، والسُّبكي تقي الدِّين (٢٥٥هـ) ، وتاج الدِّين السُّبكي (٢٧١هـ) ، والأذرعي (٣٨٨هـ) ، والحصني (٣٨٨هـ) ، وابن المقرّي (٣٨٨هـ) ، والرَّملي (٤٨٨هـ) ، والبجيرمي والمحلي (٤٢٨هـ) ، والبيجوري (٣٧١هـ) ، وغيرهم كثير...

وَمِنْ أَهِلَ التَّوَارِيْخَ وَالسِّيرَ وَالتَّرَاجِم: وأبو نعيم الأصبهاني (٢٠٥هـ) ، والخطيب البغدادي (٢٦هـ) ، وابن عساكر (٢٩٩هـ) ، والقاضي عياض (٤٥٥هـ) ، والسُّهيلي (٨٥هـ) ، وابن الأثير (٢٣٠هـ) ، وابن خلّكان (٢٨١هـ) ، والمحبّ الطَّبري (٢٩٤هـ) ، والصَّفدي (٢٩٦هـ) ، والمرِّي (٢٧٤مـ) ، والتَّلمساني (٧٧١هـ) ، وابن خلدون (٨٠٨هـ) ، وابن حجر العسقلاني (٨٥٠هـ) ، والسُّيـوطي (٩١١هـ) ، والصَّالحي (٩٤٢هـ) ، وغيرهم كثير...

وَمِنْ أَهِلِ اللَّغَةَ : الجرجاني (٢١٧هـ) ، وابن الأنباري (٣٧٧هـ) ، والسُّيوطي (٩١١هـ) ، وابن مالك (٢٧٢هـ) ، وابن عقيل (٩١١هـ) ، وابن هشام (٢٦١هـ) ، وابن منظور (٧١١هـ) ، والفيروز آبادي (٨١٧هـ) ، والزَّبيدي (١٢٠٥هـ) ، وابن الحاجب (١٤٤هـ) ، والأزهري (٣٧٠هـ) ، وأبو حيَّان (٢٥٥هـ) ، وابن فارس (٣٩٥هـ) ، والكفوي (٩٩٠هـ) ، وابن آجروم (٣٧٢هـ) ، وغيرهم كثير...

وَمِنَ القَادَة : نور الدِّيْن الشَّهيد (١١٧٤م) ، وصلاح الدِّيْن الأَيُّوبي (٥٨٥هـ) ، والمظفَّر قُطُز (٢٥٨هـ) ، والظَّاهر بيبرس (٢٧٦هـ) ، والسُّلطان مُحَمَّد الفاتح (١٤٨١م) ، وغيرهم كثير ...

فهؤلاء هم الفُحول الذي اعتنقوا عقيدة التَّنزيه التي خالفها وعارضها من يدَّعون السَّلفيَّة ، فإذا استثنينا هؤلاء الصِّيد الميامين وغيرهم الكثير الكثير ممَّن هم على منهجهم ، من أهل الكتاب والسُّنَّة ... فلا يتبقَّى إلَّا الرِّعاع الشَّراذم الأجلاف الذين لا تقوم بهم للدِّين قائمة ، ولا تهتدي بهم في دروب الهلاك هائمة ... ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله العليِّ العظيم...

قال الإمام عبد القاهر البغدادي (٤٢٩هـ) بعد أن عدَّدَ أَدَمَّة أهل السُّنَة والجهاعة في علم الكلام من الصَّحابة والتَّبعين وتابعيهم: ".. ثمَّ بعدهم شيخ النَّظر وإمام الآفاق في الجدل والتَّحقيق: أبو الحسن علي بن إسهاعيل الأشعري الذي صار شجًا في حلوق القدريَّة ، والنَّجَاريَّة ، والجهميَّة ، والجسميَّة ، والرَّوافض ، والخوارج ، وقد ملأ الدُّنيا كتبه ، وما رزق أحد من المتكلِّمين من التَّبع ما قد رزق ، لأنَّ جميع أهل الحديث وكل من لم يتمعزل من أهل الرَّأي على مذهبه ". انظر: أصول الدِّين (ص٣٠٩-٣١٠).

فالإمام عبد القاهر البغدادي يؤكِّد على أنَّ الإمام الأشعري كان شوكةً في حُلوقِ القدريَّة ، والنَّجَّاريَّة ، والجهميَّة ، والجسميَّة ، والرَّوافض ، والخوارج ، وكان سبباً في كدرهم وحزنهم...

ويؤكّد أيضاً على أنَّ أهل الرَّأي والحَدِيث على مذهبه ، وأنَّ فقهاء هذَيْن الْفَرِيقَيْنِ وقرَّاؤهم ومحدِّثوهم ومتكلِّموهم متَّفقون على مقالَة وَاحِدَة فِي تَوْجِيد الصَّانِع وَصِفَاته وعدله وحكمته ، وَفِي أسهائه وَصِفَاته ، وفي أبواب النُّبُوَّة والإمامة ، وفي أحكام العقبى ، وفي سَائِر أصول الدِّيْن ، وأنَّ اختلافهم منحصر في فروع الحُكلال وَالحَرام ، وأنَّ ميربأوون بأنفسهم عن تضليل وتفسيق بعضهم بعضاً ، وأنَّهم مجُمعون على الإقرار بتوحيد الصَّانِع ، وَقِدَمه ،

وَقدم صِفَاته الأزليَّة ، وإجازة رُؤْيَته من غير تَشْبيه وَلَا تَعْطِيل ، مَعَ الإقرار بكتب الله وَرُسُله ، وبتأييد شَريعَة الإسلام ، وإباحة مَا أَبَاحَهُ الْقُرْآن ، وَتَحْرِيم مَا حرَّمه الْقُرْآن ، مَعَ قيود مَا صَحَّ من سنَّة رَسُول الله ﷺ ، واعتقاد الْحَشْرِ والنَّشر ، وسؤال الْملكَيْنِ فِي الْقَبْر ، والإقرار بالحوض وَالْمِيزَان ، وبالتَّالي فمن كان منهم فهو من الْفرَّقَة النَّاجِية إن ختم الله لَهُ بَهَا ، وَقد دخل في هَذِه الجُمْلَة جُمْهُور الأُمَّة وسوادها الْأَعْظَم من أصحاب مَالك ، وَالشَّافِعِيّ ، وأبي حنيفَة ، والأوزاعي ، والثَّوري ، وأهل الظَّاهِر ... وفي ذلك يقول : " فأمَّا الْفرْقَة الثَّالِثَة وَالسَّبْعُونَ فَهيَ أهل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة من فريقي الرَّأْي والْحَدِيث دون من يشتري لَهو الحَدِيث . وفقهاء هذَيْن الْفَريقَيْن وقرَّاؤهم ومحدِّثوهم ومتكلِّمو أهل الحَدِيث مِنْهُم كلُّهم متَّفقون على مقالَة وَاحِدَة فِي تَوْحِيد الصَّانِع وَصِفَاته وعدله وحكمته ، وَفِي أسهائه وَصِفَاته ، وفي أبواب النُّبُوَّة والإمامة ، وفي أحكام العقبي ، وفي سَائِر أصول الدِّين . وانَّما يَخْتَلِفُونَ فِي الْحَكَال وَالْحِرَامِ مِن فروع الأحكام ، وَلَيْسَ بَينهم فِيهَا اخْتلفُوا فِيهِ مِنْهَا تضليل وَلَا تفسيق ، وهم الْفرْقة النَّاجية ، ويجمعها الإقرار بتوحيد الصَّانِع ، وَقِدَمه ، وَقِدم صِفَاته الأزليَّة ، وإجازة رُؤْيَته من غير تَشْبيه وَلَا تَعْطِيل ، مَعَ الإقرار بكتب الله وَرُسُله ، وبتأييد شَريعَة الإسلام ، وإباحة مَا أَبَاحَهُ الْقُرْآن ، وَتَحْرِيم مَا حرَّمه الْقُرْآن ، مَعَ قيود مَا صَحَّ من سنَّة رَسُولِ الله ﷺ ، واعتقاد الْحَشْر والنَّشر ، وسؤال الْمَلكَيْنِ فِي الْقَبْر ، والإقرار بالحوض وَالْمِيزَان ، فَمن قَالَ بَهَذِهِ الْجَهَة الَّتِي ذَكرنَاهَا وَلم يخلط إيمانه بهَا بشَيَّء من بدع الْخَوَارج، وَالرَّوَافِض، والقدريَّة، وَسَائِر أهل الأهواء، فَهُوَ من جملَة الْفَرْقَة النَّاجِية إن ختم الله لَهُ بَهَا ، وَقد دخل فِي هَذِه الْجُمَّلَة جُمَّهُور الأُمَّة وسوادها الْأَعْظَم من أصحاب مَالك ، وَالشَّافِعِيِّ ، وأَن حنيفَة ، والأوزاعي ، والثَّوري ، وَأهل الظَّــاهِر " . انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص۱۹–۲۰) .

ومن المعلوم أنَّ الإمام عبد القاهر البغدادي كان أحد أساطين العلم وفُحوله ، قال عنه الإمام الذَّهبي : "العَلاَّمَةُ ، البَارِعُ ، المُتَفَنِّنُ ، الأُسْتَاذُ ، أَبُو مَنْصُورِ البَغْدَادِيُّ ، نَزِيَّلُ خُرَاسَان ، وَصَاحِبُ التَّصَانِيْفِ البَدِيْعَةِ ، وَأَحَدُ أَعلاَمِ الشَّافِعِيَّةِ ... وَكَانَ أَكبَر تَلاَمِذَةِ أَبِي إِسْحَاق الإسْفَرَالِينِيّ ، وَكَانَ يُدَرِّس فِي سَبْعَةَ عَشَرَ فَنَا ، وَيُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ ، وَكَانَ رُئِيساً مُحْتَشِماً مُثرياً ، لَهُ كِتَاب (التَّكملَة) فِي الحسَاب . قَالَ أَبُو عَثَان الصَّابُونِيّ : كَانَ الأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ مِنْ أَئِمَّةِ الأَصُول ، وَصُدُور الإسلام بإجمَاعِ أهل الفَضْل ، بَدِيْعَ التَّرتيب ، غَرِيْبَ التَأْلِيْفِ ، إِمَاماً مُقَدَّماً مُفَخَّاً ، وَمن حَرَاب نَيْسَابُور خُرُوْجُه مِنْهَا " . انظر : سير أعلام النبلاء (١/ ٥٧٢ - ٥٧٥) .

وقال الإمام البيهقي عن الإمام الأشعري على ما نسبه له السُّبكي في الطَّبقات: " ... إِلَى أَن بلغت النَّوبَة إلى شَيخنَا أَبِي الحَسن الْأَشْعَرِيِّ رَحمَه الله ، فَلم يحدث في دين الله حَدثاً ، وَلَم يَأْتِ فِيهِ ببدعة ، بل أَخذ أقاويل الصَّحابة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمٌ من الأَثمَّة في أُصُول الدِّين ، فنصرها بِزِيَادَة شرح وتبيين ، وَأَنَّ مَا قَالُوا وَجَاء بِهِ الشَّرِع في الأُصُول صَحِيح في الْعُقُول ، بِخِلاف مَا زعم أهل الْأَهْوَاء من أَنَّ بعضه لا يَسْتَقِيم في الآراء ، فَكَانَ في بَيَانه و ثبوته مَا لم يدلُّ عَلَيْهِ أهل السُّنَة وَالجِّمَاعة ، ونصرة أقاويل من مضي من الأثمَّة كأبي حنيفة ، وسُفْيَان النَّوري من أهل الْحُجاز الْكُوفة ، والأوزاعي وَغَيره من أهل السَّام ، وَمَالك والشَّافعي من أهل الحَّرَمَيْنِ ، وَمن نحا نَحُوهمَا من أهل الحَجاز ، وَغَيرهَا من سَائِر الْبِلَاد ... " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (٣/ ٣٩٧) ، وللاستزادة انظر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك (٢/ ٢٤٥ - ٢٦٥ باختصار) ، تبيين كذب المفتري تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص٣٦٠ - ٣٦٣) ، (ص٣٩٨ - ٣٩٨) ، (ص٣٩٨) ، (ص٣٧٨) ، حاشية الكبرئ (ص٣٥ ) ، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية الشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (١/ ٣٧٧) ، حاشية الشَّيخ مُحَمَّد نجيب المطبعي على شرح الدردير على الخريدة في علم التوحيد (ص٣١٩ - ١٩٤) ، اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدِّين (٢/ ٢٠٧) ، رد المحتار على الدر المختار (١/ ٤٩) ، براءة الأشعرين من عقائد المخالفين (ص١١٦) ، تبسيط العقائد الإسلامية (ص٩٢١) .

فالحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وفضلاء الحَنَابِلَة أشعريُّون ، أو ماتريديُّون ... ولر يشذّ عن ذلك إلَّا الهمج الرِّعاع الذين لا يُسمع قولهم ، ولا يؤبه لهم ، ولا يُؤخذ بكلامهم ، مَنَ مالوا إلى التَّجسيم ... وبرغم ما تقدَّم من كون الأشاعرة ومن وافقهم يشكِّلون السَّواد الأعظم من أُمَّة مُحمَّد ﷺ ، فقد عكف المتسلِّفون على تكفيرهم وتفسيقهم ، حتَّى لريبقوا على الإيهان إلَّا من كان منهم أو على شاكلتهم ...

ومن أقوالهم ونصوصهم في تكفير الأشاعرة وعلمائهم:

[1]: جاء في " الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة ": " ... قول الأشاعرة المخالف للكتاب والسُّنَّة !!! وما عليه السَّلف والأئمَّة ". انظر: الدُّرر السَّنيَّة في الكتب النَّجديَّة (٢٥/ ٣٦٥).

[٢]: جاء في "الدُّرر السَّنيَّة " في أثناء الكلام عن عقيدة ابن تيمية: " ... وله الكتب المشهورة في أصول الدِّين ؛ وهو الذي ردَّ على الفلاسفة والمعتزلة والجهميَّة ، وأتباعهم من الأشعريَّة والكراميَّة ، والماتريديَّة ، فإنَّ هذه الطوائف الثَّلاث ، وافقوا الجهميَّة في الكثير من بدعتهم ، وخالفوهم في شيء، وغلطوا على السَّلف ، وادعوا أنَّ مذهبهم الإيهان باللفظ ، وتفويض المعنى ؛ وبيَّن شيخ الإسلام وجه غلطهم على السَّلف ، وأوضح ذلك في أكثر مصنَّفاته " . انظر: الدُّرر السَّنيَّة في الكتب النَّجديَّة (١١/ ٣٦١) .

[٣] : قام مدَّعو السَّلفيَّة بإخراج الحافظ ابن حجر العسقلاني ، والإمام النَّووي ، وغيرهما من أساطين وجهابيذ العلم من أهل السُّنَّة والجماعة ...

[2]: قال إمامهم مُحُمَّد بن صالح العثيمين ، وهو من أبرز دعاة الوهَّابيَّة عندما قيل له : " سؤال : النَّووي وابن حجر ، نجعلهما من غير أهل السُّنَّة والجماعة ؟! : " فيما يذهبان إليه في الأسماء والصِّفات ، ليسا من أهل السُّنَّة

والجماعة ... سؤال : بالإطلاق ليسوا من أهل السُّنَّة والجماعة ؟ قال العثيمين : لا نطلق " ، انتهى بحروفه . انظر كتاب " لقاء الباب المفتوح " : (ص/ ٤٢) دار الوطن ، الرياض ، ط1 ، ١٤١٤هـ.

فابن العثيمين يتّهم الحافظين الإمامين: النّووي وابن حجر العسقلاني بأنّهما مُبتدعين، وهذا استخفاف بجبلين وفحلين من فحول العلم، وجرأة على التّبديع والتّضليل والتّكفير ليس لها نظير، مع أنَّ لحوم العلماء مسمومة، قال الإمام ثقة الدّين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (٧١هم): " وَاعْلَم يَا أَخِي وفَقنَا الله وَإِيّاك لمرضاته بمّن يخشاه ويتقيه حق تُقاته: إِنَّ لحُوم العلماء رَحْمة الله عَليهم مسمّهومة، وعَادة الله في هتك أستار منتقصيهم مَعْلُومة، لأنَّ الوقيعة فيهم بما هم مِنْهُ برَاء، أمره عَظِيم، والتّناول لأعراضهم بالزُّور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختاره الله مِنْهُ برَاء، أمره عَظِيم، والاقتداء بِمَا مدح الله به قول المتبعين من وخيم، والاختداء بِمَا مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف كريم، إِذْ قالَ مثنياً عَليهم في كِتَابه وَهُوَ بمكارم الْأَخْلَق وصدها عليم: ﴿وَالّذِينَ مَنْهُونَا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاً لِلّذِينَ آمَنُوا رَبّنا إِنّك جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا اغْفِرْ لَنا وَلإِخُوانِنا الّذِينَ سَبقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاً لِلّذِينَ آمَنُوا رَبّنا إِنّك جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا اغْفِرْ لَنا وَلإِخُوانِنا الّذِينَ سَبقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاً لِلّذِينَ آمَنُوا رَبّنا إِنّك عَنْ أَمْرِوا تَن جسيم، ﴿ فَلْيَحْدَرِ الّذِينَ عَنْ المُورِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِنْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٣٦]. انظر: تبين كذب الفتري فيها نسب إلى الإمام أي الحسن الأشعري (ص٢٩٥-٣٠).

والعبارة قالها الحافظ ابن عساكر في أثناء الذبِّ عن الإمام الأشعري ، وعنى بها أوباش الحشويَّة الذين ما فتئوا يُبدِّعون ويُضلِّلون ويُكفِّرون من ليس على شاكلتهم ومنهجهم ، ونظيرهم في زماننا من يدَّعون السَّلفيَّة ، الذين صُنِّف هذا المصنَّف لتبصيرهم بعظيم جُرمهم ، وهم يعكفون على تكفير من سواهم...

[0]: اعتبر عالمهم الدُّكتور سفر الحوالي أنَّ الحافظ ابن حجر العسقلاني كان متذبذباً في عقيدته ، فقال: "ولو قيل: أنَّ الحافظ - رحمه الله - كان متذبذباً في عقيدته لكان ذلك أقرب إلى الصَّواب ، كما يدلُّ عليه شرحه لكتاب التَّوحيد. انظر: منهج الاشاعرة في العقيدة (ص٢٨).

[7]: قال عالمهم: عبد المحسن البدر: " ومن العلماء الذين مَضوا وعندهم خلل في مسائل من العقيدة ، ولا يستغني العلماء وطلبة العلم عن علمهم ، بل إنَّ مؤلَّفاتهم من المراجع المهمَّة للمشتغلين في العلم ، الأثمَّة : البيهةي ، والنَّووي ، وابن حجر العسقلاني . انظر: رفقاً أهل السُّنَّة بأهل السُّنَّة (ص٣٦-٣٣) .

[٧] : اتَّهمت اللجنة الدَّائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء !!! الإمام النَّووي بأنَّ عنده أغلاط في العقيدة ، فلا يقتدى به ... فقد جاء في فتاويها : س١٢: بالنّسبة للإمام النّووي بعض الإخوة يقول: أنَّه أشعريٌّ في الأسهاء والصّفات فهل يصحُّ هذا؟ وما الدَّليل؟ وهل يصحُّ التَّكلُم في حقِّ العلهاء بهذه الصُّورة؟ ومنهم من قال: إنَّ له كتاباً يسمَّى : " بستان العارفين " ، وهو صوفيٌّ فيه ، فهل يصحُّ هذا الكلام؟

ج١١: له أغلاط!!! في الصِّفات ، سلك فيها مسلك المؤولين ، وأخطأ في ذلك ، فلا يُقتدى به في ذلك ، بل الواجب التَّمسُّك بقول أهل السُّنَّة : وهو إثبات الأسهاء والصِّفات الواردة في الكتاب العزيز والسُّنَّة الصَّحيحة المطهَّرة ، والإيهان بذلك على الوجه اللائق بالله جلَّ وعلا ، من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل عملاً بقوله سبحانه : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبُصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] ، وما جاء في معناها من الآيات ، وبالله التَّوفيق ، وصلَّى الله على نبينًا مُحمَّد ، وآله وصحبه وسلَّم . اللجنة الدَّائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء . انظر : فتاوئ اللجنة الدَّائمة الدائمة (٣/ ٢٢١) .

[٨]: اتَّهم الشّيخ ابن باز الإمامين: النّووي ، وابن حجر العسقلاني – رحمها الله – بأنَّ لهما أغلاط في العقيدة ، ولذا فهما ليسا من أهل السُّنّة والجماعة ... فقد جاء في فتاوى ابن باز: " سائل يقول: هناك من يحذر من كتب الإمام النّووي وابن حجر رحمهما الله تعالى ، ويقول: إنّهما ليسا من أهل السُّنّة والجماعة ، فما الصّحيح في ذلك ؟ ج: لهم أشياء غلطوا فيها في الصّفات ، ابن حجر والنّووي وجماعة آخرون ، لهم أشياء غلطوا فيها ، ليسوا فيها من أهل السُّنّة ، وهم من أهل السُّنّة فيما سلموا فيه ولم يحرّفوه هم وأمثالهم ممّن غلط ". انظر: مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز (٤٧/٢٨).

[9] : صنَّف المدعو : عبد الله سعدي الغامدي العبدلي كتاباً سيَّاه : " الأخطاء الأساسيَّة في العقيدة وتوحيد الألوهيَّة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري " ، تأليف : أحمد بن حجر العسقلاني .... فيا للعجب .

[11]: اعتبر عالمهم الدُّكتور سفر حوالي الأشاعرة ليسوا من أهل السُّنة . انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة (س٢٢). [11]: أخرج الشَّيخ ابن عثيمين الأشاعرة والماتريديَّة من عموم الأُمَّة ، مع العلم أنَّهم يمثّلون السَّواد الأعظم من علماء الأُمَّة ، فقد قال في شرحه للواسطيَّة : "عُلِمَ من كلام المؤلِّف - رحمه الله - أنَّه لا يُدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم ، فالأشاعرة - مثلاً - والماتريديَّة ، لا يعدون من أهل السُّنة والجهاعة في هذا الباب ، لأنَّهم مخالفون لما كان عليه النَّبي عَيْنَ ، وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها !!! ولهذا يخطئ من يقول : أنَّ أهل السُّنة والجهاعة ثلاثة : سلفيُّون ، وأسعريُّون ، وماتريدون ، فهذا خطأ ، نقول : كيف يمكن الجميع أهل السُّنة وهم مختلفون ؟! فهذا بعد الحقِّ إلا الضَّلال؟! وكيف يكونون أهل السُّنة وكلُّ واحد يردُّ على الأخر ؟! هذا لا يمكن ، إلا إذا أمكن الجمع بين الضدَّين ، فنعم ، وإلَّا فلا شكَّ أنَّ أحدهم وحده هو صاحب السُّنة ، فمن هو ؟!! الأشعريَّة أم الماتريديَّة أم السَّلفَة ؟ نقول: من وافق السُّنَّة ، فهو صاحب السُّنَة ومن خالفها فهو ليس بصاحبها ، فنحن نقول: السَّلف هم أهل السُّنَة والجماعة ، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبداً ، والكلمات تعتبر معانيها لننظر كيف نسمِّي من خالف السُّنَة أهل السُّنَة ؟ لا يمكن ، وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة : أنَّهم مجتمعون ؟ فأين الاجتماع ؟ فأهل السُّنَة والجماعة هم السَّلف معتقداً حتَّى المتأخِّر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النَّبي عَلَيْ وأصحابه فإنَّه سلفى ". انظر: هامش شرح الواسطية (ص٦٥ - ٦٦).

[١٢] : كفَّر أتباعُ مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب ، الأشاعرة ، وأنَّهم لا يعرفون معنى الشَّهادتين . انظر: الدُّرر السَّنيَّة في الأَجوبة النَّجديَّة (١/ ٣٦، ٣٢٠).

[18]: جاء في مجموع فتاوى ابن باز: "مذهب الأشاعرة هل هو حقّ أم ضلال ؟: ذكر أنّ الخلافات في العقيدة ضيقة وقال: الذين يقولون بضلال مذهب الأشاعرة نقول لهم ارجعوا إلى فتاوى ابن تيمية واقرءوا ماذا كتب ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري حتّى نفهم أنّ هؤلاء جهلة أ. هـ. والجواب أن يقال: لا شكّ أنّه ضلَّ بسبب الخلاف في العقيدة فرق كثيرة، كالمعتزلة، والجهميّة، والرَّافضة، والقدريَّة وغيرهم، وأيضاً الأشاعرة ضلُّوا فيما خالفوا فيه الكتاب والسُّنَة وما عليه خيار هذه الأمّة من أثمّة الهدى من الصّحابة رضي الله عنهم والتّابعين لهم بإحسان والأثمّة المهتدين فيما تأوّلوه من أسهاء الله وصفاته على غير تأويله، وأبو الحسن الأشعري - رحمه الله - ليس من الأشاعرة وإن انتسبوا إليه لكونه رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السُّنَة، فمدح الأثمّة له ليس مدحاً لمذهب الأشاعرة . ولا يصحُّ أن يُرمى من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السُّنَة بالجهل، لأنَّ حقيقة الجهل هو القول على الله بغير علم، أمَّا من أخذ بالكتاب والسُّنَة وقواعد الشَّرع المعتبرة وسار على طريق سلف الأمّة وأنكر على من تأوّل أسهاء الله وصفاته أو شيئاً منها على غير تأويلها، فإنَّه لا يُرمى بالجهل". انظر: مجموع فتاوى العلامة عبل العزيز بن باز (٣/٣٥).

[11]: ختم ابن عثيمين كتابه: "القواعد المثالي "بالحكم على مذهب الأشاعرة ومن وافقهم من أهل الحقّ بالبطلان، فيقول: "الحاقة: إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التّأويل في باب الصّفات، ومن المعلوم أنّ الأشاعرة من أهل التّأويل لأكثر الصّفات، فكيف يكون مذهبهم باطلاً، وقد قيل: أنّهم يمثّلون اليوم خسة وتسعين بالمائة من المسلمين؟. وكيف يكون باطلاً وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلاً وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنّصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائمّة المسلمين وعامّتهم؟ قلنا: الجواب عن السُّؤال الأوَّل: أنّنا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنّسبة لسائر فرق المسلمين، فإنّ هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدَّقيق. ثمّ لو سلَّمنا أنّهم بهذا القدر أو أكثر فإنّه لا يقتضي عصمتهم

من الخطأ !!! لأنَّ العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر !!! ثمَّ نقول : إنَّ إجماع المسلمين قديماً ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التَّأويل ، فإنَّ السَّلف الصَّالح من صدر هذه الأُمَّة ، وهم الصَّحابة الذين هم خير القرون ، والتَّابعون لهم بإحسان وأثمَّة الهدى من بعدهم ، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه ، أو أثبته له رسوله على من الأسماء والصِّفات ، وإجراء النُّصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى ، من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تمثيل . وهم خير القرون بنصِّ الرَّسول على المُحاعم حجَّة مُلزمة ، لأنَّه مقتضى الكتاب والسُّنَّة ، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرَّابعة من قواعد نصوص الصِّفات .

والجواب عن السُّؤال الثَّاني: أنَّ أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمَّة المسلمين لا يدَّعون لأنفسهم العصمة من الخطأ ، بل لم ينالوا الإمامة في الدِّين إلَّا حين عرفوا قدر أنفسهم ، ونزّلوها منزلتها ، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسُّنَّة ما استحقُّوا به أن يكونوا أئمَّة ، قال الله تعالى : ﴿وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَيْمَّةٌ يَهُدُونَ بِأَمْرِنا لمَّا صَبَرُوا وَكانُوا الكتاب والسُّنَّة ما استحقُّوا به أن يكونوا أئمَّة ، قال الله تعالى : ﴿وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنا لمَّا صَبَرُوا وَكانُوا بِهَايِتنا يُوقِنُونَ السَّجدة : ٢٤] ، وقال عن إبراهيم : ﴿إِنَّ إِبْراهِيمَ كَانَ أُمَّةً قانِتاً للهِ وَخِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ السَّدِل : النحود الله المعتزاد الذي ينبغي أن يكونوا عليه ، وذلك أنَّ أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة : المرحلة الأولى : مرحلة الاعتزال . اعتنق مذهب المعتزلة أربعين عاماً ، يقرِّره ، ويناظر عليه ، ثمَّ رجع عنه ، وصرَّح بتضليل المعتزلة ، وبالغ في الرَّدِّ عليه . المرحلة الثَّانية : مرحلة بين يقرِّره ، ويناظر عليه ، ثمَّ رجع عنه ، وصرَّح بتضليل المعتزلة ، وبالغ في الرَّدِّ عليه . المرحلة الثَّانية : مرحلة بين الاعتزال المحض والسُّنَة المحضة . سلك فيها طريق أبي مُحمَّد عبد الله بن سعيد بن كُلَّاب ، قال شيخ الإسلام ابن الاعتزال المحض والسُّنَة المحضة . سلك فيها طريق أبي مُحمَّد عبد الله بن سعيد بن كُلَّاب ، قال شيخ الإسلام ابن المهلف والجهميَّة ، أخذوا من هؤلاء كلاماً صحيحاً ، ومن هؤلاء أصولاً عقليَّة ظنُّوها صحيحة ، وهي فاسدة " . السَّلف والجهميَّة ، أخذوا من هؤلاء كلاماً صحيحاً ، ومن هؤلاء أصولاً عقليَّة ظنُّوها صحيحة ، وهي فاسدة " . الله القواعد المثل في صفات الله وأسائه الحسني (صه ١٠-١٨) .

ولنا على كلام ابن عثيمين الملاحظات التَّالية:

أَوَّلاً: قوله: " أَنَّنَا لا نسلِّم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنِّسبة لسائر فرق المسلمين ، فإنَّ هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق " .

قلت: قد قدَّمنا الكلام في أنَّه قد ثبت بالاستقراء أنَّ أغلب المفسِّرين ، والمحدِّثين ، والفقهاء ، والأصوليِّين ، والمتكلِّمين ، وأهل اللغة ، والمؤرِّخين ، والقادة ، والمصلحين ، هم أشاعرة أو ماتريديَّة ، أو موافقين لهم ، وعلى منهجهم ، سواء من تقدَّمهم أو تأخَّر عنهم ، وذكرنا العديد العديد من شهادات فُحول العلم وأساطينه على ذلك ، كما اعترف بعض المتسلِّفة بذلك ، فهذا الدكتور سفر الحوالي يقول : " ... وَليكن مَعْلُوماً أَنَّ هَذَا الرَّد المُوَّعُود لَيْسَ مَقْصُوداً بهِ الصَّابُونِي وَلَا غَيره من الْأَشْخَاص ، فَالمُسْأَلَة أكبر من ذَلِك وأخطر ، أنَّها مَسْأَلَة مَذَهب بدعى !!! لَهُ

وجوده الواقعي الضَّخم فِي الْفِكر الإسلامي ، حَيْثُ تمتلئ بِهِ كثيرُ من كُتب التَّفسير ، وشروح الحَدِيث ، وَكتب اللَّغَة والبلاغة ، وَالْأُصُول ، فضلاً عَن كتب العقائد والفكر ، كَمَا أَنَّ لَهُ جامعاته الْكُبِّرَىٰ ومعاهده المنتشرة فِي أكثر بِلَاد الإسلام من الفلبِّين إلى السَّنغال!!! " . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني (ص٧).

ثَانِيَاً : وقوله : " ثمَّ لو سلَّمنا !!! أنَّهم بهذا القدر أو أكثر ، فإنَّه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ !!! لأنَّ العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر ".

قلت : وماذا تقولون ، بل ما هو جوابكم عن مخالفات ابن تيمية- الذي لا تحيدون عن أقواله قيَّد أُنملة - لإجماع المسلمين ، فقد أحصى عليه علماء الأُمَّة مخالفته للإجماع في غير ما مسألة ، قال الإمام ابن حجر الهيتمي في كلامه عن ابن تيمية : " واعْلم أنَّه خَالف النَّاس في مسَائِل نبَّه عَلَيْهَا التَّاجِ السُّبْكِيِّ وَغَيرِه . فميًّا خرق فيه الْإجْمَاع : قَوْله في : " عليَّ الطَّكَرَق " أنَّه لا يَقع عَلَيْهِ ، بل عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين ، وَلريقل بالْكَفَّارَةِ أحد من المُسلمين قبله ، وَأَنَّ طَلَاق الْحَائِض لَا يَقِع ، وَكَذَا الطَّلَاق في طُهْر جَامِع فِيهِ ، وَأَنَّ الصَّلاة إذا تركت عمداً لَا يجب قَضَاؤُهَا ، وَأَنَّ الْحَائِض يُبَاح لَمَا بالطّوافِ بِالْبَيْتِ وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهَا ، وَأَنَّ الطَّلَاقِ الثَّلَاث يُردُّ إلى وَاحِدَة ، وكَانَ هُو قبل ادِّعائه ذَلِك نقل أجماع الْمُسلمين على خِلَافه ، وَأَنَّ المكوس حَلَال لمن أقطعها ، وأنَّها إذا أخذت من التُّجَّار أجزأتهم عَن الزَّكاة ، وَإِن لم تكن باسم الزَّكاة وَلَا رسمها ، وَأَنَّ الْمُائِعَات لَا تنجس بمَوْت حَيَوان فِيهَا كالفأرة ، وَأَنَّ الجُنُب يصلّي تطوّعه باللَّيْل وَلَا يُؤخِّرهُ إلى أَن يغْتَسل قبل الْفجْر ، وإنْ كَانَ بالْبَلَدِ ، وَأَنَّ شَرط الْوَاقِف غير مُعْتَبَر ، بل لَو وقف على الشَّافِعِيَّة صرف إلى الْحَنَفِيَّة وَبِالْعَكْسِ، وعَلَى الْقُضَاة صُرف إلى الصُّوفِيَّة، في أَمْثَال ذَلِك من مسَائِل الْأُصُول مَسْأَلَة الحسن والقُبْح الَّـتزم كـل مَا يرد عَلَيْهَا ، وَإِن مُخَالف الْإِجْمَاع لَا يكفر وَلَا يفسق ، وَأَنَّ رَبَّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ والجاحدون علوًّا كَبيراً مَحَلُّ الْحَوَادِث ، تَعَالَىٰ الله عَن ذَلِك وتقدَّس ، وَأَنَّه مّركَّبٌ تفْتَقر ذَاته افتقار الْكلِّ للجزء ، تَعَالَىٰ الله عَن ذَلِك وتقدَّس ، وَأَنَّ الْقُرْآن مُحدث فِي ذَات الله ، تَعَالَىٰ الله عَن ذَلِك ، وَأَنَّ الْعَالم قديم بالنَّوع ، وَلَم يزل مَعَ الله مخلوقاً دَائِهاً فَجعله مُوجِبا بالذَّاتِ لَا فَاعِلاً بالإِخْتِيَارِ ، تَعَالَىٰ الله عَن ذَلِك ، وَقُوله بالجسميَّة والجهة والانتقال ، وَأَنَّه بِقَدَر الْعَرْشِ لَا أَصْغَرَ وَلَا أَكبر ، تَعَالَىٰ الله عَن هَذَا الافتراء الشَّنيع الْقَبيح ، وَالْكفُر البراح الصَّريح ، وخذل مُتَّبعيه وشتَّت شَمْل معتقديه ، وَقَالَ : إنَّ النَّار تفني ، وَأَنَّ الْأَنبيَاء غير معصومين ، وَأَنَّ رَسُول الله ﷺ لَا جاه لَهُ وَلَا يتوسَّل بهِ ، وأنَّ إنشاء السّفر إليه بسَبَب الزِّيَارَة مَعْصِيّة لَا تُقصر الصَّلاة فِيهِ ، وسيحرم ذَلِك يَوْم الحَاجِة ماسَّة إلى شَفَاعَته ، وَأَنَّ التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيلِ لِم تبدَّلِ أَلْفاظها وانَّما بُدِّلت معانيها "... انظر : الفتاوي الحديثية (ص١٥٨-١٥٩)،، وللاستزادة في هذه المسألة انظر : الدرَّة المضيَّة في الردِّ على ابن تيمية ، تقى الدِّين السبكي ، ضمن رسائل المنهج الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني (ص٩٩ فها بعدها). ثَالِثًا : وقوله : أنَّ أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمَّة المسلمين لا يدَّعون لأنفسهم العصمة من الخطأ ...

أقول: أمَّا أنتم، فقد خالفتم عموم الأمَّة، وزعمتم أنَّكم وحدكم على الحقِّ، وأنَّ غيركم على الباطل، وكأنَّكم في ذلك معصومون، آمنون من الوقوع في الخطأ ... زاعمين أنَّكم تسيرون على منهج السَّلف ... وهذه فِرية بلا مِرية ... فالعديد من عقائكم التي قعَّدها لكم ابن تيمية لا تمتُّ بصلة، بل بأدنى صلة للسَّلف الصَّالح ... بل إنَّ بعضها يخالف منطوق القرآن والسُّنَّة المطهَّرة ...

رَابِعاً: وقوله: إنَّ إجماع المسلمين قديها ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التَّأويل، فإنَّ السَّلف الصَّالح من صدر هذه الأُمَّة، وهم الصَّحابة الذين هم خير القرون، والتَّابعون لهم بإحسان، وأثمَّة الهدئ من بعدهم، كانوا مُجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله على من الأسهاء والصِّفات، وإجراء النُّصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى، من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل...

أقول: كم أتمنى أن يأتي واحد من المتسلّفة بنقل صريح صحيح على ما قاله ابن عثيمين ... فمن من الصَّحابة قال بإجراء النُّصوص على ظاهر معناها ؟!!! مع أنَّ الثَّابت عن السَّلف الصَّالح أنَّ جمهورهم فوَّضوا الكيِّف والمعنى ، ولمَ يفسِّرون مِنْهَا شيئاً ... في الوقت الذي وجدنا فيه ابن تيمية يزعم أنَّ التَّفويض في صفات الله تعالى من شرِّ أقوال أهل البدع والإلحاد ، فقال : " فتبيَّن أنَّ قول أهل التَّفويض الذين يزعمون أنَّهم متَّبعون للسُّنَّة والسَّلف من شرِّ أقوال أهل البدع والإلحاد ". انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/ ٢٠٥).

وفيها يلي سردٌ لبعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة :

جاء في شرح أُصول اعتقاد أهل السُّنَة والجماعة لللالكائي (٤١٨هـ): " أَخْبَرَنَا أَحمد بْنُ مُحُمَّد بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مُحَمَّد سَهَلُ بْنُ عُثْهَانَ بْنِ سَعِيد بْنِ حَكِيمٍ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عُمَّد بْنُ أَحمد بْنِ سَلَمَة ، قَالَ : شَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْبُوهِيمَ بْنَ الْمَهْدِيِّ بْنِ يُونُسَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا سُلَيَهَانَ دَاوُدَ بْنَ طَلْحَة : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهُ بْنَ أَبِي حَنِيفَة الدَّوْسِيَّ ، يَقُولُ : " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ مِنَ المُشْرِقِ إلى المُغْرِبِ عَلَى الإيهان بِالْقُرْآنِ يَقُولُ : " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ مِنَ المُشْرِقِ إلى المُغْرِبِ عَلَى الإيهان بِالْقُرْآنِ وَالأَحَادِيثِ النِّي جَاءَ بِمَا الثُقَاتُ عَنْ رَسُولِ اللهُ ﷺ فِي صِفَةِ الرَّب عزَّ وجلَّ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ وَلَا وَصُفٍ وَلَا تَشْبِيهِ ، وَالأَحَادِيثِ النِّي جَاءَ بِمَا الثُقَاتُ عَنْ رَسُولِ الله ۖ عَلَيْهِ النَّبِي عَنْ وَجلًا مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ وَلَا وَصُفٍ وَلَا تَشْبِيهِ ، وَالرَقَ الْجَمَّاعَة ، فَإِنَّهُمْ لَرَ يَصِفُوا وَلَمَ يُفَسِّرُوا ، فَمَنْ قَالَ بِقُولُ جَهْمٍ فَقَدْ فَارَقَ الْجَمَاعَة ، فَإِنَّهُمْ لَرُ يَصِفُوا وَلَمَ يُفَسِّرُوا ، وَلَكِنْ أَفْتَوْا بِهَا فِي الْحَيَابِ والسُّنَة والجَاعة (٣/ ٤٨٠).

وجاء الأسماء والصَّفات للبيهقي: " وَقَالَ أَبُو سُلَيَهَانَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللهُّ: لِيسَ فِيهَا يُضَافُ إلى اللهُّ عزَّ وجلَّ مِنْ صِفَةِ الْيَدَيْنِ شِهَالُ ، لِأَنَّ الشَّهَالَ مَحَلُ النَّقْصِ وَالضَّعْفِ ، وَقَدْ رُوِيَ كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ، وَلَيْسَ مَعْنَى الْيَدِ عِنْدَنَا الجُتارِحَةَ ، انَّما هُوَ صِفَةٌ جَاءَ بِهَا التَّوْقِيفُ ، فَنَحْنُ نُطْلِقُهَا عَلَى مَا جَاءَتْ وَلَا نُكَيِّفُهَا ، وَنَنتَهِي إلى حَيْثُ انْتَهَى بِنَا الْكِتَابُ وَالْأَخْبَارُ الْمَأْثُورَةُ الصَّحِيحَةُ وَهُوَ مَذْهَبُ أهل السُّنَّة وَالْجَمَّاعَةِ " . انظر : الأساء والصفات (١٥٨/٢).

وقال الإمام البيهقي أيضاً في كلامه على حديث: " يَنْزِلُ اللهُ عَزَّ وجلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إلى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ " . قَالَ رَحِمُهُ اللهُ ": وَهَذَا كَدِيثُ صَحِيحٌ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحابة عَنِ النَّبي ﷺ ، وَأَصْحَابُ الْحَديثِ فِيهَا وَرَدَ بِهِ الْكِتَابُ والسُّنَة مِنْ أَمَثَال هَذَا ، وَلَرَّ يَتَكَلَّمُ أَحَدُ مِنَ الصَّحابة وَالتَّابِعِينَ فِي تَأْوِيلِهِ ، ثمَّ أَنَّهُم عَلَى قِسْمَيْنِ : مِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ وَآمَنَ بِهِ وَلَمْ يُؤَوِّلُهُ وَوَكَلَ عَلْمَهُ إلى اللهَ وَنَفَى الْكَيْفِيَةَ وَالتَّشِيهِ عَنْهُ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ وَآمَنَ بِهِ وَحَمَلَهُ عَلَى وَجَهٍ يَصِحُّ اسْتِعَالُهُ فِي اللَّغَةِ وَلَا يُنْفِى النَّغَةِ وَلَا اللهُ وَاللَّالَةِ فِي اللَّغَةِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَالُ اللهُ اللهُ وَالْمَالُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُ الللهُ وَالْمَالُ اللهُ وَالْمَالُ اللهُ وَلَعْلَ اللهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَالْمَالُ اللهُ وَالْمَالُ اللهُ وَالْمَالُ اللهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُ اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا لَا اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُ اللللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُ الللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَلَا لَا اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ الللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَلْمُ الللّهُ اللللّهُ وَلَا لَا الللللّهُ وَلَا لَا اللللّهُ وَلَا لَلْهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللللللّهُ وَالللللّهُ وَلَا لَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللللللللللللللللللللللللللللمُ الللللللل الللللللمُ اللللللمُ الللللمُ الللللمُ الللللمُ اللل

وقال الإمام ابن عبد البرّ: " الَّذِي عَلَيْهِ أهل السَّنَة وَأَثِمَّةُ الْفِقْهِ وَالْأَثْرِ فِي هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا الإيهان بِمَا عَنِ النَّي عَيْدُ فِيهَا ، وَالتَّصْدِيقُ بِلَلِكَ ، وَتَرَكُ التَّحْدِيدِ وَالْكَيْفِيَّةِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ . أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَلَفُ بِنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحمد بَنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَجمد بَنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحمد بَنُ إِنَّ اللَّورَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحمد بَنُ إِنِّ اللهَّ عَزَّ وجلَّ يَجْعَلُ السَّمَاءَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحمد بَنِ نَصْرِ أَنَّه سَأَل سُفَيَانَ بَنْ عُيْنَةَ ، قَالَ : حَدِيثُ عَبْدِ الله عَنَّ وَجلَّ يَغْتُلُ السَّمَاءَ عَلَى أَصْبُعِيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحن " ، وَإِنَّ اللهَّ يَعْجَبُ أَوْ يَضْحَكُ بُمِّنَ يَذَكُوهُ أَصْبُعِ الرَّحن " ، وَإِنَّ اللهَّ يَعْجَبُ أَوْ يَضْحَكُ بُمِّنَ يَذَكُوهُ أَصْبُعِ الرَّحن " ، وَيَخُو هَذِهِ الأحاديث ، فَقَالَ : هَذِهِ الأحاديث نَقِيلُ السَّمَاءِ الدَّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ ، وَنَحُوهُ هَذِهِ الأحاديث ، فَقَالَ : هَذِهِ الأحاديث نَوْمِ اللَّعْنَ الْمُؤْلِقِ اللهُ السَّمَاءِ اللَّهُ اللهُ السَّمَاءِ اللَّهُ اللهُ السَّمَاءِ اللهُ السَّمَاءِ اللهُ اللهُ السَّمَاءِ اللهُ السَّمَاءِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ عبَّاس بَنُ مُحَمَّد الدُّورِيُّ: وَسَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ الْقَاسِم بَنَ سَلَّامٍ وَذَكَرَ لَهُ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهل السُّنَة أَنَّه كَانَ يَقُولُ : هَذِهِ الأحاديث الَّتِي تُرَوَىٰ فِي الرُّوْيَةِ ، وَالْكُرِسِيِّ مَوْضِعَ الْقَلَمَيْنِ ، وَضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عباده ، وأنَّ جهنم لتمتلىء ، وأشْبَاهُ هَذِهِ الأحاديث عَقَّ ، فَقَالَ : ضَعَّفْتُم لتمتلىء ، وأشْبَاهُ هَذِهِ الأحاديث حَقٌّ ، فَقَالَ : ضَعَّفْتُم عِنْ بَعْضٍ إِلَّا أَنَّا إِذَا سُئِلْنَا عَنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ عَنْدِي أَمْرَهُ ، هَذِهِ الأحاديث حَقٌّ لَا شَكَّ فِيها ، رَوَاهَا النُّقَاتُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ إِلَّا أَنَّا إِذَا سُئِلْنَا عَنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الأحاديث لَوْ نَذَكُرُ أَحَدا يُفَسِّرُهَا ، وَقَدْ كَانَ مَالِكُ يُنْكِرُ عَلَىٰ مَنْ حَدَّث بِمِثْلِ هَذِهِ الأحاديث ..." . انظر

: التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٧/ ١٤٨ - ١٥٠) ، وانظر : تفسير القرآن ، السمعاني (٢/ ٣٦٦) ، معالم التّنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (١٩٧/٢) ، وانظر : (١/ ٢٥) ، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ٣٠٣) ، الملل والنحل (١/ ٩١) ، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (١٩٧ / ٢٥) ، ذم التّأويل (ص٣٢) ، فتاوئ ابن الصلاح (١/ ٨٣) ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٣/ ٤٢) ، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٤) ، المجموع شرح المهذب (٤/ ٤٨) ، سير أعلام النبلاء (١/ ٢٠٥) ، العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها (ص ١٤٦) ، سير أعلام النبلاء (٨/ ١٠٥) ، طبقات الشافعية الكبرئ (٥/ ١٩١ - ١٩١) ، فضل علم السّلف على الخلف (ص٤) ، الإتقان في علوم القرآن (٣/ ١٤) ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١/ ١٦٢) ، (٣/ ٤٢٤) ، أقاويل الثقات في تأويل الأسهاء والصفات والآيات المحكهات والمشتبهات (ص ٧٧ - ٧٧) ، أقاويل الثقات في تأويل الأسهاء والصفات والآيات المحكهات والمشتبهات (المرود المؤرية لشرح المدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (١/ ٢٩) .

بقي أمرٌ آخر ، وهو ما نسبه البعض للإمام مالك في مسألة الاستواء: "الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ... "، والحقُّ أنَّ هذه العبارة منحولة على مالك ، ورويت كذلك عن ربيعة بن عبد الرَّحمن ، وأمِّ سلمة ، رضي الله عنها ، فقد ثبت بالبحث العلمي أنَّ ذلك لريثبت عنهم ، قال أستاذنا الأستاذ المحقِّق المدقِّق حسَّان عبد المنَّان – حفظه الله -: "ليس لهذا إسناد يثبتُ ، وإليك تفصيله:

رواه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (١٦٤) ، وإساعيل بن عبد الرَّحن الصَّابوني في " عقيدة السَّلف " (١١٠-١١٠) " من الرَّسائل المنيريَّة " ، وأبو نعيم في " الحلية " (٢٥ ٣٢٥-٣٢٦) من طريق سلمة بن شبيب ، عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله ، عن مالك بن أنس . وتابعه الدَّارمي في " الرَّد على الجهميَّة " (ص٢٨٠) ، فقال : عن مهدي بن جعفر ، عن جعفر بن عبد الله ، عن رجل قد سمّاه لي ، قال : جاء رجل إلى مالك بن أنس ... وفي هذا الإسناد ثلاث عِلل : رواية الدَّارمي المخالفة لرواية سلمة بن شبيب ، فزاد فيها رجلاً مجهولاً ، وجهالة جعفر بن عبد الله فإني لم أتبينَه ، وما عند الدَّارمي في روايته من توثيقه لا يُحسِّنُ أمرَه وحاله ، وأمَّا مهدي بن جعفر وهو الرَّملي \_ ففيه نظر ، إذ نقلوا أنَّ ابن عدي قال : يروي عن الثقات أشياء لا يُتابعُه عليها أحدٌ ، وهذا يُشعر بنكارة حديثه ، وهو ما حكم به البخاري ، فقال : حديثُه منكر . " التَّهذيب " .

ورواه ابن عبد البر في " التَّمهيد " (٧/ ١٥١) من طريق بقي بن مخلد ، حدَّثنا بكَّار بن عبد الله القرشي ، حدَّثنا مهدي بن جعفر ، عن مالك بن أنس ، به . وفي هذه الرِّواية وهمٌّ وتدليس ، كأنَّه من بكَّر بن عبد الله ، فقد أسقطَ مَنْ بينَ مهدي بن جعفر ومالك ، وقد بيَّنا ذلك في الرِّواية السَّابقة .

ورواه إسهاعيل بن عبد الرَّحمن الصَّابوني (١/ ١١٠) ، عن أبي الحسن بن إسحاق المدني ، حدَّثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشَّافعي ، حدَّثنا شاذان ، حدَّثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني ، حدَّثنا جعفر بن ميمون ، قال : شئل مالك بن

أنس ... وهذا إسنادٌ لا يصحُّ أيضاً ، فجعفر بن ميمون هو الأنهاطي ، وهو ضعيف ، وشاذان وشيخُه لر أعثر لهما على ترجمة !!

ورواه البيهقي في " الأسماء والصِّفات " (ص٤٠٨) ، عن أبي عبد الله ، أخبرني أحمد بن مُحَمَّد بن إسماعيل بن مهران ، حدَّثنا أبي ، حدَّثنا أبو الربيع ابن أخي رشدين بن سعد ، قال : سمعتُ عبد الله بن وهب ، يقول : كُنَّا عند مالك بن أنس ... فذكره .

وهذا إسنادٌ لا يصحُّ أيضاً وإن جوَّد إسناده ابن حجر في " الفتح " (٤٠٧/١٣) ، فأبو الرَّبيع لم أعرفه ، وأحمد : لم أعثر له على ترجمة ، وأبوه مترجم في " اللسان " (٥/ ٨١-٨٦) ، وفيه نظرٌ وضعف في آخر ستِّ سنوات من عمره . ورواه البيهقي ، عن أبي بكر أحمد بن مُحمَّد بن الحارث الفقيه الأصفهاني ، أخبرنا أبو مُحمَّد عبد الله بن مُحمَّد بن جعفر بن حيَّان المعروف بأبي الشَّيخ ، حدَّثنا أبو جعفر بن زيرك البزي ، سمعتُ مُحمَّد بن عمرو بن النَّضر النَّيسابوري ، يقول : سمعتُ مُحمَّد بن يحيى ، يقول : كُنَّا عند مالك بن أنس فجاء رجل ... فذكره.

وهذا إسنادٌ لا يصحُّ أيضاً ، فابنُ زيرك لم أجد له ترجمة ، ومحمَّد بن عمرو بن النَّضر ذكره ابن حجر في " نزهة الألباب " (٢/ ٩٢) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وانظر " سير أعلام النُّبلاء " (٨/ ١٠٠-١٠١) .

ورواه ابن عبد البرّ في " التَّمهيد " (٧/ ١٥١) ، عن مُحَمَّد بن مالك ، قال : حدَّثنا عبد الله بن يونس ، قال : حدَّثنا بقي بن محلد ، قال : حدَّثنا أيُّوب بن صلاح المخزومي بالرَّملة ، قال : كُنَّا عند مالك إذ جاءَه عراقي ، فقال له ... فذكره . كذا في المطبوع : " أيُّوب بن صلاح " ، وهو تحريف ، انَّما هو أيُّوب بن صالح بن سلمة الحرَّاني المخزومي ، وهو ضعيف ، ضعَفه ابن معين وغيرُه . انظر ترجمته في " اللسان " (١/ ٤٨٣- ٤٨٤) .

وبهذا يتبيَّن لك خطأ الحافظ الذَّهبي في قوله في " العلو " (ص١٤١ مختصره) : " هذا ثابت عن مالك " !! ومن ثمَّ خطأ كُلِّ مَن سَلَّمَ بها نُسِبَ إلى الإمام مالك رحمه الله ، لأنَّ أسانيده لا تَقُومُ لذلك .

وقد يَرِدُ علينا أنَّ ذلك بمجموع هذه الطُّرق والأسانيد يصحُّ .

فنقولُ : إنَّ مثلَ هذه الأسانيد لا تتقوَّى ، وليس عجيباً أن تتكثَّر ، لأنَّ الفتنة في هذه المسألة قد انتشرت في ذاك الحين ، ونُسِبَ زوراً هذا القول إلى مالك وغيره ، فتناقلَه مجاهيلُ من النَّاس لا يُعرفون بصحيح علم ، ولا توثيق ، فانتشرت لشائعاتها ، وإلاَّ فقُل لي بربِّكَ \_ : أين الثُقات من تلامذة الإمام مالك ، وتلامذتهم عن مثل هذه الحادثة وهذا القول ؟! . وفي الباب ممَّا رُويَ بنحوه :

١. قول أمّ سلمة : رواه اللالكائي (٦٦٣) ، والصَّابوني في " عقيدة السَّلف " (١١٠/١) ، وابن قدامة في " العلو "
 (٨٢) ، وفي إسناده : محكمًد بن أشرس ، وهو متَّهم في الحديث ، وقد تركه غير واحد ، وقال شيخ الإسلام في "

الفتاوى " (٥/ ٣٦٥) : وقد رُوِيَ هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً ، ولكن ليس إسناده ممّاً يُعتمد عليه .

٢. قول ربيعة شيخ الإمام مالك: رواه اللالكائي (٦٦٥) ، والبيهقي (ص٤٠٨-٤٠٥) ، وابن قدامة في " العلو "
 (٩٠) ... بأسانيد لا تصحُّ . وعلى أيِّ فالقضيَّة تبقى رأياً من عالم ، غير ملزمٍ للنَّاس ، ولا قاطع للجدل والفهم ، ولا محدِّدٍ لفهمٍ واحدٍ ، بل لكِّلِّ مُتَسع فيها يرى ... والله أعلم " . انظر : مجموعة رسائل مُحمَّد نسيب الرفاعي ، حسان عبد المنان ،
 (ص٨٧-٢٩) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩٣م.

فهذه هي أقوال علماء الأُمَّة قد أجمعت على أنَّ السَّلف الصَّالح لريفسِّروا شيئاً مِنْ نصوص الصِّفات ، ولَرَيَصِفُوا وَلَرَيُفَسِّرُهُ وَلَمَ يُفَسِّرُهُ وَلَكِنْ أَفْتَوْا بِهَا فِي الْكِتَابِ والسُّنَّة ثمَّ سَكَتُوا ، وقالوا : كُلُّ مَا وَصَفَ اللهُّ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ ، فَتَفْسِيرُهُ وَرَاءَتُهُ وَالسُّكُوتُ عَنْهُ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُفَسِّرَهُ إِلَّا اللهُّ وَرَسُولُهُ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ السَّلف وَالْحَلَفَ مُؤَوِّلُونَ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى صَرِّفِ اللَّفَظِ عَنْ ظَاهِرِهِ ، وَلَكِنَّ تَأْوِيلَ السَّلف إِجْمَائِيٌّ ، فجمهور علماء السَّلف لَرَيَتَعَرَّضُوا لِتَأُويلِهَا أَصَّلاً ، فَلَو كَانَ تَأُويلُهَا حَتُما ، لَبَادَرُوا إليه ، فَعُلِمَ قَطْعاً أَنَّ قِرَاءَتَهَا وَإِمرَارَهَا عَلَى مَا جَاءتْ هُوَ الحَقُّ ، لاَ تَفْسِيْرَ لَمَا غَيْرُ ذَلِكَ ، كَانَ تَأُويلُهَا أَصَّلاً ، فَلَو فَيُومِنُ بِلَلِكَ ، وَنَسَّكُتُ اقْتِدَاءً بِالسَّلفِ ، مُعْتَقِدِينَ أَنَّهَا صِفَاتٌ للله — تَعَالَى — اسْتَأْثَرَ اللهُ بِعِلْمِ حَقَائِقِهَا ... وقد السَّفُ حَلَى عَلَى السَّلف فِي رِسَالتي لِدرجَة الماجِسْتير ، وكانت بعنوان : " التَّفُويض فِي صِفَات اللهِ تَعالى بيْنَ السَّلف والخَلَف ... ".

ومع ذلك كلِّه وغيره الكثير من أقوال العلماء الذين أكَّدوا على أنَّ منهج السَّلف قام على تفويض الكيِّف والمعنى ، إلَّا أنَّ من يدَّعون السَّلفيَّة أشاحوا بوجوههم عن الحقِّ مع بياضه ونصاعته ، وأغرقوا أنفسهم في بحار التَّشبيه ، والعياذ بالله تعالى ... حتَّى بلغ بهم الأمر إلى التَّهادي...

[10]: في حديثه عن أقسام التَّوحيد!!! اتَّهم المدعو: صالح الفوزان الأشاعرة بأنَّهم يجحدون توحيد الأسهاء والصِّفات، فقال: " والقسم الثَّاني: - وهو توحيد الألوهيَّة - جحده أكثر الخلق، وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بالدعوة إليه، وقد جحده المشركون قديهاً وحديثاً، وجحودهم له يتمثَّل بعبادة الأشجار، والأحجار، والأصنام، والقبور، والأضرحة، وعبادة مشايخ الصُّوفيَّة باعتقاد النَّفع والخير فيهم من دون الله - عزَّ وجلَّ - مَّن ينتسبون إلى الإسلام زوراً وبهتاناً. والقسم الثَالث - وهو توحيد الأسهاء والصِّفات، ويعني إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات النَّقص على لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الكهال، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من صفات النَّقص على حدِّ قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورئ: ١١]. وهذا القسم قد جحده الجهميَّة وتلاميذهم من المعتزلة والأشاعرة، وهو في الحقيقة داخل في توحيد الرُّبوبيَّة، لكن لَّا كثر منكروه وروَّجوا الشُّبه

حوله ؛ أفرد البحث ، وجعل قسماً مستقلاً ، وألّفت فيه المؤلّفات الكثيرة ؛ فألّف الإمام أحمد ردّه المشهور على الجهميّة ، وألّف ابنه عبد الله كتاب (السُّنّة) ، وألّف عبد العزيز الكناني كتاب (الحيدة) في الرّدِّ على بشر المريسي ، وألّف أبو عبد الله المروزي كتاب (السُّنّة) ، وألّف عثمان بن سعيد كتاب (الرّدّ على بشر المريسي) ، وألّف إمام الأئمّة محمّد بن خزيمة كتاب (التّوحيد) ، وألّف غير هؤلاء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم الرُّدود على هؤلاء ومن جاء بعدهم وسار على نهجهم ؛ فلله الحمد والمنّة على بيان الحقّ ودحض الباطل " . انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشّرك والإلحاد (ص١٤٢) .

قلت: أمّا عن كلام الفوزان عن كتاب " الرّدّ على الجهميَّة والزَّنادقة " ونسبته للإمام أحمد ، فإنَّ هذا الكتاب مُفترى على الإمام ، ومكذوبٌ عليه ، كتبه ونسبه له من لا يستحي من الله ولا من عباد الله ... وممَّا جاء في الكتاب من الباطل: " لمَّا سمع موسى كلام ربِّه ، قال: يا ربّ هذا الذي سمعته هو كلامك ؟ قال: نعم يا موسى هو كلامي ، انَّما كلّمي ، انَّما كلّمتك على قدر ما يطيق بدنك ، ولو كلَّمتك بأكثر من ذلك لَبَتَ . قال: فلمَّا رجع موسى إلى قومه قالوا له : صِفْ لنا كلام ربِّك ؟!!! قال: سبحان الله ، وهل أستطيع أن أصفه لكم ؟! قالوا: فشبِّهه . قال: هل سمعتم أصوات الصَّواعق التي تُقبل في أحلى حلاوة سمعتموها ، فكأنَّه مثله " . انظر: الرد على الجهميَّة والزنادقة (ص١٣٧) .

أرأيتم كيف نسَبَ الصَّوت إلى الله تعالى ، مع أنَّ الصَّوت لر تأت إضافته إلى الله تعالى في حديث صحيح ، ثمَّ كيف شبَّه صوت الله تعالى بصوت الصَّواعق التي تُقبل في أحلى حلاوة سمعتموها!!! ...

وعن نسبة الكتاب للإمام أحمد قال الإمام الذَّهبي: " ... لاَ كَرِسَالَةِ الإِصْطَخْرِيِّ ، وَلاَ كَالرَّدُّ عَلَى الجهميَّة المَوْضُــوْعِ عَلَى أَبِي عَبْدِاللهِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ كَانَ تَقيَّا وَرِعاً ، لاَ يَتَفَوَّهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ " . انظر : سير أعلام النبلاء (٢٨٦/١١-٢٨٧).

وقال محقّقُ " سير أعلام النّبلاء " : " يرى الذّهبي المؤلّف أنّ كتاب " الرّدّ على الجهميّة " موضوعٌ على الامام أحمد . وقد شكّك أيضاً في نسبة هذا الكتاب إلى الامام أحمد بعض المعاصرين في تعليق على " الاختلاف في اللفظ والرَّدّ على الجهميّة " لابن قتيبة . ومستنده أنّ في السّند إليه مجهولاً ، فقد رواه أبو بكر غلام الخلّال ، عن الخفر الله بن المثنّى ، عن عبد الله بن أحمد ، عن أبيه ... والخضر بن المثنّى هذا مجهول ، والرّواية عن مجهول مقدوحٌ فيها ، مطعونٌ في سندها . وفيه ما يخالف ما كان عليه السّلف من معتقد ، ولا يتّسق مع ما جاء عن الإمام في غيره ممّاً صحّ عنه ، وهذا هو الذي دعا الذّهبي هنا إلى نفي نسبته إلى الامام أحمد ، ومع ذلك فإنّ غير واحد من العلماء قد صحّحوا نسبة هذا الكتاب إليه ، ونقلوا عنه ، وأفادوا منه ، منهم القاضي أبو يعلى ، وأبو الوفاء

بن عقيل ، والبيهقي ، وابن تيمية ، وتلميذه ابن القيّم ، وتوجد من الكتاب نسخة خطيّة في ظاهريّة دمشق ، ضمن مجموع رقم (١١٦) ، وهي تشتمل على نصِّ " الرَّدِ على الجهميّة " فقط ، وهو نصف الكتاب ، وعن هذا الأصل نشر الكتاب في الشّام ، بتحقيق الأستاذ محمّد فهر الشّقفة . وممّا يؤكّد أنَّ هذا الكتاب ليس للإمام أحمد : أنّنا لا نجد له ذكراً لدى أقرب النّاس إلى الامام أحمد بن حنبل ممّن عاصروه وجالسوه ، أو أتوا بعده مباشرة وكتبوا في الموضوع ذاته ، كالإملام البخاري (٢٥٦هـ) ، وعبد الله بن مسلم بن قتيبة (٢٧٦هـ) ، وأبي سعيد الدَّارمي (٢٨٠هـ) ، والإمام أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الامام أحمد في كتابه : " مقالات الإسلاميِّين " ، ولكنَّه لريشر إلى هذا الكتاب مطلقاً ، ولم يستفد منه شيئاً " . انظر : هامش سير أعلام النبلاء (٢٨٧) .

أمَّا بقيَّة الكُتب التي ذكرها الفوزان ، فسيكون الحديث عنها وعن غيرها من الكتب المعنونة بـ " السُّنَّة " في دراسة مستقلَّة ضمن كتاب ضخم ، لإطلاع الجميع وإخبارهم في أيِّ فلك يدور من يدَّعون السَّلفيَّة ... وكذا إعلام الجميع بحقيقة السُّنَّة التي إليها ينتسبون ، وإليها يدعون...

[17]: جاء في " الدُّرر السَّنيَّة ": " وهذه الطَّائفة التي تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري وصفوا ربَّ العالمين بصفات المعدوم والجهاد ؛ فلقد أعظموا الفِرية على الله ، وخالفوا أهل الحقّ من السَّلف والأثمَّة وأتباعهم ؛ وخالفوا من ينتسبون إليه ، فإنَّ أبا الحسن الأشعري ، صرَّح في كتابه " الإبانة " ، و " المقالات " ، بإثبات الصِّفات ؛ فهذه الطَّائفة المنحرفة عن الحقي قد تجرَّدت شياطينهم لصدِّ النَّاس عن سبيل الله ، فجحدوا توحيد الله في الإلهيَّة ، وأجازوا الشِّرك الذي لا يغفره الله !!! فجوَّزوا أن يعبد غيره من دونه ، وجحدوا توحيد صفاته بالتَّعطيل .

فالأئمَّة من أهل السُّنَّة وأتباعهم لهم المصنَّفات المعروفة في الرَّدِّ على هذه الطَّائفة الكافرة !!! المعاندة !!! كشفوا فيها كلَّ شبهة لهم ، وبيَّنوا فيها الحُقَّ الذي دلَّ عليه كتاب الله وسُنَّة رسوله ، وما عليه سلف الأُمَّة وأثمَّتها من كلِّ إمام رواية ودراية " . انظر: الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (٣/٢٠٦-٢٠٧).

فعلماء نجد الأعلام !!! يُصرِّحون بتكفير الأشاعرة ، وبتكفيرهم لهم تكفير للسَّواد الأعظم من علماء الأُمَّة ...أمَّا عن حديثهم عن كتاب " الإبانة " ... فكتاب " الإبانة " كتاب لعبت به الأيدي الأثيمة العابثة ، وقد استوعب المسألة بالدَّليل الأستاذ وهبي غاوجي الألباني في رسالته الطيِّبة : " نظرة علميَّة في نِسبة كتاب الإبانة جميعه إلى الإمام أبي الحسن " ، حيث دلَّل وأثبت بأنَّ قسماً لا يُستهان به من " الإبانة " لا يصحُّ نسبته للإمام الأشعري...

[١٧] : جاء في مجموع رسائل ابن عثيمين : " سئل فضيلة الشَّيخ : عمَّا يتعلَّمه طلبة المدارس في بعض البلاد الإسلاميَّة من أنَّ مذهب أهل السُّنَّة هو " الإيهان بأسهاء الله - تعالى - ، وصفاته ، من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تمثيل " . وهل تقسيم أهل السُّنَّة إلى قسمين : مدرسة ابن تيمية وتلاميذه ، ومدرسة الأشاعرة

والماتريديَّة تقسيم صحيح ؟ وما موقف المسلم من العلماء المتولين ؟ فأجاب بقوله: لا شكَّ أنَّ ما يتعلَّمه الطَّلبة في المدارس من أنَّ مذهب أهل السُّنَة هو: (الإيهان بأسهاء الله - تعالى - ، وصفاته ، من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تمثيل) ، هو المطابق للواقع بالنِّسبة لمذهب أهل السُّنَة ، كما تشهد بذلك كتبهم المطوَّلة والمختصرة ، وهو الحقُّ الموافق لما جاء في الكتاب والسُّنَة ، وأقوال السَّلف ، وهو مقتضى النَّظر الصَّحيح ، والعقل الصَّريح ، ولسنا بصدد سرد أفراد الأدلَّة في ذلك ، لعدم طلبه في السُّؤال ، وانَّما نُجيب على ما طلب وهو تقسيم أهل السُّنَة إلى طائفتين في مدرستين :

إِحْدَاهُمَا : مدرسة ابن تيمية وتلاميذه ، المانعين لصرف النُّصوص عن ظواهرها.

الثَّانِيَة : مدرسة الأشاعرة والماتريديَّة ، الموجبين لصرفها عن ظواهرها في أسماء الله وصفاته.

فنقول: من المعلوم أنَّ بين هاتين المدرستين اختلافاً بيِّناً في المنهاج فيها يتعلَّق بأسهاء الله وصفاته ، فالمدرسة الأولى يقرِّر معلِّموها وجوب إبقاء النُّصوص على ظواهرها فيها يتعلَّق بأسهاء الله وصفاته ، مع نفي ما يجب نفيه عن الله -تعالى -، من التَّمثيل أو التَّكييف ، والمدرسة الثَّانية يقرِّر معلِّموها وجوب صرف النُّصوص عن ظواهرها فيها يتعلَّق بأسياء الله وصفاته . وهذان المنهاجان متغايران تماماً ، ويظهر تغايرهما بالمثال التَّالي : قال الله تعالى : ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهُ مَغْلُولَةٌ ﴾ [المائدة: ٦٤] . وقال فيها حكاه عن معاتبة إبليس حين أبي أن يسجد لآدم بأمر الله : ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيُّ [ص: ٧٥] . فقد اختلف معلِّمو المدرستين في المراد باليدين اللتين أثبتها الله تعالى لنفسه ، فقال أهل المدرسة الأولى : يجب إبقاء معناهما على ظاهره ، وإثبات يدين حقيقيَّتين لله تعالى !!! على وجه يليق به . وقال أهل المدرسة الثَّانية : يجب صرف معناهما عن ظاهره ، ويحرم إثبات يدين حقيقيَّتين لله تعالى !!! ثمَّ اختلفوا في المراد بهما هل هو القوَّة ، أو النِّعمة . وبهذا المثال يتبيَّن أنَّ منهاجي أهل المدرستين مختلفان متغايران ، ولا يمكن بعد هذا التَّغاير أن يجتمعا في وصف واحد ، هو " أهل السُّنَّة " . إذن فلا بدَّ أن يختصَّ وصف أهل السُّنّة بأحدهما دون الآخر ، فلنحكم بينها بالعدل ، ولنعرضها على ميزان القسط وهو كتاب الله تعالى ، وسُنَّة رسوله ﷺ ، وكلام الصَّحابة ، والتَّابِعين لهم بإحسان من سلف الأُمَّة وأئمَّتها . وليس في هذا الميزان ما يدلُّ بأي وجه من وجوه الدّلالة ، المطابقة ، أو التَّضمُّن ، أو الالتزام صريحاً أو إشارة على ما ذهب إليه أهل المدرسة الثَّانية ، بل في هذا الميزان ما يدلُّ دلالة صريحة ، أو ظاهرة ، أو إشاريَّة على ما ذهب إليه أهل المدرسة الأولى ، وعلى هذا فيتعيَّن أن يكون وصف أهل السُّنَّة خاصًّا بهم لا يشاركهم فيه أهل المدرسة الثَّانية ؛ لأنَّ الحكم بمشاركتهم إيَّاهم جور ، وجمع بين الضدَّين ، والجور ممتنع شرعاً ، والجمع بين الضدَّين ممتنع عقلاً ". انظر : مجموع فتاوي ورسائل فضيلة الشَّيخ مُحَمَّد بن صالح العثيمين (١/١١٥-١١٧). وحتى يتَّضح لك الأمر جليًّا أيُّما القارئ الكريم ... سأضع بين يديك طائفة يسيرة من أقوال علماء الأُمَّة الذين فسَروا قول الله تعالى : ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ ﴾ ، لتعلم يقيناً أنَّ الحقَّ هو ما قاله الجمهور الذي خالفه العثيمين وزُمرته المُتسلِّفة ...

قال الإمام الأخفش الأوسط (٢١٥هـ): " ... وكذلك ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَهُ ۗ ، كما تقول : إنَّ لِفُلانٍ عِنْدِي يَداً ، أي : نِعْمَةً " . انظر : معانى القرآن ، الأخفش (١/ ٢٨٤) .

وقال الإمام الطّبري (٣١٠هـ): " القول في تأويل قوله: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِها قَالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ [المائدة: ٦٤]، قال أبو جعفر: وَهَذَا خَبَرٌ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ عَنْ جَرَاءَةِ الْمَهُودِ عَلَى رَبِّمْ وَوَصِّفِهِمْ إِيَّاهُ بِهَا لَيْسَ مِنْ صِفَتِهِ، تَوْبِيخًا لَمُمْ بِذَلِكَ وَتَعْرِيفًا مِنْهُ نَبِيهُ ﷺ قَدِيمَ جَهْلِهِمْ وَاغْتِرَارَهُمْ اللهُ وَإِنْكَارَهُمْ جَمِيلِ أَيَادُيهِ عِنْدَهُمْ وَكَثْرَةَ صَفْحِهِ عَنْهُمْ وَعَفُوهِ عَنْ عَظِيمٍ إِجْرَامِهِمْ، وَاحْتِجَاجًا لِنَبِيهِ مُحَمَّدٍ ﷺ بِهُ وَإِنْكَارَهُمْ جَمِيلِ أَيَادِيهِ عِنْدَهُمْ وَكُثْرَةَ صَفْحِهِ عَنْهُمْ وَعَفُوهِ عَنْ عَظِيمٍ إِجْرَامِهِمْ، وَاحْتِجَاجًا لِنَبِيهِ مُحَمَّدٍ ﴾ إِنَّذَهُ لَهُ نَبِي مُبْعُوثٌ وَرَسُولٌ مُرْسَلٌ أَنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَنْبَاءُ الَّتِي أَنْبَأَهُمْ مِهَا كَانَتْ مِنْ خَفِي عُلُومِهِمْ وَمَكَنُونِهَا الَّتِي لَا أَخْبَارُهُمْ وَعُلَمَا وُمُ مُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقَرِّرَ عِنْدَهُمْ صِدْقَهُ وَيَقَطَعَ بِذَلِكَ حُجَّتَهُمْ.

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ ﴾ [البقرة: ١١٣] مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ يَدُ اللهِ مَعْلُولَهُ ﴾ [المائدة: ٢٤] يَعْنُونَ: أَنَّ خَيْرَ اللهِ مُعْلَى ذِكْرُهُ فِي تَأْدِيبِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ اللهُ عَلَيْهِ مَ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي تَأْدِيبِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ اللهُ عَلَيْهِ مَ الْعَلَيْهِ مَ اللهِ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبُسُطِ ﴾ [الإسراء: ٢٩] ، وَإِنَّمَا وَصَفَ تَعَالَى ذِكْرُهُ الْمَيَدَ بِذَلِكَ ، وَالمُعْنَى: الْعَطَاءُ ، لِأَنَّ عَطَاءَ النَّاسِ وَبَذَلَ مَعْرُوفِهِمُ الْغَالِبَ بِأَيْدِيمِ مَ ، فَجَرَى السَتِعْمَالُ النَّاسِ فِي وَصَفِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا إِذَا وَصَفُوهُ بِجُودٍ وَكَرَمٍ أَوْ بِبُخْلٍ وَشُحِّ وَضِيقٍ ، بِإِضَافَةِ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ صِفَةِ المُوصُوفِ إِلَى يَدَيْهِ ، كَمَا قَالَ الْأَعْشَى فِي مَدِّدِ رَجُلِ:

## يَدَاكَ يَدَا جَددٍ فَكَفٌّ مُفِيدَةٌ وَكَفٌّ إِذَا مَا ضُنَّ بِالزَّادِ تُنْفِقُ

فَأَضَافَ مَا كَانَ صِفَةَ صَاحِبِ الْيَدِمِنْ إِنْفَاقٍ وَإِفَادَةٍ إِلَى الْيَدِ؛ وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ فِي أَشْعَارِهَا وَأَمْثَالِهَا أَكْثُرُ مِنْ أَنْ يُحْصَىٰ. فَخَاطَبَهُمُ اللهُ بِهَا يَتَعَارَفُونَهُ ، وَيَتَحَاوَرُونَهُ بَيْنَهُمْ فِي كَلَامِهِمْ ، فَقَالَ: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهُ مَعْلُولَةٌ ﴾ مِنْ أَنْ يُحْصَىٰ. فَخَاطَبَهُمُ اللهُ بِهَا يَتَعَارَفُونَهُ ، وَيَتَحَاوَرُونَهُ بَيْنَهُمْ فِي كَلامِهِمْ ، فَقَالَ: ﴿ وَقَالَتِ النَّهُودُ يَدُ اللهُ مَعْلُولَةٌ كَدُهُ اللَّذِي لَا يَقْدِرُ أَنْ الله عَنِي بِذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ اللهُ يَبْخُلُ عَلَيْنَا وَيَمْنَعُنَا فَضْلَهُ فَلَا يَفْضُلُ ، كَالْمُغْلُولَةِ يَدُهُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ أَنْ يَشْطَهَا بِعَطَاءٍ وَلَا بَذُلُ مَعْرُوفٍ. تَعَالَى اللهُ عَمَّا قَالَ أَعْدَاءُ اللهُ ...

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْجَدَلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤] فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُنِيَ بِذَلِكَ نِعْمَتَاهُ ، وَقَالَ: وَلَكَ بِمَعْنَى: يَدُ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ ، وَذَلِكَ نِعَمُهُ عَلَيْهِمْ؛ وَقَالَ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: لَكَ عِنْدِي يَدٌ ، يَعْنُونَ بِذَلِكَ: نِعْمَةً.

[١٨] : أخرج دكتورهم سفر حوالي الأشاعرةَ من أهل السُّنَّة والجهاعة ، وفي ذلك يقول : إِنَّ مصطلح أهل السُّنَّة وَالْجُهَاعَة يُطلق وَيُرَاد بِهِ مَعْنيانِ :

أ. المُعْنَى الْأَعَمّ: وَهُوَ مَا يُقَابِلِ الشِّيعَة ، فَيُقَال : المنتسبون لِلَّإِسْلَامِ قِسْمَانِ : أهل السُّنَة والشِّيعة ، مِثْلَمَا عنون شيخ الإسلام كِتَابه فِي الرَّد على الرَّافضي " منهاج السُّنَة " ، وَفِيه بيَّن هذَيِّن المُعْنِين ، وَصرَّح أَنَّ مَا ذهبت إليه الطَّوائف المبتدعة من أهل السُّنَة بِالمُعْنَى الْأَخْص . وَهَذَا المُعْنى يدِّخل فِيهِ كل من سوى الشِّيعَة ، كالأشاعرة ، لاسيَّا والأشاعرة فِيهَا يتَعَلَّق بموضوع الصَّحابة وَالْحُلَفَاء متفقون مَعَ أهل السُّنَّة ، وهي نقطة الإتِّفَاق المنهجيَّة الوحيدة !!!

ب. المُعْنى الْأَخَص: وَهُوَ مَا يُقَابِلِ المبتدعة وَأهلِ الْأَهْوَاء، وَهُوَ الْأَكْثَرِ اسْتِعْهَ لِلَّ، وَعَلِيهِ كتب الجَرْح وَالتَّعْدِيل. فَإِذَا قَالُوا عَن الرجل أَنَّه صَاحب سُنَّة أَو كَانَ سُنيًّا أومن أهل السُّنَّة وَنَحْوها، فَالْمُرَاد أَنَّه لَيْسَ من إِحْدَىٰ الطَّوائف البدعيَّة كالخوارج، والمعتزلة، والشِّيعة، وَلَيْسَ صَاحب كَلام وَهوىٰ ، وَهَذَا المُعْنىٰ لَا يدِّخل فِيهِ الأشاعرة أبداً، بل هم خارجون عَنهُ، وَقد نَصَّ الإِمَام أحمد وَابْن المُدِينيِّ على أَنَّ من خَاضَ فِي شَيِّء من علم الْكَلام، لَا يعْتَبر من

أهل السُّنَّة ، وَإِن أَصَاب بِكَلَامِهِ السُّنَّة حتَّى يدع الجليلي وَيسلِّم للنُّصوص ، فَلم يشترطوا مُوَافقَة السُّنَّة فَحسب ، بل التلقِّي والاستمداد مِنْهَا ، فَمن تلقَّى من السُّنَّة فَهُوَ من أَهلهَا وَإِن أَخطأ ، وَمن تلقَّى من غَيرهَا فقد أَخطأ وَإِن وافقها فِي النَّتيجة . والأشاعرة - كَمَا سترى - تلقَّوا وَاستَمَدُّوا من غير السُّنَّة !!! وَلم يوافقوها فِي النَّتائج ، فَكيف يكونوا من أهلها ؟!!! " . انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني (ص١٥-١٧) .

[19]: وقال الدُّكتور سفر حوالي أيضاً: " ... قد أوضحنا فِيهَا سبق أَنَّ أهل السُّنَّة وَالجُمَاعَة والأشاعرة فرقتان خُتَلِفَتَانِ ، وَهَذَا يَسْتَلُزم تَحَدِيد أَيهِهَا الْفَرْقَة النَّاجِية ؟ " . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني ( ص ٦٩).

وأضاف قائلاً: " بل نَحن نَزِيدكُمْ إيضاحاً ، فَنَقُول : إِنَّ هَذِه العقائد الَّتِي أدخلتموها في الإسلام وجعلتموها عقيدة الَّفرُقة النَّاجِية بزعمكم ، هِيَ مَا كَانَ عَلَيهِ فلاسفة اليونان ومشركو الصَّابئة وزنادقة أهل الْكتاب !!! . لَكِن ورثها عَنْهُم الجهم بن صَفُوان ، وَبشر المريسي ، وَأَبن كُلَّاب ، وَأَنتُم ورثتموها عَن هَؤُلَاء ، فَهِيَ من تَرِكة الفلاسفة ، والابتداع ، ولَيْسَت من مِيرَاث النُّبُوَّة وَالْكتاب.

وَمن أوضح الْأَدِلَّة على ذَلِك : أَنَّنا مَا نزال حتَّى الْيَوْم نردُّ عَلَيْكُم بِهَا أَلَفه أَثِمَّة السُّنَّة الْأَولونَ من كتب في الرُّدود على " الجهميَّة " كتبوها قبل ظُهُور مذهبكم بِزَمَان ، وَمِنَّهُم : الإِمَام أحمد ، وَالْبُخَارِيّ ، وَأَبُو دَاوُد ، والدَّارمي ، وَأَبُن المُهُور مذهبكم أُولَئِكَ الثَّلاثة وأشباههم ، مَعَ مَا زدتم عَلَيْهِم ، وركبتم من كَلامهم من وأبن أبي حَاتِم ... فَدلَّ هَذَا على أَنَّ سلفكم أُولئِكَ الثَّلاثة وأشباههم ، مَعَ مَا زدتم عَلَيْهِم ، وركبتم من كَلامهم من بدع جَدِيدَة !!! . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني (ص٧١).

[٢٠]: قال ابن باز: " فالأشاعرة وأشباههم لا يدخلون في أهل السُّنَة في إثبات الصِّفات ، لكونهم قد خالفوهم في ذلك ، وسلكوا غير منهجهم ، وذلك يقتضي الإنكار عليهم ، وبيان خطئهم في التَّأويل ، وأنَّ ذلك خلاف منهج أهل السُّنَة والجماعة ، كما تقدَّم بيانه في أوَّل هذه التَّنبيهات ، كما أنَّه لا مانع أن يقال : إنَّ الأشاعرة ليسوا من أهل السُّنَة في باب الأسماء والصِّفات ، وإن كانوا منهم في الأبواب الأخرى ، حتَّى يعلم النَّاظر في مذهبهم أنَّهم قد أخطأوا في تأويل بعض الصِّفات وخالفوا أصحاب النَّبي عَيِّ وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة ، تحقيقاً للحقّ ، وإنكاراً للباطل ، وإنزالاً لكلِّ من أهل السُّنَة والأشاعرة في منزلته التي هو عليها " . انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن وانكاراً للباطل ، وإنزالاً لكلٍّ من أهل السُّنَة والأشاعرة في منزلته التي هو عليها " . انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن

[٢١]: وقال ابن باز أيضاً: " ومن العقائد المضادَّة للعقيدة الصَّحيحة في باب الأسهاء والصِّفات !!! عقائد أهل البدع: من الجهميَّة ، والمعتزلة ، ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عزَّ وجلَّ ، وتعطيله سبحانه من صفات الكمال ، ووصفه عزَّ وجلَّ بصفة المعدومات ، والجهادات ، والمستحيلات ، تعالى الله عن قولهم علوَّاً كبيراً ، ويدخل

في ذلك من نفئ بعض الصِّفات وأثبت بعضها ، كالأشاعرة ، فإنَّه يلزمهم فيها أثبتوه من الصِّفات نظير ما فرُّوا منه من الصِّفات التي نفوها ، وتأوَّلوا أدلَّتها ، فخالفوا بذلك الأدلَّة السَّمعيَّة والعقليَّة ، وتناقضوا في ذلك تناقضاً بيِّناً " . انظر : مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز ( ٢٧/١ ) .

[٢٢]: قال المدعو: صالح الفوزان: " وبهذا يعلم أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم ينفرد بقول لم يقم عليه دليلٌ من الكتاب والسُّنَة ، ولم يقل به أحدٌ من الأئمَّة من الصَّحابة والتَّابعين ومن بعدهم . ومن أراد الحقَّ في هذا فلينظر في مجموع فتاواه الكبير الذي بلغ خمسة وثلاثين مجلَّداً ، وطبع عدَّة مرَّات ، ووزِّع على نطاق واسع في العالم الإسلامي ، ولا يصدق ما أشاعه عنه المغرضون ، فإنَّ قول الخصم غير مقبول على خصمه ، وانَّما يرجع إلى كلام الشَّخص نفسه ، ويحكم عليه بموجبه ، واليوم والحمد لله كتب شيخ الإسلام وفتاواه قد انتشرت واشتهرت ، وهي تدحض ما افتراه عليه خصومه من الأكاذيب ، ومن رجع إلى هذه المؤلَّفات القيِّمة ، أدرك أنَّه مفترى عليه ، ووجد في هذه المؤلَّفات العلم الغزير الموروث عن النَّبي عَلَيْ ، ولا يسع المنصف الخالي من التَّعصُّب الأعمى إلَّا أن يقرَّ له بالعلم والفضل.

قالوا: أنّه أفتى بفتاوى تخالف فتاوى الأئمّة أهل السُّنّة والجهاعة ، وهذا من الكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية ، فهو لرينفرد بقول يخالف به الأئمّة جميعاً ، سواء الأئمّة الأربعة أو أئمّة السّلف الذين هم قبل الأربعة ، كها سبق بيانه ، فلم يقل قولاً إلّا وله سلف فيه من الأئمّة ، وأهل السُّنّة والجهاعة ، اللهم إلّا أن يريد هذا القائل بأهل السُّنة والجهاعة جماعة الأشاعرة والماتريديَّة - فهذا اصطلاح خاطئ ؛ لأنّ المراد بأهل السُّنة والجهاعة حقّاً من كان على طريقة الرَّسول على وأصحابه ، وهم الفرقة النَّاجية ، وهذا الوصف لا ينطبق إلّا على الصَّحابة والتَّابعين ومن سار على نهجهم واتَّبع طريقهم ، والأشاعرة والماتريديَّة خالفوا الصَّحابة والتَّابعين والأثمَّة الأربعة في كثير من المسائل الاعتقاديَّة وأصول الدِّين !!! فلم يستحقُّوا أن يلقبوا بأهل السُّنة والجهاعة ، وهؤلاء لم يخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية وحده ، بل خالفهم عامَّة الأثمَّة والعلهاء الذين ساروا على نهج السَّلف " . انظر : من مشاهير المجددين في الإسلام (ابن تيمية وحمَّد بن عبد الوهاب) ( ص٣٣).

[٢٣]: قال المدعو: مُحُمَّد حامد الفقي، في تحقيقه لكتاب: " فتح المجيد ": " ... فإنَّ جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنَّما لا تدلُّ على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فلهذا كفَّرهم كثيرون من أهل السُّنَّة !!! قال العلَّامة ابن القيِّم رحمه الله تعالى:

ولقد تقلّد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكاه عنه هم بلاه قبلـــه الطّبراني

فإنَّ هؤلاء الجهميَّة ومن وافقهم على التَّعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله " . انظر : هامش كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ( ص٤٠١) .

[٢٤]: قال ابن عثيمين: " فإذا سُئلنا: مَنْ أهل السُّنَة والجهاعة ؟ فنقول: هم المتمسِّكون بالإسلام المحض، الخالص عن الشَّوب. وهذا التَّعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أنَّ الأشاعرة والماتريديَّة ونحوهم ليسوا من أهل السُّنَّة والجهاعة، لأنَّ تمسُّكهم مشوبٌ بها أدخلوا فيه من البدع. وهذا هو الصَّحيح، أنَّه لا يعدُّ الأشاعرة والماتريديَّة فيها ذهبوا إليه في أسهاء الله وصفاته من أهل السُّنَّة والجهاعة.

وكيف يعدُّون من أهل السُّنَة والجهاعة في ذلك مع مخالفتهم لأهل السُّنَة والجهاعة ؟! لأنَّه يقال: إمَّا أن يكون الحقُّ فيها ذهب إليه فيها ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة والماتريديَّة ، أو الحقُّ فيها ذهب إليه السَّلف!!! ومن المعلوم أنَّ الحقَّ فيها ذهب إليه السَّلف ، لأنَّ السَّلف هنا هم الصَّحابة والتَّابعون وأثمَّة الهدئ من بعدهم ، فإذا كان الحقُّ فيها ذهب إليه السَّلف ، وهؤلاء يخالفونهم ، صاروا ليسوا من أهل السُّنَّة والجهاعة في ذلك . انظر: مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشَّيخ مُحمَّد بن صالح العثيمين (٨/ ١٨٥-١٨٦).

[٢٥]: قال ابن باز في جوابه على سؤال: هل الأشاعرة من أهل السُّنَة ، أرجو التَّوضيح ؟ تحت عنوان: "بيان طائفة الأشاعرة": ج: الأشاعرة عندهم أشياء خالفوا فيها أهل السُّنَة من تأويل بعض الصِّفات ، فهم في بعض التَّأويل ليسوا من أهل السُّنَة ؛ لأنَّ أهل السُّنَة لا يؤولون ، وهذا غلط من الأشاعرة ومنكر ، وعندهم مخالفات غير ذلك !!! والواجب على المؤمن هو طريق أهل السُّنَة والجماعة ، وهو الإيمان بأسماء الله كلّها ، وصفاته الواردة في القرآن الكريم ، وهكذا الثَّابتة في السُّنَة ، يجب الإيمان بها ، وإمرارها كما جاءت ، بلا تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تأويل ، بل يجب أن تمرَّ كما جاءت ، مع الإيمان بها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى ". انظر: فتاوئ نور على الدرب (٣/ ١٥٦) .

[٢٦]: في كتابه: " تأكيد المسلّمات السّلفيّة في نقض الفتوى الجماعيّة بأنَّ الأشاعرة من الفرقة المرضيَّة " ، ذكر المدعو: عبد العزيز بن ريِّس الريِّس ، أسهاء من اشتملت عليه كتبهم في تكفير الأشاعرة ، فقال: " العلهاء الذين قرّروا!!! بأنَّ الأشاعرة مبتدعة من الفرق الهالكة ، وأنَّهم ليسوا من أهل السُّنَّة ": قد نصَّ غير واحد من أهل العلم على أنَّ الأشاعرة مُبتدعة ، ومعنى هذا أنَّهم ليسوا من أهل السُّنَّة ، وعليه فلا يكونون من الفرقة النَّاجية الطَّائفة المنصورة:

١ . إمام أهل السُّنَة الإمام أحمد : فقد بدَّع الكُلَّابيَّة ، وشدَّد عليهم ، وهم كالأشاعرة الأوائل ، قال الإمام ابن تيمية في " درء تعارض العقل والنَّقل " (٢/٢) : " وأمَّا الحارث المحاسبي ، فكان ينتسب إلى قول ابن كُلَّاب ، ولهذا

أمر أحمد بهجره ، وكان أحمد يحذِّر عن ابن كُلَّاب وأتباعه " وقال في الفتاوى (٣٦٨/١٢) : والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمَّة السُّنَّة كانوا يحذِّرون عن هذا الأصل الذي أحدثه ابن كُلَّاب ويحذِّرون عن أصحابه . وهذا هو سبب تحذير الإمام أحمد عن الحارث المحاسبي ونحوه من الكُلَّابيَّة .

وقال في كتابه: " الاستقامة " (١/ ١٠٥): والكُلَّابيَّة هم مشايخ الأشعريَّة ، فإنَّ أبا الحسن الأشعري انَّما اقتدى بطريقة أبي مُحُمَّد بن كُلَّاب ، وابن كُلَّاب كان أقرب إلى السَّلف زمناً وطريقة ، وقد جمع أبو بكر بن فورك شيخ القشيري كلام ابن كُلَّاب والأشعري ، وبيَّن اتفاقهما في الأصول ، ولكن لم يكن كلام أبي عبد الرَّحن السّلمي قد انتشر بعد ، فإنَّه انتشر في أثناء المائة الرَّابعة ، لمَّا ظهرت كتب القاضي أبي بكر بن الباقلاني ونحوه ا.هـ

وقال كما في الفتاوى: (١٧٨/١٢): وأمَّا قوله: وقوم نحوا إلى أنَّه - أي القرآن - قديم لا بصوت ولا حرف إلّا معنى قائم بذات الله ، وهم الأشعريَّة ، فهذا صحيح ، ولكن هذا القول أوّل من قاله في الإسلام عبدالله بن كُلّاب ، فإنَّ السَّلف والأَدْمَّة كانوا يثبتون لله تعالى ما يقوم به من الصّفات والأفعال المتعلّقة بمشيئته وقدرته ، والجهميّة تنكر هذا وهذا ، فوافق ابن كُلّاب السَّلف على القول بقيام الصّفات القديمة ، وأنكر أن يقوم به شيء يتعلّق بمشيئته وقدرته ، وجاء أبو الحسن الأشعري بعده وكان تلميذاً لأبي على الجبائي المعتزلي ثمَّ أنّه رجع عن مقالة المعتزلة ، وبيّن تناقضهم في مواضع كثيرة ، وبالغ في مخالفتهم في مسائل القدر ، والإيهان ، والوعد والوعيد ، حتّى نسبوه بذلك إلى قول المرجئة والجبريّة والواقفة ، وسلك في الصّفات طريقة ابن كُلّاب ، وهذا القول في القرآن هو قول ابن كُلّاب في الأصل ، وهو قول من اتّبعه كالأشعري وغيره ا.هـ وقال كما في الفتاوى (١٧/١٤٩): كالكُلّابيّة ومن اتّبعهم من الأشعريّة وغيرهم ا.هـ

وقال الإمام أبو بكر ابن خزيمة كما في "سير أعلام النُّبلاء " : (٣٨٠/١٤) لَّا قال له أبو علي الثَّقفي : "ما الذي أنكرت أيُّها الأستاذ من مذاهبنا حتَّى نرجع عنه ؟ قال : ميلكم إلى مذهب الكُلَّابيَّة ، فقد كان أحمد بن حنبل من أشدً النَّاس على عبد الله بن سعيد بن كُلَّاب ، وعلى أصحابه مثل الحارث وغيره ا.هـ

فكيف لو أدرك من جاء بعدهم من الأشاعرة الذين ازدادوا سوءاً إلى أشاعرة زماننا الذين تميع فيهم هؤلاء المفتون، وطار بفتواهم إذاعة ونشراً موقع الإسلام اليوم تحت نظر ورعاية من مشرفه سلمان العودة، فإنَّ الأشاعرة كلَّما تأخّروا زادوا بعداً عن السُّنَة، قال الإمام ابن تيمية في شرح الأصفهانيَّة: (ص١٠٧-١٠٨): " فإنَّ كثيراً من متأخّري أصحاب الأشعري خرجوا عن قوله إلى قول المعتزلة أو الجهميَّة أو الفلاسفة "، وقال في الدَّرء: (٧/٧): " وهذا الكلام في الأصل أي تقديم العقل على النقل هو من قول الجهميَّة المعتزلة وأمثالهم، وليس من قول الأشعري وأئمَّة أصحابه، وانَّما تلقَّاه عن المعتزلة متأخّرو الأشعريّة، لمَّا مالوا إلى نوع التَّجهُّم بل الفلسفة، وفارقوا

قول الأشعري وأدمّة أصحابه الذين لم يكونوا يقرُّون بمخالفة النقل للعقل ، بل انتصبوا لإقامة أدلّة عقليّة توافق السّمع ، وهذا أثبت الأشعري الصّفات الخبريّة بالسّمع ، وأثبت بالعقل العقليّة التي تعلم بالعقل والسّمع ، فلم يثبت بالعقل ما جعله معاضداً للسّمع ، بل ما جعله معاضداً له ، وأثبت بالسّمع ما عجز عنه العقل ا.ه ٢ . الإمام أبو نصر السّجزي : إذ وصف الأشاعرة بأنّهم متكلّمون ، وفرقة محدّثة ، وأنّهم أشدُّ ضرراً من المعتزلة ، فقال : " فكلُّ مدّع للسُّنّة يجب أن يطالب بالنقل الصَّحيح بها يقوله ، فإن أتنى بذلك علم صدقه ، وقبلَ قوله ، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السَّلف ، عُلم أنّه محدث زائغ ، وأنّه لا يستحقُّ أن يصغا إليه أو يناظر في قوله ، وخصومنا المتكلّمون معلومٌ منهم أجمع اجتناب النَّقل والقول به بل تمحينهم لأهله ظاهر ، ونفورهم عنهم بين ، وكتبهم عارية عن إسناد ، بل يقولون : قال الأشعري ، وقال ابن كُلّب ، وقال القلانسي ، وقال الجبائي ... ومعلوم وكتبهم عارية عن إسناد ، بل يقولون : قال الأشعري ، وقال ابن كُلّاب ، وقال القلانسي ، وقال الجبائي ... ومعلوم نفسه قولاً وزعم أنّه مقتضي عقله ، وأنّ الحديث المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه ، لكونه من أخبار الآحاد ، وهي لا توجب علماً ، وعقله موجب للعلم يستحق أن يسمَّى محدثاً مبتدعاً ، خالفاً ، ومن كان له أدني تحصيل أمكنه أن يفرِّق بيننا وبين نخالفينا بتأمُّل هذا الفصل في أوّل وهلة ، ويعلم أنَّ أهل السُّنَة نحن دونهم ، وأنَّ المبتدعة خصومنا دوننا " . انظر : الرَّد على من أنكر الحرف والصَّوت (ص١٠٠٠).

ثمَّ قال (ص٢٢٧- ٢٢٣): " ثمَّ بلي أهل السُّنَة بعد هؤلاء ؛ بقوم يدَّعون أنَّهم من أهل الاتباع ، وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم ، وهم : أبو مُحمَّد بن كُلَّاب ، وأبو العبَّاس القلانسي ، وأبو الحسن الأشعري ... وفي وقتنا : أبو بكر الباقلَّاني ببغداد ، وأبو إسحاق الإسفرائني ، وأبو بكر بن فورك بخراسان ، فهؤلاء يردُّون على المعتزلة بعض أقاويلهم ، ويردُّون على أهل الأثر أكثر مما ردُّوه على المعتزلة - ثمَّ قال : وكلّهم أئمّةُ ضَلالة !!! يدعونَ النَّاس إلى مخالفةِ السُّنَة ، وتركِ الحديث .... " ، وبيَّن - رحمه الله- وجه كونهم أشدّ من المعتزلة ، فقال (ص٧٧١-١٧٨) : " لأنَّ المعتزلة قد أظهرت مذهبها ، ولم تستقف ، ولم تُموَّه . بل قالت : إنَّ الله بذاته في كلِّ مكان ، وإنَّه غير مرئي ، وإنَّه لا سمع له ، ولا بصر ، ولا علم ، ولا قدرة ، ولا قوَّة ... فعرف أكثر المسلمين مذهبهم وتجنَّوهم وعدُّوهم أعداء . والكُلَّابيَّة ، والأشعريَّة قد أظهروا الرَّدَّ على المعتزلة ، والذَّبّ عن السُّنَة وأهلها ، وقالوا في القرآن وسائر الصِّفات ما ذكرنا بعضه ا.هـ.

وقال في كتاب " تحريم النَّظر في كتب الكلام " (ص٤٢): " وقال أحمد بن إسحاق المالكي: أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هم أهل الكلام ، فكلُّ متكلِّم من أهل الأهواء والبدع أشعريًا كان أو غير أشعري ، لا تُقبل له شهادة !!! ويهجر ، ويؤدَّب على بدعته ، فإن تمادى عليها استُتيب منها " ا.هـ

٣. الإمام مُحَمَّد بن أحمد بن خويز منداد المصري المالكي – رحمه الله - : فقد روئ عنه ابن عبد البرقي " جامع بيان العلم وفضله " (٩٦/٢) : " أنَّه قال في كتاب الشَّهادات في تأويل قول مالك : لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء ، قال : أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام ، فكلُّ متكلِّم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريًا كان أو غير أشعري ، ولا تُقبل له شهادة في الإسلام أبداً !!! ويُهجر ، ويؤدَّب على بدعته ، فإن تمادئ عليها استُتيب منها.

٤ . ابن قدامة - رحمه الله - : فقد نصَّ على أنَّهم مبتدعة ، فقال في كتاب المناظرة في القرآن (ص٣٥) : " ولا نعرف في أهل البدع طائفة يكتمون مقالتهم ، ولا يتجاسر ون على إظهارها إلَّا الزَّنادقة والأشعريَّة " ١.هـ

٥. أبو حامد الإسفرائني: قال ابن تيمية في " درء التّعارض " (٢١/ ٩٦): قال الشّيخ أبو الحسن: وكان الشّيخ أبو حامد الإسفرايني شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام، قال: ولم يزل الأئمة الشّافعيّة يأنفون ويستنكفون أن يُنسبوا إلى الأشعري، ويتبرّؤن ممّا بنى الأشعري مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوّم حواليه، على ما سمعت عدَّة من المشايخ والأئمّة، منهم: الحافظ المؤتمن بن أحمد بن على السّاجي، يقولون: سمعنا جماعة من المشايخ الشّيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني إمام الأئمّة الذي طبق الأرض علماً وأصحاباً إذا سعى إلى الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع المنصور يدخل الرّباط المعروف بالزوزي المحاذي وأصحاباً إذا سعى إلى الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع المنصور يدخل الرّباط المعروف بالزوزي المحاذي للحامع، ويقبل على من حضر ويقول اشهدوا عليّ بأنَّ القرآن كلام الله غير مخلوق، كها قاله الإمام ابن حنبل لا كها يقوله الباقلاني، وتكرر ذلك منه جمعات، فقيل له في ذلك، فقال حتَّى ينتشر في النَّس، وفي أهل الصَّلاح، ويشيع الخبر في أهل البلاد أني بريء ممّا هم عليه - يعني الأشعرية - وبريء من مذهب أبي بكر بن الباقلاني، فإن جماعة من المنفقهة الغُرباء يدخلون على الباقلاني خفية، ويقرؤون عليه، فيفتنون بمذهبه، فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعته لا محالة، فيظنُ ظانٌ أثمّه منّى تعلّموه قبله وأناما قلته، وأنا بريء من مذهب البلاقلاني وعقيدته.

قال الشَّيخ أبو الحسن الكرجي: وسمعت شيخي الإمام أبا منصور الفقيه الأصبهاني، يقول: سمعت شيخنا الأمام أبا بكر الزاذقاني، يقول: كنت في درس الشَّيخ أبي حامد الإسفرايني، وكان ينهي أصحابه عن الكلام وعن الدُّخول على الباقلاني، فبلغه أنَّ نفراً من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام، فظنَّ أنِّي معهم ومنهم، وذكر قصَّة قال في آخرها: إنَّ الشَّيخ أبا حامد قال لي: يا بُني، قد بلغني أنَّك تدخل على هذا الرَّجل - يعني الباقلاني - فإيَّاك وإيَّاه فإنَّه مبتدع ؛ يدعو النَّاس إلى الضَّلالة، وإلَّا فلا تحضر مجلسي، فقلت: أنا عائذ بالله منَّا قيل وتائب إليه، واشهدوا عليَّ أنِّي لا أدخل إليه. قال الشَّيخ أبو الحسن: وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن علي العجلي، يقول: سمعت عدَّة من المشايخ والأئمَّة ببغداد أظنُّ الشَّيخ أبا إسحاق الشِّيرازي أحدهم، قالوا: كان أبو بكر

الباقلاني يخرج إلى الحيام متبرقعاً خوفاً من الشَّيخ أبي حامد الإسفرايني ، قال أبو الحسن : ومعروف شدَّة الشَّيخ أبي حامد على أهل الكلام حتَّى ميَّز أصول فقه الشَّافعي من أصول الأشعري ، وعلَّقه عنه أبو بكر الزاذاقاني ، وهو عندي ، وبه اقتدى الشَّيخ أبو إسحاق الشِّيرازي في كتابيه : " اللمع " ، و " التَّبصرة " ، حتَّى لو وافق قول الأشعري وجهاً لأصحابنا ميَّزه ، وقال : هو قول بعض أصحابنا ، وبه قالت الأشعريَّة ، ولم يعدّهم من أصحاب الشَّافعي استنكفوا منهم ، ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلاً عن أصول الدِّين . قلت : هذا المنقول عن الشَّيخ أبي حامد وأمثاله من أئمَّة أصحاب الشَّافعي ، أصحاب الوجوه ، معروف في كتبهم المصنَّفة في أصول الفقه وغيرها ، وقد ذكر الشَّيخ أبو حامد ، والقاضي أبو الطيِّب ، وأبو إسحاق الشِّيرازي ، وغير واحد بيَّنوا نخالفة الشَّافعي وغيره من الأئمَّة لقول ابن كُلَّاب والأشعري في مسألة الكلام التي امتاز بها ابن كُلَّاب والأشعري عن غيرهما ، وإلَّا فسائر المسائل ليس لابن كُلَّاب والأشعري بها اختصاص ا.هـ

٦ . أبو إسماعيل عبد الله بن مُحَمَّد الأنصاري:

ذكر السُّبكي في طبقاته: (٤/ ٢٧٢) أنَّه ذكر في كتابه" ذم الكلام" أنَّه كان يلعن أبا الحسن الأشعري، وأنَّه ترك الرِّواية عن شيخه القاضي أبي بكر الحيري لكونه أشعريًا ١.هـ

وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوئ: (٣٥٤/١٤): كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب كتاب " ذم الكلام " ، فإنّه من المبالغين في ذم الجهميّة لنفيهم الصّفات ، وله كتاب: " تكفير الجهميّة " ، ويبالغ في ذم الأشعريّة ، مع أمّهم من أقرب هذه الطوائف إلى السُّنّة والحديث!!! وربّما كان يلعنهم!!! وقد قال له بعض النّاس بحضرة نظام الملك: أتلعن الأشعريّة ؟ فقال: ألعن من يقول ليس في السّموات إله ، ولا في المصحف قرآن ، ولا في القبر نبي ، وقام من عنده مغضباً ا.هـ

٧. مُحَمَّد بن عبد الملك بن مُحَمَّد بن عمر بن مُحَمَّد الكرجي أبو الحسن الشَّافعي.

تقدَّم نقل ابن تيمية كلامه عن الأشعريَّة ، وقد نقل له السُّبكي في طبقاته : (٦/ ١٤٤) أبياتاً في ذمِّ الأشعريَّة ، فقال رحمه الله :

يضاهي تلوي الشَّغازب ويقشبه بالسّم ياشر قسساشب كنساقصه من بعد شدِّ الذَّوائب فجرأته في الدِّين جرأة خسارب ويخلب أغهاراً فأشئم بخسالب

وخبثُ مقال الأشعري تخنُّث يزين هذا الأشعري مقال ويزين هذا الأشعري مقال فينفي تفاصيلا ويثبت جمل يؤول آيات الصِّفات برأي ويجزم بالتَّأوي لمن سنن الهدئ

٨. القحطاني في نونيَّتة الرَّائعة !!! إذ قال:

يا أشعريَّة يا أسافلة الورئ إلَّي لأبغضكم وأبغض حزبكم لو كنت أعمى المقلتين لسرَّنوي وقال:

بدعاً وأهواء بلا برهــــان من شاعر ذرب اللسان معـــان

ومنها : أنَّه جعلهم من المتكلِّمين ، وبجعله لهم من المتكلِّمين أخرجهم من أهل السُّنَّة إلى أهل البدع ، فقال في الدَّرء (٦/ ١٨٣) : وأهل الكلام من الأشعريَّة وغيرهم ا.هـ

وفي أكثر من موضع يذكر أنَّهم أقرب إلى أهل السُّنَّة من غيرهم ، فهذا يدلُّ على أنَّهم ليسوا منهم ، قال في مجموع الفتاوى (٦/ ٥٥) : " وأمَّا الأشعريَّة فلا يرون السَّيف موافقة لأهل الحديث ، وهم في الجملة أقرب المتكلِّمين إلى مذهب أهل السُّنَّة والحديث ... ".

ونقل في الدَّرء (٢٢١/٦) كلام أبي الْوَلِيدِ بن رُشَدٍ الْمَالِكِيُّ في كِتَابِهِ المسمَّىٰ بـ " الكشف عن مَنَاهِجِ الْأَدِلَةِ " : والمثل الذي ضربه لخطورة التَّأويل، ثمَّ قال أبو الوليد: وهذه حال الفرق الحادثة في هذه الشَّريعة، وذلك أنَّ كل فرقة منهم تأولت في الشَّريعة تاويلاً غير التَّأويل الذي تأولته الفرقة الأخرىٰ ، وزعمت أنَّه الذي قصد صاحب الشَّرع حتَّىٰ تمزَّق الشَّرع كلَّ ممزَّق ، وبعُد جداً عن موضوعه الأوَّل ، ولمَّا علم عَنِيُّ أنَّ مثل هذا يعرض ولا بدَّ في شريعته ، قال : ستفترق أُمَّتي على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في النَّار إلَّا واحدة ، يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الشَّرع ولم تؤوله تأويلاً صرَّحت به للنَّاس.

قال: وأنت إذا تأمَّلت ما عرض في هذه الشَّريعة في هذا الوقت من الفساد العارض فيها من قبل التَّأويل، تبيَّنت أنَّ هذا المثال صحيح، فأوَّل من غيَّر هذا الدواء الأعظم هم الخوارج ثمَّ المعتزلة بعدهم ثمَّ الأشعريَّة ثمَّ الصُّوفيَّة ثمَّ الصُّوفيَّة ثمَّ المَّوفيَّة ثمَّ الصُّوفيَّة ثمَّ المَّوفيَّة ثمَّ المُعتزلة بعدهم أن القرئ ا.هـ

فأبو الوليد بن رشد يقرِّر أنَّ الأشاعرة من عموم الفرق الاثنتين والسَّبعين الضَّالَّة !!! وأقرَّه الإمام ابن تيمية على هذا ، ولم يعترض عليه ، خلافاً لهؤلاء المفتين الفتوى الجهاعيَّــة البدعيَّة ، ولسلهان العودة النَّاشر لها في موقعه.

١٠ . الإمام ابن القيِّم - رحمه الله - فقد نقل كلام أبي الوليدِ بن رُشدِ المَالِكِيُّ المتقدِّم في كِتَابِهِ المسمَّىٰ بـ: " الكشف عن مَنَاهِجِ الْأَدِلَةِ " والمثل الذي ضربه لخطورة التَّأويل ، كما في الإعلام : (٤/٢٥٢) ، والصَّواعق المرسلة : (٤/٧/٢) ، وأقرَّه ولم يُخالفه مثل شيخه ابن تيميَّة.

11. الشَّيخ العلَّمة من أئمَّة الدَّعوة النَّجديَّة السَّلفيَّة سليمان بن سحمان - رحمه الله - : فقد ردَّ على السَّفاريني قوله في " لوامع الأنوار " : إنَّ الأشاعرة والماتريديَّة من الفرقة النَّاجية ، كها قال هؤلاء المفتون ، فقال : " هذا مصانعة !!! من المصنِّف - رحمه الله تعالى - في إدخاله الأشعريَّة والماتريديَّة في أهل السُّنَة والجهاعة ، فكيف يكون من أهل السُّنَة والجهاعة من لا يثبت علوَّ الرَّب سبحانه فوق سهاواته ، واستواءه على عرشه ، ويقول : حروف القرآن مخلوقة ، وإنَّ الله لا يتكلَّم بحرف ولا صوت ، ولا يثبت رؤية المؤمنين ربَّهم في الجنَّة بأبصارهم ، فهم يقرُّون بالرُّؤية ، ويفسِّرونها بزيادة علم يخلقه الله في قلب الرَّائي . ويقول : الإيهان مجرَّد التَّصديق ، وغير ذلك من أقوالهم المعروفة المخالفة لما عليه أهل السُّنَة والجمـاعة " . لوامع الأنوار البهيَّة (١/ ٧٧) .

17 . الشّيخ العلامة من أئمّة الدَّعوة النَّجديَّة السَّلفيَّة عبدالله بن عبدالرَّحن أبا بطين - رحمه الله - : فقد ردَّ على السَّفاريني قوله في لوامع الأنوار : إنَّ الأشاعرة والماتريديَّة من الفرقة النَّاجية ، كما قال هؤلاء المفتون ، فقال : " تقسيم أهل السُّنَة إلى ثلاث فرق فيه نظر ، فالحقُّ الذي لا ريب فيه أنَّ أهل السُّنَة فرقة واحدة ، وهي الفرقة النَّاجية التي بيَّنها النَّبي عَيِّهُ حين سئل عنها بقوله : " هي الجماعة " ، وفي رواية : " من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي " ، أو " من كان على ما أنا عليه وأصحابي " . وبهذا عرف أثبهم المجتمعون على ما كان عليه النَّبي عَيِهُ وأصحابه ، ولا يكونون سوئ فرقة واحدة . والمؤلِّف نفسه يرحمه الله لما ذكر في المقلِّمة هذا الحديث ، قال في النَّظم: وليس هذا النَّصَ جزماً يعتبر في فرقة إلَّا على أهل الأثر

يعني بذلك : الأثريَّة . وبهذا عرف أنَّ أهل السُّنَّة والجماعة هم فرقة واحدة الأثريَّة ، والله أعلم " . المصدر السَّابق (٧٣/١).

١٣ . الإمام المحدِّث مُحَمَّد ناصر الدِّين الألباني - رحمه الله - في " السِّلسلة الصَّحيحة (٦/ ٢٨٥) حيث قال : " فإنَّ ما أنا فيه من الاستغال بالمشروع العظيم - تقريب السُّنَة بين يدي الأُمَّة - الذي يشغلني عنه في كثير من الأحيان ردود تنشر في رسائل وكتب ومجلَّات من بعض أعداء السُّنَة !!! من المتمذهبة ، والأشاعرة ، والمتصوِّفة ، وغيرهم

!!! ففي هذا الانشغـــال ما يغنيني عن الرَّدِّ على المحبِّين النَّاشئين ، فضلاً عن غيرهم . والله المستعان ، وعليه التَّكلان " ا.هــ

1 . الإمام الفقيه مُحَمَّد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : في شرحه للواسطيَّة استدرك في أوَّلها على السَّفاريني لما جعل الأشاعرة والماتريديَّة من الفرقة النَّاجية ، وبيَّن أنَّ الفرقة النَّاجية واحدة ، وهم أهل الحديث أهل السُّنَّة دون الأشعريَّة والماتريديَّة والماتريديَّة ونحوهم ، ليسوا من أهل السُّنَّة والجماعة ا.هـ ١٥ . شيخنا العلَّمة صالح الفوزان - حفظه الله - سئل : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، وهذا سائل يقول : هل الأشاعرة والماتريديَّة يعدُّون من أهل السُّنَّة والجماعة ؟

الجواب: لا يعدّون ، لر يعدهم أحد من أهل السُّنَّة والجهاعة قط ، لكن هم يسمُّون أنفسهم من أهل السُّنَّة ، وهم ليس من أهل السُّنَّة ا.هـ

## تنبيهات:

التَّنْبِيْهُ الأُوَّلُ: ذكر الإمام ابن تيمية في أكثر من موضع أنَّ الأشاعرة أقرب !!! إلى أهل السُّنَة ، فقال في " نقض التَّأسيس " (٢/٨): " فإنَّهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السُّنَة والجهاعة والحديث ا.ه. ، وليس معنى هذا تزكيتهم وأنَّهم من أهل السُّنَة ، بل معناه أنَّهم خير من الجهميَّة والمعتزلة على سوئهم الشَّديد !!! كالقول إنَّ النَّصارى أقرب إلى الإسلام من اليهود !!! فليس معنى هذا أنَّ النَّصارى مسلمون ، فالله الذي قال : (لتَجِدنَّ أَشَدَّ النَّاس عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَودَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نصارى اللهود ؟١] . هذا أنَّ النَّعان على أنَّ النَّصارى كفار الله الله عنه الله عنه على أنَّ النَّصارى كفار الله عنه الله عنه على أنَّ النَّعان كفار ، كما قال تعالى : (لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهُ ثالِثُ ثَلاثَةٍ اللهُ اللهُ اللهُ عَلا أنَّ النَّصارى كفار ، كما قال تعالى : (لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهُ ثالِثُ ثَلاثَةٍ اللهُ اللهُ عَلا أنَّ النَّعارى كفار ، كما قال تعالى : (لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهُ ثَالِثُ عَلا أَنَّ اللهُ عَلا أنَّ النَّال على اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْلُوا إِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

التَّنْبِيْهُ الثَّانِي: شاع في هذا الزَّمن عند كثيرين إدخال الأشاعرة في أهل السُّنَة ، معتمدين في هذا على كلام لابن تيمية ، وهو أنَّ لأهل السُّنَة إطلاقين: إطلاقاً عامًا ، وهو ما يقابل الرَّافضة ، وإطلاقاً خاصاً والمراد بهم أهل الحديث ، فعلى الإطلاق الأوَّل تكون الأشاعرة من أهل السُّنَة ، وإذا أرادوا تعليل إدخال الأشاعرة في أهل السُّنَة ، قالوا: هم أهل السُّنَة فيها وافقوا فيه أهل السُّنَة ، وقد وقع هؤلاء في خطئين:

الأوّلُ: في فهم كلام ابن تيمية ، فإنّه لما ذكره أراد في استعمال عامّة النّاس لا في استعمال الشّرع ، وكلام العامة لاينبني عليه شرع ، وانّما يذكره من باب الإخبار ببغض النّاس للرّافضة ثمّ على فهم هؤلاء لكلام ابن تيمية تكون المعتزلة من أهل السُّنّة!!

الثَّاني : أنَّه يلزم على تعليلهم إدخال الرَّافضة في أهل السُّنَّة فيها وافقوا فيه أهل السُّنَّة . وبعد هذا إليك نصوص الإّمام ابن تيمية التي توضِّح مراده ، قال (٤/ ١٥٥) : " فالمقصود هنا أنَّ المشهورين من الطَّوائف بين أهل السُّنَّة

والجماعة العامَّة بالبدعة ليسوا منتحلين للسَّلف ، بل أشهر الطوائف بالبدعة الرَّافضة حتَّى إنَّ العامَّة لا تعرف من شعائر البدع إلَّا الرَّفض ، والسُّنِّي في اصطلاحهم : من لا يكون رافضيًا ، وذلك لأنَّهم أكثر نحالفة للأحاديث النَّبويَّة ، ولمعاني القرآن ، وأكثر قدحاً في سلف الأُمَّة وأثمَّتها وطعناً في جمهور الأُمَّة من جميع الطَّوائف ، فلمَّا كانوا أبعد عن متابعة السَّلف ، كانوا أشهر بالبدعة " ا.ه..

وقال في المنهاج: (٢٢١/٢): " فلفظ أهل السُّنَّة يُراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثَّلاثة ، فيدخل في ذلك جميع الطَّوائف إلَّا الرَّافضة ، وقد يُراد به أهل الحديث والسُّنَّة المحضة ، فلا يدخل فيه إلَّا من يثبت الصِّفات لله تعالى ، ويقول: إنَّ القرآن غير مخلوق ، وإنَّ الله يُرى في الآخرة ، ويثبت القدر ، وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسُّنَّة . وهذا الرَّافضي يعني المصنِّف جعل أهل السُّنَّة بالإصطلاح الأوَّل ، وهو اصطلاح العامَّة كلّ من ليس برافضي قالوا هو من أهل السُّنَة ، ثمَّ أخذ ينقل عنهم مقالات لا يقولها إلَّا بعضهم مع تحريفه لها ، فكان في نقله من الكذب والإضطراب ما لا يخفى على ذوي الألباب ، وإذا عرف أنَّ مراده بأهل السُّنَة السُّنَة العامَّة " ا.ه. . وانظر شرح الواسطيَّة لشيخنا مُحمَّد بن عثيمين - رحمه الله - (١/ ٥٣).

التَّنْبِيْهُ الثَّالِثُ : قال ابن تيميَّة في نقض التَّأسيس : (٢ / ١٨) : ... فإنَّهم طوائف أقرب أهل الكلام إلى السُّنَة والجهاعة عند النَّظر إلى مثل المعتزلة والرَّافضة وغيرهم ، بل هم أهل السُّنَة والجهاعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرَّافضة ونحوهم . اعتمد على هذا النَّص بعض من في قلبه زيغ لينسب إلى الإمام ابن تيمية القول بأنَّ الأشاعرة من أهل السُّنَة ، وهذا من التَّدليس وبيان ذلك من وجهين : الوَجِّهُ الأوَّلُ : أنَّ كلام العالم يفسِّر بعضه بعضاً وقد تقدَّم كلامه الصَّريح على أنَّ الأشاعرة من أهل البدع ، فكيف يترك منصف كلامه الصَّريح المبين من عدَّة طرق إلى كلام مجمل.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ فِي الكلام نفسه ما يدلُّ على أَنَّ الأشاعرة ليسوا من أهل السُّنَّة عند الإطلاق بل بالنّسبة إلى غيرهم من المعتزلة ، أمَّا عند الإطلاق فليسوا من أهل السُّنَّة وهو المراد. وانَّما سمُّوا أهل السُّنَّة والجماعة بالنِّسبة للمعتزلة ، وفي البلد التي ليس فيها إلا هم لأنَّهم أكثر تمسُّكاً بالسُّنَّة والجماعة منهم " . انظر: تأكيد المسلَّمات السَّلفيَّة في نقض الفتوى الجماعيَّة بأنَّ الأشاعرة من الفرقة المرضيَّة (ص١٠-٣٣).

[٢٧]: قال المدعو: عمر بن محمود: " ومن آثار دعوة هذا النَّاظم - يقصد البيجوري - أنَّه جعل على المسلمين جميعاً وجوب تقليد إمام معيَّن لا يخرج عنه قيِّد أُنملة ، وكذلك عليه اتِّباع طريقة الصُّوفيَّة ، ومن هنا صار مؤلفاً أن ترئ الرَّجل بعد أن يذكر اسمه وموطنه ، يذكر مذهبه ، فهو شافعيٌّ مثلاً أو حنفيٌّ ، وهو بعد ذلك قادريٌّ أو شاذليٌّ

أو رفاعيٌّ من هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان . فالله سبحانه وتعالى قد سمَّانا المسلمين ، ورضي الإسلام لنا ديناً ، فكيف لا نرضاه لأنفسنا ؟!

فمن هنا صارت الأُمَّة شيعاً وأحزاباً ، وصار لهذه الشِّيع والفرق كتب علميَّة خاصَّة فيها ، وهي من الضَّلال بمكان " . انظر : ملاحظات على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد (ص٦٠).

مع أنَّ الكاتب وغيره من المتسلِّفة لر ولن يخرج عمَّا قاله ابن تيمية وتلميذه ابن القيِّم قيِّد أُنملة ... فهُم مقلِّدون لهما حذو القذَّة بالقذَّة ...

[٢٨]: قال المدعو: صالح الفوزان: " وأوَّل من حفظ عنه مقالة التَّعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثَّانية ، وأخذ هذا المذهب الخبيث عنه الجهم بن صفوان وأظهره ، وإليه نُسبت الجهميَّة ، ثمَّ انتقل هذا المذهب إلى المعتزلة والأشاعرة ، وهذه أسانيد مذهبهم ، ترجع إلى اليهود والصَّابئين والمشركين والفلاسفة !!! وهم في هذا التَّعطيل متفاوتون ، فالجهميَّة : ينفون الأسهاء والصِّفات ، والمعتزلة : يثبتون الأسهاء مجرَّدة من معانيها وينفون الصِّفات ، والمعتزلة : يثبتون الأسهاء مجرَّدة من معانيها وينفون الصِّفات ، والكلام ، والكلام ، وينفون بقية الصِّفات .

وشبهة الجميع فيها نفوه من الصِّفات أنَّ إثباتها يقتضي التَّشبيه والتَّجسيم بزعمهم ؛ لأنَّه لا يشاهد موصوف بها إلَّا هذه الأجسام ، والله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾[الشورئ: ١١] ؛ فتعيَّن نفي الصِّفات وتعطيلها ؛ تنزيهاً لله عن التَّشبيه بزعمهم ، ولهذا يسمُّون من أثبتها مشبِّهاً " . انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشِّرك والإلحاد (ص١٥٨) ، وانظر : فتاوى الأثمَّة النَّجديَّة حول قضايا الأُمَّة المصيرية ، من شيخ الإسلام مُحَمَّد بن عبد الوهاب إلى سهاحة الشَّيخ ابن باز (١٥١٥) .

[٢٩]: قال الألباني في تعليقه على متن الطّحاويّة ، عند قول المؤلّف : باب الرَّدّ على من تأوّل صفتي الرِّضا والغضب : " والله يغضب ويرضى ، لا كأحد من الورى " : فيه ردِّ على المتأوّلة المعطّلة من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا بأنَّ المراد بالبغض والرِّضى إرادة الإحسان ، وليت شعري ما الفرق بين تسليمهم بصفة الإرادة وإنكارهم للصّفتين المذكورتين بتأويلهما ، وهي مثلهما في اتّصاف العبد بها أيضاً ؟ فهلًا قالوا فيهما كما قالوا في الإرادة الإلهيّة : أثمّا مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد ، وإن كان كلَّ منهما حقيقة تناسب الموصوف بها . وقد بسط القول في ذلك الشّارح رحمه الله فراجعه " التّعليق على متن الطّحاويّة " (ص١٠٠-١٠١) " . انظر : موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر مُحمّد ناصر الدّين الألباني " (٦/ ٢٦٢) .

[٣٠]: قال المدعو مُحُمَّد خليل هرَّاس: " وَأَهْلُ الْبِدَع وَالْأَهْوَاءِ بِإِزَاءِ السُّنَّة الصَّحِيحَةِ فَرِيقَانِ:

١ . فريقٌ لَا يتورَّع عَنْ رَدِّهَا وَإِنْكَارِهَا إذا وَرَدَتْ بِمَا يُخَالِفُ مَذْهَبَهُ ؛ بِدَعْوَى أَمَّها أَحَادِيثُ آحَادٍ لَا تُفِيدُ إلاَّ الظنَّ ،
 وَالْوَاجِبُ فِي بَابِ الاِعْتِقَادِ الْيَقِينُ ، وَهُوَ لَاءِ هُمُ المُعْتَزِلَةُ وَالْفَلَاسِفَةُ .

٢ . وَفَرِيقٌ يُثبتها وَيَعْتَقِدُ بِصِحَّةِ النَّقْلِ ، وَلَكِنَّهُ يَشْتَغِلُ بِتَأْوِيلِهَا ؛ كَمَا يَشْتَغِلُ بِتَأْوِيلِ آيَاتِ الْكِتَابِ ، حتَّى يخرِجَها عَنْ مَعَانِيهَا الظَّاهِرَةِ إلى مَا يُرِيدُهُ مِنْ معانِ بِالْإِلْحَادِ وَالتَّحْرِيفِ ، وهؤلاء هم متأخّرو الْأَشْعَرِيَّةِ ، وَأَكْثُرُهُمْ توشُعاً في هَذَا الْبَابِ الْعَزَالِيُّ ، والرَّازي " . انظر : شرح العقيدة الواسطية، ويليه ملحق الواسطية (ص١٦٣).

وقال أيضاً: " وانَّما سُمِّي أهل التَّعْطِيلِ جَهْمِيَّةً نِسْبَةً إلى الجُهْمِ بْنِ صَفْوَانَ التِّرمذي رَأْسِ الْفِتْنَةِ وَالضَّلَال ، وَقَدْ تُوسِّع فِي هَذَا اللَّفَظِ حتَّى أَصْبَحَ يُطلق عَلَىٰ كُلِّ مَنْ نَفَى شيئاً مِنَ الْأَسَهَاءِ وَالصِّفَاتِ ، فَهُو شَامِلُ لِجَمِيعِ فِرَقِ النَّفَاة ؛ تُوسِّع فِي هَذَا اللَّفَظِ حتَّى أَصْبَحَ يُطلق عَلَىٰ كُلِّ مَنْ نَفَى شيئاً مِنَ الْأَسَهَاءِ وَالصِّفَاتِ ، فَهُو شَامِلُ لِجَمِيعِ فِرَقِ النَّفَاة ؛ مِنْ فَلَاسِفَةٍ ، وَمُعْتَزِلَةٍ ، وَأَشْعَرِيَّةٍ ، وَقَرَامِطَةٍ بَاطِنِيَّةٍ " . انظر : شرح العقيدة الواسطية ، ويليه ملحق الواسطية (ص١٨٥-١٨٦).

[٣١]: قال ابن عثيمين في كتابه: القواعد المثلى في صفات الله وأسهائه الحسنى: " ... وبه علم أنَّ طريق الأشاعرة والماتريديَّة في أسهاء الله وصفاته وما احتجُّوا به لذلك ، لا تندفع به شُبه المعتزلة والجهميَّة ، وذلك من وجهين: أحدهما: أنَّه طريق مبتدع لم يكن عليه النَّبي ﷺ ولا سلف الأُمَّة وأئمَّتها ، والبدعة لا تُدفع بالبدعة ، وانَّها تُدفع بالسُّنَّة " . انظر: القواعد المثل في صفات الله وأسهائه الحسنى (ص٤٦-٤٧).

[٣٧]: سُئل عالمهم عبد الرَّحمن بن ناصر البرَّاك: هل يوصف الأشاعرة بالسُّنَة ؟ ونصُّ السُّؤال هو: هل يوصف الأشاعرة بأنَّهم من أهل السُّنَة والجهاعة فيها وافقوا فيه أهل السُّنَة والجهاعة ، وليسوا من أهل السُّنَة والجهاعة فيها خالفوهم فيه ، أي: لا ينفئ عنهم مطلق الوصف ولا يعطون الوصف المطلق ، وكذا غيرها من الجهاعات المخالفة للسُّنَة ؟ الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله ، وبعد: أهل السُّنَة والجهاعة هم الذين اقتفوا طريق السَّلف الصَّالح من الصَّحابة والتَّابعين وساروا على نهجهم في جميع أصول الإيهان ، فيؤمنون بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، ويؤمنون بالقدر خيره وشرِّه ، ويؤمنون بكلِّ ما يدخل في هذه الأصول مماً جاء في الكتاب والسُّنة ، فمن استقام على هذا المنهج فهو من أهل السُّنة والجهاعة ، ولا يخرجه من دائرة أهل السُّنة والجهاعة أن يخطئ في بعض المسائل ، ومن خالف أهل السُّنة في بعض هذه الأصول فليس هو من أهل السُّنة والجهاعة ، ولو وافق في بعض الأصول ، فلا يقال له من أجل ذلك أنّه من أهل السُّنة في كذا ، بل يقال أنّه يوافق أهل السُّنة ، فإنَّ الموافقة في بعض معتقداتها ، ولو صح هذا لأمكن أن يقال الموافقة في بعض معتقداتها ، ولو صح هذا لأمكن أن يقال المُنت له في المراهم بخلافة أبي بكر وعمر وعثان رضي الله عنهم ، ومن أهل السُّنة لهو إلى أهل السُّنة الحدّ من أهل السُّنة الحدّ من أهل السُّنة المراب إلى أهل السُّنة المراب الله أهر ، ولم يقل بهذا أحدٌ من أهل العلم ، لكن الأشاعرة هم أقرب إلى أهل السُّنة المثل السُّنة العلم الله السُّنة المن الماللة المالة المن المن المناس العلم ، لكن الأشاعرة هم أقرب إلى أهل السُّنة المثل السُّنة المن المناس المن المؤل السُّنة المن المن المؤل المناس المن المناس المن المؤل السُّنة المن المؤل السُّنة المؤل السُّنة المؤل المن المؤل المؤل المن أمن أهل العلم ، لكن الأشاعرة هم أقرب إلى أهل السُّنة المؤل السُّنة المؤل السُّنة المؤل المن أمن أهل السُّنة المؤل السُّنة المؤل ال

من المعتزلة ، وهم ينتسبون إلى السُّنَة في مقابل المعتزلة ، وكيف يكونون من أهل السُّنَة وهم يخالفونهم في باب صفات الله ، وفي رؤية الله ، وفي كلام الله ، وفي الإيهان ، وفي أفعال العباد ، وفي الحكمة والأسباب ، فلا يصحُّ أن يقال : أنَّهم من أهل السُّنَة في كذا وليسوا من أهل السُّنَة في كذا ، لكن يقال : أنَّهم يوافقون أهل السُّنَة ، وهذا الكلام أكثر ما ينطبق على متأخِري الأشاعرة ، خصوصاً المعاصرين ، فإنَّهم أبعد عن مذهب أهل السُّنَة من أكثر المتقدِّمين ، كيف وبعض هؤلاء يتصدَّى لخصومة أهل السُّنَة ، والتَّشنيع عليهم ، وتلقيبهم بالمجسِّمة والمشبِّهة ، كها صنع بعض أسلافهم ، ومع هذا فلا ينكر ما لبعض العلماء المعدودين من الأشاعرة من آثار حميدة في الدِّين علماً وعملاً ، فرحهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً ، وعفا عنَّا وعنهم ، والله أعلم " . الفتي : عبد الرَّمن بن ناصر البراك ، رقم الفتوى ١٦٠٠٤ / ١٠٠٠ . ٢٠٠٠ . ٣٠٠

وأردفها بأخرى : عنوان الفتوى : كثرة الأشاعرة هل تدلُّ على أنَّهم على الحقِّ ؟

الجواب: الحمد لله ، وبعد: لقد بعث الله نبيّنا محمّداً على بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدِّين كلّه ولو كره المشركون ، وقد تحقّق هذا كما وعد - سبحانه وتعالى - فلم يزل النّبي على يدعو إلى الله ليلاً ونهاراً سرَّا وجهراً بقوله وفعله حتَّى دخل النَّاس في دين الله أفواجاً ، فها مات على حتَّى أكمل الله له ولأُمّته دينهم ، وأتمَّ عليهم نعمته ، كها جاء في الآية الكريمة التي نزلت على النبّي على ، وهو واقف بعرفة ، وقد ترك أمَّته على المحجَّة البيضاء ليلها كنهارها ، يعني : أنَّه على قد بين هذا الدِّين أكمل بيان ، فبلّغ رسالات ربّه كها أمره الله بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهَا بَلَغْتَ رِسالَتهُ اللهُ الله وقال فقال في خطبته في حجَّة الوداع : " لِيُبَلِغ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغَائِبَ " . وقال : " بَلِغُوا عَنِي وَلَوْ آيةً " . فقام أصحابه ، رضوان خطبته في حجَّة الوداع : " لِيُبَلِغ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغَائِبَ " . وقال : " بَلِغُوا عَنِي وَلَوْ آيةً " . فقام أصحابه ، رضوان الله عليهم ، بالبلاغ والدَّعوة ، والجهاد أسوة بنبيهم على ، وانتشر الإسلام بالمعمورة شرقاً وغرباً .

وقد أخبر على أنّه يطرأ على هذه الأُمّة افتراق واختلاف، وبيّن أنّ الفرقة النّاجية هم من كانوا على مثل ما كان عليه على وأصحابه، رضي الله عنهم، كما أخبر المن أنّ الإسلام بدأ غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، وقد وقع الأمر كما أخبر على وبدأ الافتراق في الأُمّة منذ أن ظهرت الخوارج، والرّافضة، والمرجئة، والقدريّة، ثمّ تفرّعت الفرق، وتعدّدت، وظهرت بدعة التّعطيل التي يعرف أهلها بمؤسسها الجهم بن صفوان، وهم الجهميّة، وتفرّع عن بدعة التّعطيل، فرقٌ شتّى، اضطربت مذاهبهم في صفات الله، وفي كلامه، وفي القدر، فغلبت على الأُمّة هذه المذاهب، ولكنّ الله قد ضمن حفظ كتابه ودينه، فلم يزل في هذه الأُمّة من يقيم لها أمر دينها بالبيان، كما جاء في الحديث المشهور: " يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِن كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُ في هذه الأُمّة من يقيم لها أمر دينها بالبيان، كما جاء في الحديث المشهور: " يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِن كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُ في يَنْفُونَ عَنْه انْتِحالَ المُبْطِلِينَ وتَأُويلَ الجَاهِلِينَ وتَحْرِيفَ الغَالِينَ ".

وفي الحديث الآخر: "إنَّ اللهَ يَبْعَثُ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِائةِ سَنَةٍ مَن يُجَدِّدُ لهذه الأُمَّة أَمْرَ دِينِهَا ". ومع هذا الافتراق، وهذا الاختلاف لا بدَّ من ردِّ ما اختلف فيه النَّاس إلى كتاب الله، وسنة رسوله عليه الصَّلاة والسَّلام، واعتبار ذلك بها كان عليه الصَّحابة، رضي الله عنهم، وأنَّهم كانوا على الهدى المستقيم، وقد وعد الله بالرِّضا والجنَّة السَّابقين الأوَّلين من المهاجرين والأنصار، والذين اتَّبعوهم بإحسان، كها قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأُوّلُونَ مِنَ المُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ هُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَمْارُ خَلِكَ الْهَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

هذا القول تشبيه الله بالأخرس ، ولا يزكّي هذه الأقوال إن قال بها بعض الأكابر والفضلاء من أهل العلم فإنّهم غير معصومين ، وما قالوه من هذه الأقوال المخالفة لمذهب السّلف الصّالح هو ممّاً يعدُّ من أخطائهم التي لا يتابعون عليها ، وهم في ذلك مجتهدون ومأجورون ، والواجب على المسلم أن يحكّم كتاب الله وسُنَّة رسوله عليه الصّلاة والسّلام ، وألّا يتعصَّب لإمام ، أو مذهب ، فكلٌ يؤخذ من قوله ويردّ ، إلّا الرَّسول عليه أعلم " . المفتى : عبد الرّحن بن ناصر البراك ، رقم الفتوئ ١٦٥٥٣ ، تاريخ الفتوئ ١٤٢٧/٩/١٧ هـ - ٢٠٠٦-١٠-٠٠.

[٣٣] : قال عالمهم أحمد بن يَحيى النَّجمي في تقريظه لكتاب : " تأكيد المسلَّمات السَّلفيَّة في نقض الفتوى الجماعيَّة بأنَّ الأشاعرة من الفرقة المرضيَّة ": " فقد اطَّلعت على رسالة كتبها الشَّيخ عبدالعزيز بن ريس الريِّس - جزاه الله خيراً ، وبارك فيه - ؛ ردَّ بها على فتوى كتبها مجموعة من المشائخ ، زعموا فيها أنَّ الأشاعرة والماتريديَّة من أهل السُّنَّة ؛ كُثرت كَلمة تَخرج مِن أفواههم ، والحقُّ الذي لا مِرْيَة فيه ، أنَّ الأشاعرة ، والماتريديَّة ؛ من طوائف أهل البدع!! ولا يَجوز لأحد أن يقول: أنَّهم من أهل السُّنَّة!! ومن زعم أنَّ هاتين الطَّائفتين من أهل السُّنَّة والجماعة، فإنَّه قد أقحم نفسه في خطأ فادح !! وخطر فاضح ، وسيُسألُ يوم القيامة عن قِيلِهِ قبل أن يُفرَج له عن سبيله . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مَجموع فتاواه في (٣/ ٣٤٧) بعد كلام له في هذا المجال : " وبهذا يتبيَّن أنَّ أحقَّ النَّاس أن تكون هي الفرقة النَّاجية ؛ أهل الحديث والسُّنَّة ؛ الذين ليس لهم متبوع يتعصَّبون له إلَّا رسول الله عليه وهم أعلم النَّاس بأقواله ، وأحواله ، وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمها ، وأئمَّتهم فقهاء فيها ، وأهل معرفة بمعانيها ، وأتباع لها ؛ تصديقاً ، وعملاً ، وحبًّا ، وموالاةً لمن والاها ، ومعاداةً لمن عاداها ... - إلى أن قال : وما تنازع فيه النَّاس من مسائل الصِّفات ، والقدر ، والوعيد ، والأسهاء ، والأمر بالمعروف ، والنَّهي عن المنكر ، وغير ذلك يَرُدُّونَهُ إلى الله ورسوله ، ويُفسِّر ون الألفاظ المجملة ؛ التي تَنازع فيها أهل التفرُّق والاختلاف ، فها كان من معانيها مُوَافِقاً للكتابِ والسُّنَّة أَثبتوه ، وما كان منها مُخالفاً للكتابِ والسُّنَّة أَبطلوه ، ولا يتَّبعون الظن ، وما تهوي الأنفس ، فاتِّباع الظنِّ جهلٌ ، واتِّباع هوى النَّفس بغير هدى من الله ظلم ، وجماع الشرِّ الجهل والظلم ا.هـ كيف يكون من أهل السُّنَّة والجماعة من يُحكِّمُ العقل في القضايا الإيهانيَّة الثابتة بالكتاب والسُّنَّة ، فها قَبلَهُ منها قبل ، وما رَدّه منها ردَّ ، ولذلك فإنَّهم لا يثبتون من الصِّفات إلَّا سبع صفات ، وما عداها فإنَّه يكون مصيرها التَّأويل ؛ الذي يؤدِّي إلى التَّعطيل.

كيف يكون من أهل السُّنَّة والجماعة من يؤول قوله تعالى : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ﴾ [طه: ٥] باستولى ، فيكون كأنَّه مُستول عليه غيره ، ثمَّ استولى عليه بعد ذلك . كيف يكون من أهل السُّنَّة والجهاعة مَن يتأوَّل حديث نُزول الرَّب في التُّلث الأخير مِن الليل الذي ثبت في قوله: " يَنزل الله عزَّ وجلَّ كلّ ليلة إلى السَّهاء الدُّنيا لِنِصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر فيقول: مَن ذا الذي يَدعوني فأستجيب له ؛ مَن ذا الذي يسألني فأعطيه ؛ مَن ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتَّىٰ يطلع الفجر " رواه أحمد ، وأصله في الصَّحيحين . فيقول المؤول: ينزل أمره ، مع أنَّ أمر الله عزَّ وجلَّ هو نازل في كلِّ وقت وحين.

كيف يكون مِن أهل السُّنَة والجهاعة مَن يتأوَّل اليدين بالنِّعمتين ؟! مع أنَّ الله سبحانه وتعالى قد قَرَن ذلك بها يكون من خصائص اليد، وهو الإنفاق، فقال جلَّ من قائل: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَعْلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِها قَالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ [المائدة: ٦٤]، عِلماً بأنَّ النِّعم التي يُسديها الرَّب الجليلُ إلى عباده كثيرة لا تُحصى ، قال جلَّ من قائل: ﴿وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُوَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ الله الله الله الشاعرة من الفرقة المرضية ، لمؤلفها: [براهيم: ٣٤] ، انظر: تقريظ رسالة: تأكيد المسلمات السَّلفيَّة في نقض الفتوى الجهاعية بأن الأشاعرة من الفرقة المرضية ، لمؤلفها: للشيخ عبدالعزيز الريس ، بقلم: أحمد بن يجيئ النجمي (/ ٨ / ١٤٢٧هـ) .

وفي معرض آخر أخرج ابن تيمية الأشعريَّة من أهل السُّنَّة والجماعة ، واعتبرهم أقرب المتكلِّمين إلى مذهب أهل السُّنَّة : " وَأَمَّا " الْأَشْعَرِيَّةُ " فَلَا يَرَوْنَ السَّيف مُوَافَقَةً لِأَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَهُمْ فِي الجُّمْلَةِ أَقْرَبُ المُتكلِّمِينَ إلى مَذْهَبِ السُّنَّة وَالْحَدِيثِ ، وَ " الْكُلَّابِيَة وَكَذَلِكَ الكَرَّامِيَّة " فِيهِمْ قُرْبٌ إلى أهل السُّنَّة ، وَالحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ فِي مَقَالَةٍ كُلِّ مِنْ الْأَقْوَال مَا يُخَالِفُ أهل السُّنَّة وَالحَدِيثِ " . انظر : مجموع الفتاوى (٦/٥٥) .

وجاء في " طبقات الحنابلة " التَّصريح بضلال الأشاعرة ، فقد جاء فيه : " حسبك لشيخي الإسلام وإمامي الهدئ وخليفتي رسول الله على الرَّاشدين وتوقفها وإحجامها عن تفسير آية من كتاب الله جلَّ وعزَّ ، وهما أعلم الخلق بالله عزَّ وجلَّ بعد رَسُول الله على وبرسوله وبكتاب الله وتأويله ، فهاذا عسى أن نقول في جسارة المعتزلة والأشاعرة وبقيَّة المتكلِّمين الضالِّين !!! في تأويل صفات الرَّحن عزَّ وجلَّ الَّتِي نطق بها القرآن ، ونقلها الأئمَّة الأثبات والعلهاء الثَّقات " . انظر : طبقات الحنابلة (١٤٨/٢) .

[٣٤]: قال شيخهم الدُّكتور سفر حوالي: " موقف الحَنَابِلَة من الأشاعرة أشهر من أن يذكر ، فمنذ بدَّع الإِمَام أحمد " ابن كُلَّب " وَأَمر بهجره - وَهُوَ المؤسس الحَقِيقِيِّ للْمَذْهَب الْأَشْعَرِيّ - لريزل الحنابلة مَعَهم في معركة طَوِيلَة ، وحتَّىٰ في أيَّام دولة نظام المُلك - الَّتِي استطالوا فيها - وَبعدها كَانَ الحَنَابِلَة يخرجُون من بَغْدَاد كل واعظ يخلِّط قصصه بِشَيِّء من مَذْهَب الأشاعرة ، وَلريكن ابن الْقشيرِي إِلَّا وَاحِداً مِنَ تعرَّض لذَلِك ، وبسبب انتشار مَذْهَبهم وَإِخْمَاع عُلمَاء الدولة سِيهَا الحَنَابِلَة على محاربته أصدر الحَلَيفة الْقَادِر منشور " الإعْتِقَاد القادري " أوضح فيه المعقيدة الْوَاجِب على الأُمَّة اعتقادها سنة (٣٣٤هـ).

وكذلك يفعل أتباعهم في عصرنا هذا بمليء خطبهم الحماسيَّة أو مواعظهم وقصصهم ، وما يسمُّونه بالكتب الفكريَّة لثقة قرائهم - من الشَّباب المتحمِّس - العمياء بهم ، ولجهل أكثر هؤلاء الشَّباب بعقيدتهم الصَّحيحة التي كان عليها سلفهم الصَّالح من الصَّحابة ومن تبعهم بإحسان.

هَذَا ، وَلَيْسَ ذَمّ الأشاعرة وتبديعهم خَاصٌّ بأَثَمَّة المُذَاهب المعتبرين ، بل هُوَ مَنْقُول أيضاً عَن أَيْمَة السُّلوك الَّذين كَانُوا أقرب إلى السُّنَّة وَاتَّبَاع السَّلف ، فقد نقل شيخ الإسلام في الاستقامة كثيراً من أَقْوَالهم في ذَلِك ، وأنتَّهم يعتبرون مُوافقة عقيدة الأشعريَّة منافياً لسلوك طَرِيق اللولايَة والاستقامة ، حتَّى أَنَّ عبد الْقادِر الجيلاني ، لما سُئِلَ : " هَل كَانَ لله ولي على غير اعْتِقَاد أحمد بن حَنْبَل ؟ قَالَ : مَا كَانَ وَلا يكون " . فَهَذَا موجز مُخْتَصر جدًا لحكم الأشاعرة في المُذاهب الأَرْبَعَة ، فَهَا ظنَّك بِحكم رجال الجَرِح وَالتَّعُديل مِن يعلم أَنَّ مَذْهَب الأشاعرة هُو ردُّ خبر الآحاد جملة ، وأنَّ في الصَّحيحين أَحَادِيث مَوْضُوعَة أدخلها الزَّنَادِقَة ... وَغَيرهَا من الْعَوام ، وَانْظُر إِن شِئْت تَرْجَمَة إمَامهمُ المُتَأْحرالْفَخر الرَّازِيّ فِي " الْمِيزَان " ، و " لسان الْمِيزَان " . فَالحَكم الصَّحيح في الأشاعرة أنَّهم من أهل السُّنَة فَلا .... " . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني ، سفر بن عبد الرَّحن الحوالي ، الدار السَّلفيّة ، الطبعة : الأولى ، ١٤٠٧ هـ ١٩٨٠م .

والحقّ أنَّ كلام سفر الحوالي وغيره من المتسلَّفة في مسألة خبر الآحاد مجانب للصَّواب ، لأنَّ جمهور أهل العلم لا يأخذون بخبر الآحاد ظنِّي ، والظنَّ لا يغني عن الحقّ يأخذون بخبر الآحاد في العقيدة ... لأنَّ العقيدة لا تُبنى إلَّا على القطع ، والآحاد ظنِّي ، والظنَّ لا يغني عن الحقّ شيئاً ، مع العلم أنَّ الجمهور يأخذون بخبر الآحاد إذا كان أصله في مُحكم القرآن ، وقد رددنا على أقوالهم وحُججهم في كتابنا " الإِمِّدَادُ وَالإِسْعَادُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ أَخَذَ بِالآحَادِ فِي الاَعْتِقَاد" ، فالحمد لله تعالى ...

[٣٥] : قال إمامهم أبو عبد الله مُحُمَّد بن صالح المُعافري القحطاني المعروف بالإمام القحطاني (٣٧٩هـ) في نونيَّته:

يَا عُمْيُ يَا صُمُّ بِلاَ آذَانِ ابْغُضًا أَقَلُ قَلِيلِهِ أَضْغَانِي بُغُضًا أَقَلُ قَلِيلِهِ أَضْغَانِي كَيْلاَ يَرَىٰ إِنْسَانِكُمْ إِنْسَانِي حَنَقًا وَغَيْظًا أَيَّمَا غَلَيَانِ وَالسَّىٰ عَلَيَّ وَعَضُّو كُلَّ بَنَانِ بِدَعًا وَأَهْوَاءً بِلاَ بُرُهَانِ مِنَ شَاعِرٍ ذَرِبِ اللِّسَانِ مُعَانِ مِنْ شَاعِرٍ ذَرِبِ اللِّسَانِ مُعَانِ مَكَانَ مُمَّلَتَهَا لَدَيَّ عَوَانِي وَكُلَّ مَنْ ذُرَىٰ كَهُلاَنِ مُعَانِ كَالصَّخْرِ يَبْطُ مِنْ ذُرَىٰ كَهُلاَنِ مَعَانِ مَتَالِكُمْ عَلَى الْبُلْدَانِ مَعَانِ مَتَالَبُ مُعَانِ مَتَالِكُمْ عَلَى الْبُلْدَانِ مَعَانِ مَنْ ذُرَىٰ كَهُلاَنِ مَعْدَانِ مَتَالِكُمْ عَلَى الْبُلْدَانِ مَعْدَانِ مَنْ ذَوْلِ كَالسَّعْدَانِ مَا لُكُولِ وَلَا لَهُ مَلْكُولُ وَلَيْلِ الْمُعْدَانِ وَفِي الْأَجْسَادِ كَالسَّعْدَانِ

يَا أَشْعَرِيَّةُ يَا أَسَافِلَةَ الْوَرَىٰ إِنِّ لَا أَشْعَرِيَّةُ يَا أَسَافِلَةَ الْوَرَىٰ إِنِّ لِأَبْغِضُ حِزْبَكُمْ لَو أَبْغِضُ حِزْبَكُمْ لَوَ كُنْتُ أَعْمَىٰ الْمُقْلَتَيْنِ لَسَرَّنِي يَعْلِي قُلُوبُكُمُ عَلَيَّ بِحَرِّهَا مُوتُوا بِعَيْظِكُمُ وَمُوتُوا حَسْرَةً يَا أَشْعَرِيَّةُ يَا جَمِيعُ مَنِ اذَّعَىٰ جَاءَتُكُ مَنِ الْأَعْنِ اللَّهَ مَنِ الْأَعْنِ اللَّهَ مَنِ الْأَعْنِ اللَّهُ اللَّهِ وَالْحِجَا خَرَزَ الْقَوَافِي بِاللَّذَائِحِ وَالْحِجَا خَرَزَ الْقَوَافِي بِاللَّذَائِحِ وَالْحِجَا يَتُوي فَصِيحُ الْقَوْل مِنْ هَوَاتِهِ إِنِّي قَصَدتُ جَمِيعَكُمْ بِقَصِيدَةٍ هِيَ فَصِيدةً إِنِّهِ عَلَيْهِ كُلِّهِ مَنْ فَلُوبِ الأَشْعَرِيَّةِ كُلِّهِ مَا لَا شَعْرِيَّةِ كُلِّهِ مَا لَا شَعْرِيَّةٍ كُلِّهِ مَا لَا شَعْرِيَّةٍ كُلِّهِ مَا لَا شَعْرِيَّةِ كُلِّهِ مَا لَا أَسْعَرِيَّةِ كُلِّهِ مَا لَا أَسْعَرِيَّةٍ كُلِّهِ مَا الْمَا الْمُعْرِيَّةِ كُلِّهِ مَا لَا أَسْعَرِيَّةِ كُلِّهِ مَا لَا أَسْعَرِيَّةٍ كُلِّهِ مَا لَا أَسْعَرِيَّةٍ كُلِّهِ مَا أَلَا اللَّهُ عَرِيَّةٍ كُلِّهِ مَا لَا أَسْعَرِيَّةٍ كُلِّهِ مَا لَا أَسْعَرِيَّةٍ كُلِّهِ مَا لَا أَسْعَرِيَّةٍ كُلِّهِ مَا لَا أَسْعَرِيَّةٍ كُلِّهِ مَا الْمُعْرِيَّةِ كُلِّهِ مَا لَا أَلْعَلَيْهِ مَا الْمُؤْمِنِ الْمُ الْعَرْبُ الْمُؤْمِ الْمُقَالِةِ فَا أَلَاهِ الْمُؤْمِنَةُ الْمَرْبُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْعَلَيْمِ عَلَيْمِ الْمُؤْمِنِيَةِ عَلَيْهِ مَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَةُ الْعِلْمُؤْمِ الْعِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَةُ الْعَلَامِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيَةُ الْقُومِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيْتُ عَلَيْمُ مِنْ الْعَلَقِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمِؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيْةِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِل

انظر : نونية القحطاني ، أبو مُحُمَّد عبدالله بن مُحُمَّد الأندلسي ، تحقيق : مُحَمَّد بن أحمد سيد أحمد ، مكتبة السوادي للتوزيع ، جدة الطبعة : الثالثة ، ١٩٩٥م.

[٣٦]: قال ابن تيمية واصفاً الأشعريَّة بأنَّهم مبتدعة : " ... كَمَا يَقُولُهُ بَعْضُ الْمُبْتَدِعَةِ الْأَشْعَرِيَّةِ مِنْ أَنَّ حُرُوفَهُ الْبَشَرِ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ مِنَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ الْبَشَرِ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ مِنَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ عَرِائِيلَ أَوْ مُحْمَّدُ ، مُضَاهَاةً مِنْهُمْ فِي نِصْفِ قَوْلِهِمْ لَمِنْ قَالَ : أَنَّهُ قَوْلُ الْبَشَرِ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ مِنَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ وَفُوَّةٍ نَفْسِهِ " . انظر : مجموع الفتاوئ ( ٢/ ٥٠ - ٥١) .

[٣٧]: اتَّهم المدعو محمّد حسن عبد الغفّار الأشاعرة بأنَّهم يحرَّفون الكلم عن مواضعه ، فقال : " وأمّا أهل الضّلالة والتّحريف والتّبديل الذين لا يعتقدون الاعتقاد السّليم في ربّهم ، فقالوا : إنَّ معنى قوله تعالى : ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه: ٣٩] ، أي : على رؤيتي ، وقد وقع بعض أهل السُّنَة والجماعة في هذا التّأويل ، فقالوا في قول الله تعالى : ﴿ وَيَرِي بِأَعْيُنِنا ﴾ [القمر: ١٤] ، أي : برؤيتنا ، فقالوا : ليس لله عين ، قالوا : ولو أثبتُم لله عيناً فقد شبّهتموه بخلقه ، إذا فلا بدّ أن ننفي هذه الصّفة . والذين ضلُّوا في هذا الباب هم المشبّهة والمعطّلة والمحرِّفة ، فالمعطّلة هم الجمعيّة والمعتزلة ، والمشبّهة هم الذين غلوا في الإثبات ، فشبّهوا الخالق بالمخلوق ، والمحرِّفة هم الأشاعرة الذين يقولون : نؤول ، وهو تحريف وليس بتأويل " . انظر : شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة ، محمد حسن عبد الغفار (١٠/١١).

وللعبد الفقير كتاب في هذا الباب بعنوان: " جَلَاءُ العَيْن بِحَقِيْقَةِ مَا أُضِيَفَ إِلَى اللهِ مِنْ لَفَظِ العَيْن " جلَّى فيه حقيقة ما أُضيف إلى الله تعالى من لفظ العين ... فالحمدُ لله تعالى على ما منَّ به وأعطى...

[٣٨]: وقال أيضاً: " الأشاعرة هم مؤولة العصر ، الذِّين يحرِّفون الكلم عن مواضعه ، وقد انتشر بين النَّاس اللَّن أنَّهم متكلِّمو أهل السُّنَّة والجماعة ، بل هم من يحرِّف الآن أنَّهم متكلِّمو أهل السُّنَّة والجماعة ، بل هم من يحرِّف الكلِم عن مواضعه " . انظر: شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة (١٨/٣) .

[٣٩]: وقال أيضاً معلِّقاً على تأويل قول الله تعالى: ﴿ السُتَوَى ﴾ بـ "استولى ": "أمَّا أهل السُّنَّة والجماعة فقالوا: هذا القول من أضلِّ الضَّلال ، والذين قالوا بذلك من الفرق الضالَّة المبتدعة الذين حرَّفوا الكلم عن مواضعه ". انظر: شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة (١٨/٤).

قلتُ : وبناء على كلامهم وقولهم بأنَّ تفسير " استوى " بـ " استولى " من أضلِّ الضَّلال ، وأنَّ الذين قالوا بذلك من الفرق الضالَّة المبتدعة الذين حرَّفوا الكلم عن مواضعه ... فإنَّ جمهرة كبيرة من علماء الأُمَّة يدخلون في الضَّلال والابتداع في دين الله تعالى ... فقد فسَّر غير واحد من مشاهير العلماء الاستواء بالاستيلاء ، منهم : الإمام أبو بكر مُحَمَّد بن عزيز السِّجستاني ، الإمام نظام الدِّين الحسن بن مُحَمَّد بن حسين القمِّي النَّيسابوري ، الإمام إبراهيم بن السّري بن سهل ، أبو إسحاق الزَّجّاج ، الإمام أبو الليث نصر بن مُحَمَّد بن إبراهيم السَّمرقندي الفقيه الحنفي ، الإمام الشَّريف الرَّضي، الإمام أبو الحسن على بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن حبيب البصري البغدادي، الشَّهبر بالماوردي، الإمام أبو الحسن على بن أحمد بن مُحَمَّد بن على الواحدي ، النَّيسابوري ، الشَّافعي ، الإمام أبو مُحَمَّد عبد الحق بن غالب بن عبد الرَّحمن بن تمام بن عطيَّة الأندلسي المحاربي ، الإمام محمود بن أبي الحسن بن الحسين النَّيسابوري ، الإمام أبو عبد الله مُحَمَّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التَّيمي الرَّازي الملقَّب بفخر الدِّين الرَّازي خطيب الرَّي ، الإمام أبو مُحَمَّد عز الدِّين عبد العزيز بن عبد السَّلام بن أبي القاسم بن الحسن السَّلمي الدِّمشقي ، الملقَّب بسلطان العلماء ، الإمام أبو عبد الله مُحَمَّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدِّين القرطبي ، الإمام ناصر الدِّين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن مُحَمَّد الشِّيرازي البيضاوي ، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النَّسفي ، الإمام مُحَمَّد بن أحمد بن مُحَمَّد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي ، الإمام أبو حفص سراج الدِّين عمر بن على بن عادل الحنبلي الدِّمشقى النُّعماني ، الإمام مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن محمود ، أبو منصور الماتريدي ، مُحَمَّد بن عُزير السِّجستاني ، أبو بكر العُزيري ، مجد الدِّين أبو طاهر مُحُمَّد بن يعقوب الفيروزآبادي ، الإمام عبد القادر بن ملّا حويش السيد محمود آل غازي العاني ، الإمام الرّبيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري ، أبو الوفاء ، على بن عقيل بن مُحَمَّد بن عقيل البغدادي الظّفري ، الإمام أبو عبد الله مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد العبدري الفاسي المالكي الشّهر بابن الحاج ، الإمام نشوان بن سعيد الحميري اليمني ... انظر بالترتيب : كتاب غريب القرآن (ص١١٣-١١٥) ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان (٣/ ٢٤٦-٢٥٢) ، معاني القرآن وإعرابه ، أبو إسحاق الزجاج (٣/ ٣٥٠) ، كتاب غريب القرآن (ص١١٤) ،

بحر العلوم (١/ ٥٣٦-٥٣٠)، تلخيص البيان في مجازات القرآن (٢/ ١٥٢-١٥٣)، تفسير الماوردي (٢/ ٢٧٥)، الوسيط في تفسير القرآن المجيد (٢/ ٣٧٥)، (٣/ ٣-٤) بالترتيب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٢/ ٤٠٨)، (٣/ ٣-٤)، (٢/ ٣٥٠)، إيجاز البيان عن معاني القرآن (١/ ٣٣٣)، (١/ ٤٥٠)، (٢/ ٦٦٣)، (١/ ٢٥٠)، مفاتيح الغيب (١/ ٢٥٠-٢٧١)، (١٥٠-١٣٦)، البيان عن معاني القرآن، أبو محمَّد عز الدِّين عبد العزيز بن عبد السَّلام سلطان العلماء (١/ ٥٨٥-٤٨١)، الجامع لأحكام القرآن (٧/ ٢١١-٢٢١)، أنوار التَّنزيل وأسرار التَّأويل (٣/ ٢١٠)، (٣/ ١٨٠)، تفسير النسفي (٢/ ١٣٣)، (٢/ ٢٠١)، (٣/ ٢٣٠) بالترتيب، التسهيل لعلوم التَّنزيل (١/ ٢٠٠)، اللباب في علوم الكتاب (٩/ ١٤٢-١٥٠)، التوحيد للماتريدي (ص ٢٨ -٧٧١)، الهدية العلائية (ص ٤٧٠)، غريب القرآن المسمَّى بنزهة القلوب (ص ١١٤)، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (٢/ ٢٠١)، بيان المعاني (١/ ٢٢٠)، (٣/ ٥٩)، (٢/ ١٩٠)، (٣/ ١٩٠)، المدخل (٢/ ١٩٠)، شمس العلوم ودواء كلام الربيع بن حبيب (ص ٣٨٨-٤٣)، الواضح في أصُول الفِقه (٢/ ١٩٧)، المدخل (٢/ ١٩٨)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (٥/ ٣٨٢).

[٤٠]: وفي كتابهم المسمَّى ب: " التَّوحيد " المرحلة الثَّانوية / الصَّف الأوَّل ، تأليف : الفوزان ، وصفوا في هذا الكتاب المقرَّر رسميًّا في مدارسهم الأشاعرة والماتريديَّة بالشِّرك ، وقالوا عن المشركين الأوائل : " فهؤ لاء المشركون هم سلف الجهميَّة ، والمعتزلة ، والأشاعرة " . انظر: التوحيد ، الصف الأول من المرحلة الثانوية (ص ٦٦ و ٢٧) .

[13]: ولما أدخل الإمام مُحمَّد السَّفاريني الحنبلي الأشعريَّة والماتريديَّة في أهل السُّنَّة ، في كتابه : "لوامع الأنوار البهيَّة " ، اعترض عليه المدعو سليهان بن سحهان ، فقال : "هذه مصانعة !!! من المصنِّف – رحمه الله تعالى – في إدخاله الأشعريَّة والماتريديَّة في أهل السُّنَّة والجهاعة ، وكيف يكون من أهل السُّنَّة من لا يثبت علوّ الرَّب سبحانه فوق سهاواته ، واستواءه على عرشه ، ويقول : حروف القرآن مخلوقة ، وأنَّ الله لا يتكلَّم بحرف ولا صوت ، ولا يثبت رؤية المؤمنين ربَّهم في الجنَّة بأبصارهم ، فهم يقرُّون بالرُّؤية ، ويفسِّرونها بزيادة علم يخلقه الله في قلب الرَّائي ، ويقول : الإيهان مجرَّد التَّصديق ، وغير ذلك من أقو الهم المعروفة المخالفة لما عليه أهل السُّنَّة والجهاعة " .

[٤٢]: وفي تعليق للشَّيخ عبد الله بابطين ما لفظه: " ... والمؤلِّف نفسه - يرحمه الله - لَمَّا ذكر في المقدِّمة هذا الحديث ، قال: وليس هذا النَّص جزماً يعتبر في فرقة إلَّا على أهل الأثر " يعني بذلك الأثريَّة ، وبهذا عرف أنَّ أهل السُّنَّة والجهاعة هم فرقة واحدة: الأثريَّة " . انظر: هامش لوامع الأنوار البهية (١/ ٧٧).

[47] : وقال الشَّيخ الألباني : " ... أعداء السُّنَّة !!! من المتمذهبة ، والأشاعرة ، والمتصوِّفة ، وغيرهم " . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (٦٧٦/٦) .

وهذا وصف من الألباني لعموم الأُمَّة من أتباع المذاهب الإسلاميَّة : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنبليَّة ، ومن ضمنهم الأشاعرة ، والمتصوِّفة ... بأنَّهم أعداء السُّنَّة ... فلا حول ولا قوَّة إلَّا بالله تعالى...

[£2] : اعتبروا عقيدة الأشاعرة التي عليها الأُمَّة نوعاً من أنواع التَّلفيق ، وأنَّها جامعة للمتناقضات ... فقال المدعو : عمر بن محمود أبو عمر : " ومذهب الأشعريَّة هو مذهب المعتزلــــة ، ولكنَّه متطوِّر بغرابة غير معقولة

ولا مفهومة ، وهذا ديدن الأشـــاعرة في تلفيق مذهبهم !!! وتوفيقهم بين المتناقضات بها لا يتَّفق " . انظر : ملاحظات على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد (ص٤) .

[62]: وفي "طبقات الحنابلة " - وهو من كتبهم المعتبرة عندهم - جاء الحكم بضلال الأشاعرة ومن وافقهم في تأويل الألفاظ المضافة إلى الله تعالى ، فقال القاضي أبو يعلى : " ... فهاذا عسى أن نقول في جسارة المعتزلة والأشاعرة وبقيَّة المتكلِّمين الضَّالين في تأويل صفات الرَّحمن عزَّ وجلَّ الَّتِي نطق بها القرآن ونقلها الأثمَّة الأثبات والعلماء الثُّقات " . انظر : طبقات الحنابلة (١٤٨/٢) .

## [٤٦] : وقال إمامهم أبو عبد الله الحسن بن العبَّاس الرُّستمي :

الأشعريَّة ضُلَّال زنادة في إخوان من عبد العزَّىٰ مع اللاَّت بربِّم كفروا جهراً وقول هُمُ إذا تدبَّرته من أسوى المقالات ينفون ما أثبتوا عوداً لبدئه عقائدُ القوم من أوهى المحالات

انظر : ذيول الحفاظ ، تعليق الكوثري (ص٢٦٣).

[٤٧]: قال ابن تيمية: "ثمَّ أَقْرَبُ هَوُلاءِ "الجهميَّة "الْأَشْعَرِيَّةُ يَقُولُونَ: إِنَّ لَهُ صِفَاتٍ سَبْعاً: الْحَيَاةَ، وَالْعِلْمَ، وَالْسَمْعَ، وَالْبَصَرَ. وَيَنْفُونَ مَا عَدَاهَا وَفِيهِمْ مَنْ يَضُمُّ إِلَى ذَلِكَ " الْيَدَ " فَقَطَّ، وَالْقُدْرَةَ، وَالْمَكَلَامَ، وَالسَّمْعَ، وَالْبَصَرَ. وَيَنْفُونَ مَا عَدَاهَا وَفِيهِمْ مَنْ يَضُمُّ إِلَى ذَلِكَ " الْيَدَ " فَقَطَّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَقَّفُ فِي نَفْيِ مَا سِوَاهَا وَغُلَامُّمْ يَقْطَعُونَ بِنَفْيِ مَا سِوَاهَا. وَأَمَّا " الْمُعْتَزِلَةُ " فَإِنَّهُمْ يَنْفُونَ الصَّفَاتِ مُطْلَقاً وَيُنْجُونَ أَحْكَامَهَا، وَهِي تَرْجِعُ عِنْدَ أَكْثَوِهِمْ إِلَى أَنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. وَأَمَّا كَوْنُهُ مُرِيداً مُتَكَلِّماً فَعِنْدَهُمْ أَنْهَا صِفَاتٌ حَادِثَةٌ وَيُرُهُ مُرِيداً مُتَكَلِّما فَعِنْدَهُمْ أَنْهَا صِفَاتٌ حَادِثَةٌ أَوْ عَلَمِيَّةٌ أَوْ عَلَمِيَّةٌ . وَهُمْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى " الصَّابِئِينَ الْفَلَاسِفَةِ " مِنْ الرُّومِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنْ الْعَرَبِ وَالْفَرْسِ حَيْثُ زَعَمُوا: أَنَّ الصَّفَاتِ كُلَّهَا تَرْجِعُ إِلَى سَلْبٍ أَوْ إضَافَةٍ ؛ أَوْ مُركَبٍ مِنْ سَلَكِ مَا ضَقَةٍ ؛ فَهَوُلاء كُلُّهُمْ ضُلَّالًا مُكَذَّبُونَ لِلرُّسُلِ.

وَمَنْ رَزَقَهُ اللهُ مَعْرِفَةَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَبَصَراً نَافِذاً وَعَرَفَ حَقِيقَةَ مَأْخَذِ هَؤُلَاءِ عَلِمَ قَطَعاً أَنَّهم يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَآيَاتِهِ ، وأَنَّهم كَذَّبُوا بِالرُّسُلِ وَبِالْكِتَابِ وَبِيَا أُرْسِلَ بِهِ رُسُلُهُ ؛ وَلَهَذَا كَانُوا يَقُولُونَ : إِنَّ الْبِدَعَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْكُفْرِ وَآيِلَةٌ إليه وَيَقُولُونَ : إِنَّ الْمُعْتَزِلَةَ مَخَانِيثُ الْفَلَاسِفَةِ ؛ وَالْأَشْعَرِيَّةُ مَخَانِيثُ الْمُعْتَزِلَةِ .

وَكَانَ يَجْيَىٰ بْنُ عَمَّارٍ يَقُولُ: المُعْتَزِلَةُ الجهميَّة الذُّكُورُ وَالْأَشْعَرِيَّةُ الجهميَّة الْإِنَاثُ. وَمُرَادُهُمُ الْأَشْعَرِيَّةُ الَّذِينَ يَنْفُونَ الصَّفَاتِ الْجَبَيْةَ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مِنْهُمْ بِكِتَابِ " الْإِبَانَةِ " الَّذِي صَنَّفَهُ الْأَشْعَرِيُّ فِي آخِرِ عُمْرِهِ وَلَمْ يُظْهِرْ مَقَالَةً تُنَاقِضُ ذَكِنَ جُرَّدَ الإنتِسَابِ إلى الْأَشْعَرِيِّ بِدْعَةٌ ". انظر: مجموع الفتاوي (٦/ ٣٥٨-٣٥٩).

وقول ابن تيمية بأنَّ الأشاعرة لا يثبتون لله تعالى إلَّا سبع صفات ، هي : الحِّيَاةَ ، وَالْعِلْمَ ، وَالْقُدْرَةَ ، وَالْإِرَادَةَ ، وَالْكَلَامَ ، وَالْبَصَرَ . وأنَّهم يَنْفُونَ مَا عَدَاهَا ... بجانب للصَّواب ، لأنَّ الأشاعرة يصفون الله تعالى بكلَّ ما فيه مدح وكيال ، وكيالاته تعالى لا تنتهي ... وسأكتفي هنا بنقل ما يناقض كلام ابن تيمية عن علمين جبلين من أعلام الأشاعرة ... قال الإمام الرَّازي : " الظَّاهريُّون من المتكلِّمين زعموا أنَّه لا صفة لله تعالى وراء هذه الصِّفات السَّبع أو الثَّهاني . وأثبت أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه اليد صفة وراء القدرة ، والوجه صفة وراء الوجود ، وأثبت أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه اليد صفة تُوجب الاستغناء عن المكان ، وأثبت القاضي وأثبت الاستواء صفة أخرى . وأثبت أبو إسحاق الإسفرائيني صفة تُوجب الاستغناء عن المكان ، وأثبت البقاء ... " . وضات ثلاثة أُخرى ، وهي إدراك الشمِّ والذَّوق واللمس ، وأثبت عبد الله بن سعيد القِدَم صفة وراء البقاء ... " .

وقال الإمام مسعود بن عمر التَّفتازاني (٧٩٣هـ): " زعم بعض الظَّاهريَّة أنَّه لاصفة لله تعالى وراء السَّبعة المذكورة ؛ لوجهين : أنَّه لا دليل عليه ، وكلُّ ما لا دليل عليه يجب نفيه ، ورُدَّ بمنع المقدِّمتين ... " . انظر : شرح المقاصد (٤/ ١٦٥).

فهاذا يقول أتباع ابن تيمية الذين ما زالوا يردِّدون أقوال ابن تيمية ولا يحيدون عمَّا قاله قيِّد أُنملة ...؟!!!

[43]: قال الشَّيخ مُحَمَّد بن صالح العثيمين في شرح العقيدة الواسطيَّة : " فالأشاعرة مثلاً والماتريديَّة لا يُعتبرون من أهل السُّنَّة والجماعة في هذا الباب ، لأنَّهم مخالفون لما كان عليه النَّبي عليه الصَّلاة والسَّلام وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها !!! ولهذا يخطئ من يقول : إنَّ أهل السُّنَّة والجماعة ثلاثة : سلفيُّون ، وأشعريُّون ، وماتريديُّون ، فهذا خطأ ، نقول : كيف يكون الجميع أهل سُنَّة وهم مختلفون ؟! وماذا بعد الحق إلَّا الضَّلال ، وكيف يكونون أهل سُنَّة وكلُّ واحد منهم يردُّ على الآخر ؟! هذا لا يمكن إلَّا إذا أمكن الجمع بين الضدَّين ". انظر: شرح العقيدة الواسطية (٥٣/١) .

[29]: قال ابن تيمية: " فَالْمُعَّزِلَةُ فِي الصَّفَاتِ مَحَانِيثُ الجهميَّة !!! وَأَمَّا الْكُلَّابِيَة فِي الصِّفَاتِ ، وَكَذَلِكَ الْأَشْعَرِيَّةُ ، وَلَكِنَّهُمْ كَمَا قَالَ أَبُو إِسَّمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيُّ : الْأَشْعَرِيَّةُ الْإِنَاثُ هُمْ مَخَانِيثُ اللَّعْتَزِلَةِ !!! وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : الْمُعْتَزِلَةُ عَانِيثُ الْمُعْتَزِلَةِ !!! وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : المُعْتَزِلَةُ عَانِيثُ الْفَلْسِفَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَرَّ يَعْلَمُ أَنَّ جَهًا سَبَقَهُمْ إلى هَذَا الْأَصْلِ ، أَوْ لأنَّهم كَانِيثُهُمْ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ " . انظر : مجموع الفتاوى (٨/٧٢٧).

فابن تيمية يصف الأشاعرة بأنهم مخانيث ، والمخنّث يصفه ابن تيمية بأنّه ملعونٌ على لسان المصطفى ، فقد قال في كتابه " الاستقامة " (١/ ٣٢٠) : " اللّوجُه الحّامِس تَشْبِيه الرِّجَال بِالنّسَاء ، فَإِنَّ المغاني كَانَ السَّلف يسمُّونهم مخانيث ، لِأَنَّ الْعناء من عمل النِّسَاء ، وَلَم يكن على عهد النَّبي عَلَيْ يُغني فِي الأعراس إِلّا النِّسَاء ، كالإماء والجواري الحديثات السِّن ، فَإِذَا تشبّه بهم الرَّجل كَانَ مخنّثاً ، وقد لعن رَسُول الله على الله المخنّثين من الرِّجَال والمترجِّلات من النسّاء ، وهكذا فيمن يحضرُون فِي السَّاع من المُردان الَّذين يسمُّونهم الشُّهُود ، فيهم من التَّخنُّث بِقدر مَا تشبّهوا بِالنِّسَاء ، وعَلَيْهِم من اللَّعْنَة بِقدر ذَلِك ، وقد ثبت عَن النَّبي عَيْ أَنَّه أَمر بِنَفِي المخنَّيْن ، وقال : " أخرجوهم من أينُوتكُمْ " .

والغريب هنا أنَّ ابن تيمية ينقل عن أحد الفقهاء ويوافقه : أنَّ من لعن علماء الأشاعرة يعزَّر ، وفي ذلك يقول في " مجموع الفتاوى" (١٦/٤) : " وَأَمَّا لَعْنُ الْعُلْمَاءِ لِأَثِمَّةِ الْأَشْعَرِيَّةِ فَمَنْ لَعَنَهُمْ عُزِّرَ . وَعَادَتُ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ ، فَمَنْ لَعَنَ مَنْ لَيْسَ أَهْلاً لِلَّعْنَةِ وَقَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ . وَالْعُلْمَاءُ أَنْصَارُ فُرُوعِ الدِّيْنِ وَالْأَشْعَرِيَّةُ أَنْصَارُ أُصُولِ الدِّيْنِ " .

[ • • ] : قال إمامهم أبو إسماعيل الأنصاري الهروي (٨١١هـ) كما في "طبقات الشَّافعيَّة الكبرئ" (٦/ ١٤٤) :

وخبثُ مقال الأشعري تخنُّث يضاهي تلويه تلوي الشغازب يزين ها الأشعري مقاله عناس الشعري مقاله عناس الشعري مقاله الأشعري مقاله الناسم المسلم المس

وعلى كلِّ حال فإنَّ الأشاعرة عند ابن تيمية وشيعته ليسوا من أهل السُّنَّة ، وانَّما هم أهل كلام ، عدادهم في أهل البدعة...

[01]: قال إمامُهم أبو نصر السِّجزي نصر (٤٤٤هـ) في كتابه: "الرَّدُّ على من أنكر الصَّوت والحرف ": "... الفصل الثَّاني: في بيان السُّنَة ما هي ؟ وبم يصير المرء من أهلها ؟... فكلُّ مدَّع للسُّنَة يجب أن يطالب بالنَّقل الصَّحيح بها يقوله، فإن أتنى بذلك عُلِم صدقه، وقبلَ قوله، وإن لريتمكَّن من نقل ما يقوله عن السَّلف، علم أنَّه عدث زائغ، وأنَّه لا يستحق أن يصغا إليه أو يناظر في قوله، وخصومنا !!! المتكلِّمون معلوم منهم أجمع اجتناب النَّقل والقول به، بل تمحينهم لأهله ظاهر، ونفورهم عنهم بيِّن، وكتبهم عارية عن إسناد، بل يقولون: قال الأشعري، وقال ابن كُلَّب، وقال القلانسي، وقال الجبائي ... ". انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من

وهذه إحدى المُضحكات المُبكيات منهم ... لأنَّ كُتبهم هي العارية عن الإسناد والإسعاد ... فها من مسألة إلَّا وحشروا فيها رأياً لابن تيمية أو ابن القيِّم أو أحد علمائهم ... لدرجة أن جعلوا رأي علمائهم حكماً فيصلاً في كلِّ مسألة بحثوها أو جادلوا خصومهم فيها ... فلسان الحال يقول: رمتني بدائها وانسلَّت...

[٢٥]: وقال أيضاً: " ثمَّ بُلِيَ أهل السُّنَة بعد هؤلاء ؛ - أي المعتزلة - بقوم يدَّعون أنَّهم من أهل الاتباع ، وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم ، وهم أبو محُمَّد بن كُلَّاب ، وأبو العبَّاس القلانسي ، وأبو الحسن الأشعري ... فهؤلاء يردون على المعتزلة بعض أقاويلهم ويردُّون على أهل الأثر أكثر ممَّا ردُّوه على المعتزلة ". انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الردعلى من أنكر الحرف والصوت (ص٣٤٣-٣٤٥).

وروى ابن عبدالبر عن ابن خويز منداد المصري المالكي: أنَّه قال في كتاب الشَّهادات من كتابه " الخلاف " ، في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء ، قال: " أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام ، فكلُّ متكلِّم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريًا كان أو غير أشعري ، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبداً!!! ويهجر ويؤدَّب على بدعته " . انظر: جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٤٢).

وما قاله ابن عبد البر من رواية ابن خويز منداد عن مالك لا يصح ، قال الإمام ابن حجر العسقلاني في ترجمته لابن خويز منداد: " وعنده شواذ عن مالك ، واختيارات وتأويلات لم يعرِّج عليها حذَّاق المذهب ، كقوله: إنَّ العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار ، وأنَّ خبر الواحد مفيد العلم ، وأنَّه لا يعتق على الرَّجل سوى الآباء والأبناء ، وقد تكلَّم فيه بن الوليد الباجي ، ولم يكن بالجيِّد النَّظر ، ولا بالقويِّ في الفقه ، وكان يزعم أنَّ مذهب مالك أنَّه لا يشهد جنازة متكلِّم ، ولا يجوز شهادتهم ولا مناكحتهم ولا أمانتهم ، وطعن ابن عبد البر فيه أيضاً ... " . انظر : لسان الميزان (٥/ ٢٩١) .

ونختم هذا الفصل بها قاله الدُّكتور مُحُمَّد سعيد رمضان البوطي في تقريظه لكتاب: "أهل السُّنَة الأشاعرة"، قال: "وقد سألت واحداً من هؤلاء الذين يبدِّعون أتباع الإمام الأشعري ويسفِّهونهم، ويلقون الكلام في ذلك على عواهنه: ما الذي تنقمه منهم؟ وما البدعة التي ابتدعوها ففسَّقتهم بها؟ وقال لي: تعطيلهم القرآن بالتَّأويل الذي ابتدعوه، قلت له: ما من كلمة أوَّلوها إلَّا وفي أئمَّة السَّلف من أوَّلها، إذ كان السَّبيل إلى فهمها اجتهاداً يتَسع لأكثر من فهم واحد.

ألا تعلم أنَّ في السَّلف من أوَّل كلمة استوى في مثل قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ اسْتَوى إلى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اثْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ ﴾ [ نصلت: ١١] ، ومن أوَّلَ كلمة وجه في قوله تعالى : ﴿ وَيَبْقى وَجْهُ

رَبِّكَ ذُو الجُلالِ وَالْإِكْرامِ﴾ [الرحن: ٢٧] ، وأوّلَ الضَّحك في قول رسول الله ﷺ: " ضحكَ ربُّكما الليلة من فِعَالكما " ، وأوَّلَ الفراغ في قوله تعالى : ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلانَ ﴾ [الرحن: ٣١] .

وهل في هؤلاء الذين يعتزُّون بنسبتهم وحدهم إلى السَّلف من لم يؤوّل كلمة يحبُّهم في قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد: ٤] ، ومن لم يؤوّل المعيَّة في قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد: ٤] ، ومن لم يؤوّل المعيَّة في قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد: ٤] ،

فلهاذا تبرِّرون لأنفسكم هذا الذي لا تبرِّرونه لمن هم ليسوا أقلّ منكم علماً ، بل أنَّكم لتعلمون أنَّهم القدوة الصَّالحة لهذه الأُمَّة ؟

لماذا يكون تأويل الأشاعرة لما بَرَّهَنَ الدَّليل الاجتهادي على صحَّة تأويله تعطيلاً وابتداعاً ، ويكون تأويلكم لما قد لا نؤيِّدكم فيه سلفيَّة صافية ملتزمة لا تعطيل فيها ولا تأويل؟!

كنَّا نقول بالأمس: قاتل الله الجهالة ، كم تحجب العقل عن الحقّ ، ولكنَّا نقول اليوم: قاتل الله العصبيَّة العمياء كم تحجب العين المبصرة عن رؤية الشّمس صافية متلألئة في كبد السّماء! ". انظر تقريظ البوطي لكتاب: أهل السُّنّة الأشاعرة (ص١٣-١٤)...

ولك أن تتعجَّب معي أيًّا القارئ الحبيب ، من الشَّيخ ابن باز – غفر الله له – حيث صنَّف كتاباً سيًّاه بـ: "الأدلَّة النَّقليَّة والحسيَّة على جريان الشَّمس وسكون الأرض وإمكان الصُّعود إلى الكواكب" اعتبر فيه الأرض ثابتة لا تدور ... وأنَّ من يقل بغير ذلك ، فقد كذب على الله ، وكلُّ من كذب على الله سبحانه أو كذَّب كتابه الكريم أو كذَّب على رسوله الأمين عليه الصَّلاة والسَّلام فهو كافر ضَالٌّ مضِلٌّ ، يُستتاب فإنَّ تاب وإلَّا تُقتل كافراً مرتداً ، ويكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين —لأنَّ هذا القول الباطل كها هو مخالف للنُّصوص ، فهو مخالف للمشاهد والمحسوس ومكابرة للعقول والواقع ..." فانظر يا رعاك الله ... وانظر أيضاً كتابه : الشِّهاب المنقض على من قال بكرويَّة الأرض ..." .

ومن عجائب الشَّيخ الألباني – عليه رحمة الله - أنَّه قال في تأويل الإمام البخاري لقول الله تعالى : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجُهَهُ﴾ [القصص: ٨٨]، أي : إلَّا ملكه : "هذا لا يقوله مسلم مؤمن" . انظر : فتاوى الألباني (ص٢٥٥).

مع أن الإمام ابن تيمية – عليه رحمة الله- نقل في الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٧ فيا بعدها) عدَّة تأويلات أوَّلها سلف الأُمَّة للوجه الوارد في الآية ، فقال : " رُوِيَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : " إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُهُ وَعَنْ " جَعْفَرِ الصَّادِقِ " إلَّا وَالْمَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُهُ وَعَنْ " جَعْفَرِ الصَّادِقِ " إلَّا وَلَمْ اللهُ اللهُ وَالْجَدُّةُ والنَّار وَالْعَرْشَ " ، وَعَنْ مُجُاهِدٍ " إلَّا هُوَ " وَعَنْ الضَّحَّاكِ " كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إلَّا اللهُ والخَّة والنَّار وَالْعَرْشَ " ، وَعَنْ الْجَهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْأَصْلِ مِثْلَ الجِّهَةِ كَالْوَعْدِ وَالْعِدَةِ وَالْعِدَةِ وَالْعِدَةِ وَالْعِدَةِ

وَالْوَزْنِ وَالزِّنَةِ وَالْوَصْلِ وَالصِّلَةِ وَالْوَسْمِ وَالسِّمَةِ لَكِنْ فِعْلُهُ حُذِفَتْ فَاؤُهَا وَهِيَ أَخَصُّ مِنْ الْفِعْلِ كَالْأَكْلِ وَالْإِكْلَةِ. فَيَكُونُ مَصْدَرًا بِمَعْنَىٰ التَّوَجُّهِ وَالْقَصْدِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

## أَسْتَغْفِرُ اللهُ ذَنْبًا لَسْت مُحْصِيهِ رَبَّ الْعِبَادِ إليه الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ

ثُمَّ أَنَّه يُسَمَّىٰ بِهِ الْمُفْعُولُ وَهُوَ الْمُقَصُّودُ الْمُتَوَجَّهُ إليه كَمَا فِي اسْمِ الْخَلْقِ وَدِرْهَمِ ضَرِّبِ الْأَمِيرِ وَنَظَائِرِهِ وَيُسَمَّىٰ بِهِ الْفَاعِلُ الْمُتَوَجَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا فِي اسْمِ الْخَلْقِ وَدِرْهَمِ ضَرِّبِ الْأَمِيرِ وَنَظَائِرِهِ وَيُسَمَّىٰ بِهِ الْفَاعِلُ الْمُتَوَجَّهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُونُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقد وصل الأمر بأحدهم - سامحه الله- أن وصف الأشاعرة بأنَّهم : "حثالة الزَّرادشتيَّه والمجوسيَّة والهندوسيَّة" ، وذلك في كتابه : "الردّ الأثري المفيد على البيجوري في جوهرة التَّوحيد" .

كما افترى المدعو أبو عبد الله محمود الحدَّاد على جميع "شرَّاح البخاري بأنَّهم ليسوا من أهل السُّنَة ، وذلك في تعليقه على عقيدة الرَّازيين ، أبو حاتم ، وأبو زرعة (ص١٣١) ، حيث قال عند ذكره لفتح الباري : "يسَّر الله من أهل السُّنَة من يشرحه"!!!

وللعلم فإنَّ صحيح البخاري قد تعاقب على شرحه عشرات العلماء على مرِّ التَّاريخ...

وهذا إن دلَّ فإنَّا يدلُّ على المكانة العظيمة لـ (صحيح البخاري) عند كاقَّة علماء المسلمين، وهي شروحٌ بعضها اكتمل، والبعضُ الآخر لم يكتمل، حيث عاجلت المنيَّة صاحبه قبل إكهاله ... ومنها ما وصل إلينا، ومنها ما لر يصل، ومن أهم شُرَّاح صحيح البخاري: الإمام الحطَّابي (٢٨٦هـ)، والإمام ابن بطَّال (٤٤٩هـ)، والإمام القاسم إسهاعيل بن محمَّد الأصبهاني (٣٥٥هـ)، والإمام انجم الدِّين أي حفص عمر بن محمَّد النَّسفي الحنفي (٣٥٥هـ)، والإمام أبو الحسن محمَّد بن المديثي الواسطي والإمام أبو الحسن محمَّد بن أحمد الجياني النَّحوي (٤٥٥هـ)، والإمام محمَّد بن سعيد بن يحيل بن المديثي الواسطي (٢٧٢هـ)، والإمام محمَّد بن عبد الله بن مالك (٢٧٢هـ)، والإمام يحيل بن شرف النَّووي (٢٧٦هـ)، والإمام ابن المنير الإسكندراني (٢٨٦هـ)، والإمام علي بن محمَّد اليونيني (٤٠٧هـ)، والإمام علاء الدَّين مغلطاي (٢٢٧هـ)، والإمام عبد الكريم بن عبد النُّور بن منير الحلبي (٣٥٥هـ)، والإمام مغلطاي بن فليج التُّري المصري والإمام أحمد بن أحمد الكردي (٣٧٦هـ)، والإمام الكرماني (٢٨٧هـ)، والإمام مغلطاي بن فليج التُّري المصري الحنفي (٢٩٧هـ)، والإمام محمَّد بن بهادر الزَّركشي (٤٩٧هـ)، والإمام ابن رجب (٥٩٧هـ)، والإمام القاضي بحد الدَّنين إسهاعيل بن إبراهيم البلبيسي (١٨٥هـ)، والإمام الفيروز آبادي (١٣٨هـ)، والإمام على بن الحسين بن عبد الدَّائم بن موسيل البرماوي (٢٨١هـ)، والإمام علي بن الحسين بن عروة المشر في الموصلي الحنبلي (١٨٥هـ)، والإمام برهان الدَّين بن محمَّد بن خليل الحلبي سبط ابن العجمي (١٤٨هـ)، والإمام المؤمام ا

وكُتُبه ورسله ، ملتزماً جميع شعائر الإسلام ، وتجعلونهم كفَّاراً (١٨) ، وبلادهم بلاد حرب ، فنحن نسألكم : من إمامكم في ذلك ؟!!! وَمَنَّن أَخذتم هذا المذهب عنه ؟!! فإن قلتم : كفَّرناهم لأنَّهم

محكمًد بن أحمد بن محكمًد مرزوق الحفيد (١٤٨ه) ، والإمام شهاب الدِّين أحمد بن رسلان المقدسي الرَّملي الشافعي المحكمي ، والإمام محمد بن أحمد بن موسى الكفيري (١٨٥ه) ، والإمام أبو طاهر مجيد الدِّين محكمًد بن يعقوب بن محكمًد العيني (١٨٥٥ه) ، والإمام عمر بن علي بن الملقّن (١٨٥٥ه) ، والإمام عبد الرَّحن بن عمر بن رسلان البلقيني (١٨٥٩ه) ، والإمام عبد الرَّحن بن عمر بن رسلان البلقيني (١٨٥٩ه) ، والإمام محكمًد بن بخمّد بن أبي بكر الدَّماميني (١٨٥٨ه) ، والإمام محكمًد بن عبد الدائم بن موسى البرماوي (١٨٥ه) ، والإمام محكمًد بن أحمد بن موسى المحفيري (١٨٥ه) ، والإمام محكمًد بن محمد بن موسى الشافعي الحنبلي (١٤٨ه) ، والإمام أبو البقاء محكمًد بن علي بن خلف الأحمدي المصري الشَّافعي أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني (١٥٥ه) ، والإمام أبو البقاء محكمًد بن علي بن خلف الأحمدي المصري الشَّافعي الرَّحيم بن عبد الرَّحن بن أحمد العبَّاسي (١٩٥٩ه) ، والإمام إسماعيل بن محمّد بن عبد المادي (١٦٦ه) ، والإمام السَّيوطي (١٩١١ه) ، والإمام أنور شاه بن معظم شاه الحسيني الحنفي الكشميري حسن العدوي الحمزاوي المالكي (١٣٠٥ه) ، والإمام أنور شاه بن معظم شاه الحسيني الحنفي الكشميري ...

فهؤلاء ليسوا من أهل السُّنَّة عند من يدَّعون السَّلفيَّة ... كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلَّا كذباً... وصنَّف المدعو عبد الله سعد الغامدي العبدلي كتابه: "الأخطاء الأساسيَّة في العقيدة وتوحيد الرُّبويَّة من كتاب فتح الباري ...". والحبل على الجرَّار.

(١٨) من المعلوم في دين الإسلام أنَّ التَّكفير شرَّ مستطير ، وخطرُّ كبير ، تتجنَّب ولُوجه القلوبُ المُؤمنة ، وتنفرُ منه النُّفوس السَّاكنة المطمئنَّة ، وما ذلك إلَّا بسبب ما يترتَّب عليه من أحكام مُفزِعة ، من أعظمها : غضبُ الجبَّار والخلود في النَّار ، قال الإمام أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (٤٤هم) : " إِذْخَال كافِر فِي المِلَّة وَإِخْرَاج مُسْلِم عَنْهَا عَظِيم فِي الدِّين" . انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى (٢٧٧/٢) .

وقد جاء في الكتاب والسُّنَّة العديد من الآيات والأحاديث التي حذَّرت وبيَّنت ما في التَّكفير من خطورة ... وانسجاماً مع ذلكم الوعيد الشَّديد ، فقد حذَّر العلماء الربَّانيُّون من التَّكفير ، فعَنِ الْعَلَاءِ بَنِ زِيَادٍ ، قَالَ : مَا يَضُرُّكَ شَهِدْتَ عَلَىٰ مُسْلِم بِكُفُّرٍ أَوْ قَتَلَتَهُ " . انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٢/ ٢٤٦) ، سير أعلام النبلاء (٥/ ١١٥).

وقال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد البرّ بن عاصم النّمري القرطبي (٤٦٣هـ): " فَالْقُرْآنُ والسُّنَّة يَنْهَيَانِ عَنْ تَفْسِيقِ الْمُسْلِم وَتَكَفِيرِهِ بِبَيَانٍ لَا إِشْكَالَ فِيهِ ، وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ الصَّحيح الَّذِي لَا مِدْفَعَ لَهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ عَقْدُ الإسلام فِي وَقْتِ بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا أَوْ تَأَوَّلَ تَأْوِيلاً فَاخْتَلَفُوا بَعْدُ فِي خُرُوجِهِ مِنَ الإسلام لَرَيكُنْ لِإخْتِلافِهِمْ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ مَعْنِي يُوجِبُ حُجَّةً ، وَلَا يُخْرِجُ مِنَ الإسلام الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ إِلَّا بِاتَّفَاقِ آخَرَ أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ لَا مُعَارِضَ لَمَا . وَقَدِ اتَّفَقَ أَهِلِ السُّنَّة وَالْجَمَاعَةُ وَهُمْ أَهِلِ النِّفَةِ وَالْأَثُو عَلَى أَنَّ أَحَداً لَا يُخْرِجُهُ ذَنْبُهُ وَإِنْ عَظُمَ مِنَ الإسلام ، وَخَالَفَهُمْ أَهِلِ النِّبَعِ ، فَالْوَاجِبُ فِي النَّظَرِ أَنْ لَا يُكَفِّرُ إلا من اتَّفق الجميع على تكفيره أو قام عَلَى مَن الإسلام ، وَخَالَفَهُمْ أَهِلِ النِبَرَعِ ، فَالْوَاجِبُ فِي النَّظْرِ أَنْ لَا يُكَفِّرُ إلا من اتَّفق الجميع على تكفيره أو قام عَلَى تَكْفِيرِهِ وَلِيلٌ لَا مِدْفَعَ لَهُ مِنْ كِتَابِ أَوسُنَّةٍ ". انظر: التَّمهيد لما في الموطأمن المعاني والأسانيد (١٧/ ٢١-٢٢).

وقال الإمام أبو عبد الله بدر الدِّين مُحُمَّد بن عبد الله بن بهادر الزَّركشي (٧٩٤هـ) : " لَا نُكَفِّرُ أَحَداً مِنْ أَهل الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ ، أَيْ : لَا نُكَفِّرُهُمْ بِالذُّنُوبِ الَّتِي هِيَ المُعَاصِي كَالزِّنَىٰ وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْحَمْرِ ، خِلافاً لِلْخُوارِجِ حَيْثُ كَفَّرُوهُمْ مَبَا.

أَمَّا تَكْفِيرُ بَعْضِ " الْمُبْتَدَعَةِ لِعَقِيدَةٍ تَقْتَضِي " كُفْرَهُ حَيْثُ يَقْتَضِي الْحَالُ الْقَطْعَ بِذَلِكَ أَوْ تَرْجِيحَهُ فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ خَارِجٌ بِقَوْلِنَا : بِذَنْبٍ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقْطَعُ بِكُفْرِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْطَعُ بِكُفْرِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقَطَعُ بِكُفْرِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُطَعُ بِكُفْرِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُطَعُ بِعَدَمِ كُفُرِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ هُو يَحِلُّ التَّرَدُّدِ.

فَمِنْ الْأَوَّلِ: تَكْفِيرُ مَنْ صَارَمِنْ الْفَلَاسِفَةِ إلى قِدَمِ الْعَالَرِ" وَإِنْكَارِ حَشْرِ الْأَجْسَادِ وَعِلْمِ اللهِ " تَعَالَى بِالْكُلِيَّاتِ دُونَ الْجُرْرِيُّاتِ تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ.

وَقَدْ حَكَىٰ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْإِمَامِ " الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَا يُكَفَّرُ مِنْ أَهل الْقِبْلَةِ إِلَّا وَاحِدٌ ، وَهُوَ مَنْ نَفَىٰ عِلْمَ اللهُ عَنْ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا فَهُوَ كَافِرٌ.

وَمِنْ الثَّانِي : الْمُبْتَدِعُ الَّذِي لَا تَبْلُغُ بِدْعَتُهُ إِنْكَارَ أَصْلِ فِي الدِّين .

وَمِنْ الثَّالِثِ : مَنْ خَالَفَ أهل السُّنَّة فِي كَثِيرٍ مِنْ الْعَقَائِدِ كَالْمُعَّنَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ.

قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي كِتَابِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الإسلام وَالزَّنْدَقَةِ : فَهَوُّلَاءِ أَمْرُهُمْ فِي مَحِلِّ الإجتهاد وَالَّذِي يَنْبَغِي الإحْتِرَازُ عَنْ التَّكفير مَا وَجَدَ إليه سَبِيلاً ، فَإِنَّ اسْتِبَاحَةَ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ مِنَ الْمُصَلِّينَ إلى الْقِبْلَةِ المُصَرِّحِينَ بِالتَّوْحِيدِ خَطَأٌ ، وَالْخَطَأُ فِي التَّكفير مَا وَجَدَ إليه سَبِيلاً ، فَإِنَّ السِّبَاحَةَ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ مِنَ الْمُصَلِّمِ" . انظر : المنثور في القواعد الفقهيَّة (٣/ ٨٥-٨٨) .

وَمِنْهَا: أَنَّه رُبَيًا يَقْتَدَىٰ بِالرَّامِي فِيهَا رَمَىٰ ، فيتضاعفُ وزره بِعَدَد من تبعه مأثهًا ، وَقَلَ أَن يسلم من رمى بِكفَّر مُسلماً ، فقد خرَّج أَبُو حَاتِم مُحُمَّد بن حبَّان فِي صَحِيحه عَن أبي سعيد الخُّذريّ رَضِي الله تَعَالَىٰ عَنه ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله عَيْد : " مَا أكفر رجلٌ رجلاً إِلَّا بَاء بِأَحَدِهِمَا بَهَا ، فَإِن كَانَ كَافِراً وَإِلَّا كفر بتكفيره . وَله شَاهد فِي الصَّحيحين من حَدِيث أبي ذَر وَابّن عمر رَضِي الله تَعَالَىٰ عَنْهُم . وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ لَهُ شَاهد أيضاً من حَدِيث أبي هُرَيْرة رَضِي الله تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنْ رَسُول الله عَيْهُ قَالَ : " وَمَنْ رَمَىٰ مُؤمناً بِكَفْر فَهُوَ كقتله " تَعَالَىٰ عَنهُ ، وَصَحَ عَن ثَابِت ابْنِ الضَّحَاك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول الله ﷺ قَالَ : " وَمَنْ رَمَىٰ مُؤمناً بِكَفْر فَهُوَ كقتله "

، وَخرَّج أَبُو بكر البزَّار فِي مُسْنده عَن عمرَان بن حُصَيِّن رَضِي الله عَنْهُمَ ا ، قَالَ : رَسُول الله ﷺ : " إذا قَالَ الرجل الأَخِيه يَا كَافِر فَهُوَ كقتله " .

ورُوِّينا من حَدِيث الثَّوري عَن يزِيد ابن أبي زِيَاد عَن عَمْرو بن سَلمَة ، قَالَ : سَمِعت عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُول : مَا من مُسلمين إِلَّا وَبَينهمَا ستر من الله عزَّ وجلَّ ، فَإِن قَالَ أَحدهمَا لِأَخِيهِ كلمة هجر خرق ستر الله الَّذِي بَينهمَا ، وَلَا قَالَ أَحدهمَا : أَنْت كَافِر إِلَّا كفر أَحدهمَا . تَابعه مُحَمَّد بن فُضَيِّل ، وَأَبُو إِسْحَاق الْفَزارِيّ ، عَن يزِيد . فَهَل بَينهمَا ، وَلا قَالَ أَحدهمَا : أَنْت كَافِر إِلَّا كفر أَحدهمَا . تَابعه مُحَمَّد بن فُضَيِّل ، وَأَبُو إِسْحَاق الْفَزارِيّ ، عَن يزِيد . فَهَل بعد هَذَا الْوَعيد من مزيد فِي التَّهديد ؟!! وَلَعَلَّ الشَّيطان يزين لمن اتبع هَوَاهُ وَرمِي بالْكفُر وَالخُرُوج من الإسلام أَخَاهُ أَنَّه تكلم فِيهِ بِحَق ورماه ، وأنَّه من بَابِ الجَرِّح وَالتَّعْدِيل لَا يَسعهُ السُّكُوت عَن الْقَلِيل من ذَلِك فكيف بالجليل.

هَيْهَات هَيْهَات إِن فِي مِجَال الْكَلَام فِي الرِّجَال عقبات مرتقيها على خطر ومرتقبها هوى لَا منجى لَهُ من الأثم وَلَا وزر ، فَلُو حاسب نَفسه الرَّامِي أَخَاهُ مَا السَّبَب الَّذِي هاج ذَلِك لتحقق أنَّه الْمُوى الَّذِي صَاحبه هَالك" . انظر : الرد الوافر (ص١١-١٣) .

وقال الإمام مُحَمَّد بن على بن مُحَمَّد بن عبد الله الشَّوكاني اليمني (١٢٥٠هـ) في كلامه على حديث أبي سَعِيدِ الخُنُرِيِّ قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ - عَلَيْهِ السَّلام - وَهُوَ بِالْيَمَنِ إلى النَّبي ﷺ بِذُهَيَّةٍ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله ۚ : تَقَى الله ، فَقَالَ خَالِدُ بَنُ الْوَلِيدِ : يَا رَسُولَ الله ۚ التَّقِ الله ، فَقَالَ خَالِدُ بَوَ فَقَالَ خَالِدُ بَنُ الْوَلِيدِ : يَا رَسُولَ الله ۚ الله وَيَعْلَى الله وَقَالَ خَالِدٌ : وَكَمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ ، فَقَالَ رَسُولَ الله وَقَالَ بَالله وَقَالَ بَعْدَ أَنْ مَكُونَ يُصَلِّي ، فَقَالَ خَالِدٌ : وَكَمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ ، فَقَالَ رَسُولَ الله وَقَالَ بَالله الله وَقَلْ عَلَيْهُ ، فَقَالَ خَالِدٌ : وَكَمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ ، فَقَالَ رَسُولَ الله وَقَلْ بَعْدَ أَنْ صَرَّحَ هُو رَسُولُ الله وَقَلْ بَالله النَّوَقِيُّ بَعْدَ أَنْ صَرَّحَ هُو وَالْحَلَاقِ وَقَدْ رَأَيْتُ الْحَلِيثُ وَأَمْثَالُهُ يدلُّ عَلَى كُفِّرِ الْحَالِي فِي الْكَلَامِ عَلَيْهَا ، فَاعْتَذَرَ بِأَنَّ الْحَلَطَ فِيهَا يَصْعُبُ مَوْقِعُهُ ؛ لِأَنَّ الْحَلَقُ فِيهَا يَصْعُبُ مَوْقِعُهُ ؛ لِأَنَّ الْعَلْوفِ فِي الْلِلهِ وَقَدْ رَقِي الْمُلَامِ مِنْهَا عَظِيمٌ فِي الدِّيْنِ إِلَى الْمُعلَّى الْمُعلِّمُ الله وَلِي الله وَلَوْلُو الله الله وَلَوْلُ الله وَلَوْلُ الله وَلِي الله وَلَوْلُو الله وَلَوْلُو الله وَلُولُ الله وَلِكَ.

 الْمَاوَرْدِيِّ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاهِيرِ أَصْحَابِهِ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَهَاءِ أَنَّ الْحَوَارِجَ لَا يُكَفَّرُونَ " . انظر : نيل الأوطار (١/ ٣٩٥).

ولذلك يجب على غير العالم أن يبتعد عن دائرة التَّكفير ، بل عن الكلام في المسائل الشَّرعيَّة عامَّة ، كما يجب على العالم – غير المتخصّص بالأصول – أن يُحيط علماً بشروط التَّكفير حتَّى لا يقع في المحظور ، لأنَّ الكلام والفتيا في الدِّين هي من الخطورة بمكان ، وهي عبارة عن توقيع بالنيّابة عن الله تعالى ، " وَإِذَا كَانَ مَنْصِبُ التَّوقِيعِ عَنْ اللُوكِ بِالمُحِلِّ اللَّذِي لَا يُنْكَرُ فَضَلُهُ ، وَلا يُجْهَلُ قَدْرُهُ ، وَهُوَ مِنْ أَعَلَى المُراتِبِ السَّنِيَّاتِ ، فَكَيْف بِمَنْصِبِ التَّوقِيعِ عَنْ رَبِّ بِالمُحِلِّ اللَّذِي لَا يُنْكَرُ فَضَلُهُ ، وَلا يُجْهَلُ قَدْرُهُ ، وَهُو مِنْ أَعَلَى المُراتِبِ السَّنِيَّاتِ ، فَكَيْف بِمَنْصِبِ التَّوقِيعِ عَنْ رَبِّ الأَرض وَالسَّمَواتِ ؟ فَحَقِيقٌ بِمَنْ أُقِيمَ فِي هَذَا المُنْصِبِ أَنْ يَعُدَّلُهُ عِدَّتُهُ ، وَأَنْ يَتَأَهَّبَ لَهُ أُهْبَتَهُ ، وَأَنْ يَعَلَمَ قَدْرَ المُقَامِ اللهِ وَالسَّمَواتِ ؟ فَحَقِيقٌ بِمَنْ أُقِيمَ فِي هَذَا المُنْصِبِ أَنْ يَعُدَّلُهُ عِدَّتُهُ ، وَأَنْ يَتَأَهَّبَ لَهُ أُهُمْتَهُ ، وَأَنْ يَعَلَمَ قَدْرَ المُقامِ اللهِ وَالسَّمَواتِ ؟ فَحَقِيقٌ بِمَنْ أُقِيمَ فِي هَذَا المُنْصِبُ أَنْ يَعُدَّلُهُ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ يَعْمَى عَنْ وَمَا يُعلَى عَلَيْكُمْ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُعلَى عَلَيْكُمْ فِي النَّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُعلَى عَلَيْكُمْ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُعلَى عَلَيْكُمْ فِي النَّلُهُ وَلَا اللهُ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : (يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ اللهُ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : (يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ اللهُ يَعْلَى بَنَى مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَعْلَى بِهَ فَتُواهُ ، وَلِيُوقِنَ أَنَّهُ مَسْتُولٌ غَدًا وَمَوْقُوفٌ بَيْنَ يَدَى لَكُلُولُ اللهُ ". انظر: إعلام الموقعين عن ربِّ العالمِين (١/٩) .

مع العلم أنَّنا رأينا وسمعنا من لا يحسن الكلام في نواقض الوضوء أو أركان الصَّلاة ... يتجاسر في التَّكفير بل في تكفير عموم الأُمَّة ، والعياذ بالله...

وفيها يلي عرضٌ لبعض المسائل التي كفَّر الوَهَّابيُّون فيها عموم الأُمَّة...

الأُوْلَى: اعتبر مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب ( الفقه ) عين الشِّرك ، ذلك أنَّه بعد أن ذكر قول الله تعالى: ﴿ النَّخُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣١] ، قال: " فسَّرها رسول الله ﷺ والأئمَّة بعده بهذا الذي تُسمُّونه الفقه!!! وهو الَّذي سمَّاه الله شِركاً ، واتِّخاذهم أرباباً ، لا أعلم بين المفسِّرين في ذلك اختلافاً" . انظر: السَّنيَّة في الأجوبة النَّجريَّة (٢/ ٥٩).

فابن عبد الوهّاب يعتبرُ كتب الفقه عين الشِّرك ، ويفتري على الرَّسول ﷺ أنَّه فسَّرها بالفقه... وهنا نسأل فنقول : وأين نجد تفسير الرَّسول ﷺ للآية بالفقه ؟!!! بل مَنْ مِنَ المفسِّرين قال بها افتراه مُحَمَّد بن عبد الوهّاب ؟!!! أنَّه الكذب بعينه وشينه ومينه ... بل الحقُّ أنَّ القرآن الكريم أمَرَ وطالبَ بالتَّفقُّه في الدِّيْن ، فقال تعالى : ﴿وَما كَانَ الكُذب بعينه وشينه ومينه ... بل الحقُّ أنَّ القرآن الكريم أمَرَ وطالبَ بالتَّفقُّه في الدِّيْن ، فقال تعالى : ﴿وَما كَانَ الكُذب بعينه وشينه ومينه ... بل الحقُّ أنَّ القرآن الكريم أمَرَ وطالبَ بالتَّفقُّه في الدِّيْن ، فقال تعالى : ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيتَفقَقُهُوا فِي الدِّيْن وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ لِعَلَّهُمْ عَنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ في الدَّيْن وَلِيُنْذِرُون اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَفَضْلِهِ ، وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ ، أَنَّكَ تَجِدُ الرَّجُلَ عَاقِلاً فِي أَمْرِ الدُّنيا ذَا نَظَرٍ فِيهَا ، وَتَجِدُ آخَرَ ضَعِيفاً فِي المُّهُ اللهُ اللهُ

أَمْرِ ذُنْيَاهُ ، عَالِمًا بِأَمْرِ دِينِهِ، بَصِيراً بِهِ ، يُؤْتِيهِ اللهُ إِيَّاهُ وَيَحْرِمُهُ هَذَا ، فَالْحِكْمَةُ : الْفِقَّهُ فِي دِينِ اللهِ ً" . انظر : تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير (١/ ٧٠٠) .

كما وضَّح الرَّسول ﷺ أَنَّ التَّفقُّه في الدِّين سبيلٌ للخيريَّة ، فقال : " إذا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِ خَيْراً فَقَّههُ في الدِّين " . أخرجه أحمد في المسند (٩٢/٤ برقم ١٦٩٥٩) ، ابن أبي شيبة في المُصنف (١٣/ ٤٤٤ برقم ١٦٠٥٧) ، البزَّار في المسند (٥/ ١١٧ برقم ١٧٠٠) ، أبو يعلى الموصلي في المعجم (١٨/١) ، أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٥/ ١٤٦) ، البيهقي في القضاء والقدر (ص١٨٦ برقم ١٦٢) ، ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ٩٧ برقم ١٨٢) .

وقال ﷺ: " إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ عزَّ وجلَّ مِنَ الْمُدَىٰ ، وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضاً ، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ ، قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتِ الْكَلْأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاس ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوًا وَرَعَوًا ، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَىٰ ، انَّها هِيَ قِيعَانٌ لا تُمُسِكُ مَاءً ، وَلا تُنْبِتُ كَلاً ، فَنَلِكَ مَثُلُ مَنْ فَقُه فِي دِينِ وَسَقَوًا وَرَعَوًا ، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَىٰ ، انَّها هِي قِيعَانٌ لا تُمُسِكُ مَاءً ، وَلا تُنْبِتُ كَلاً ، فَنَلِكَ مَثُلُ مَنْ فَقُه فِي دِينِ اللهِ ، وَنَقَعَ لُبِهَ اللَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ". الله ، وَنَفَعَهُ بِهَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثُلُ مَنْ لَرَّ يَرْفَعَ بِذَلِكَ رَأْساً ، وَلاَ يَقْبَلُ هُدَىٰ اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ". الله ، وَنَفَعَهُ بِهَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثُلُ مَنْ لَرَّ يَرْفَعَ بِذَلِكَ رَأْساً ، وَلاَ يَقْبَلُ هُدَىٰ اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ". أخرجه مسلم (٤/ ١٧٨٧ برقم ٢٢٨٧) ، ابن حبَّان في الصَّحيح (١/ ١٧٧ برقم ٢ ٢٩٥) ، البيهقي في دلائل النَّبوّة والجهاعة (١/ ٨٧ برقم ٨) ، أبو يعلى الموصلي في المسند (٣١/ ٢٩٥ برقم ٢ ٢٣١) ، البيهقي في دلائل النَّبوّة والجهاعة (١/ ٨٥ برقم ٨) ، أبو يعلى الموصلي في المسند (٣٨ / ٢٥ برقم ٢ ٣٠١) ، البيهقي أي دلائل النَّبوّة والجهاعة (١/ ٢٥ برقم ٢ ٢٠١) .

واستجابة لهذا الهتدي النّبوي في التّفقّه في دين الله تعالى ، فقد نبغ من السّلف الصّالح العديد من الفقهاء ، سواء كانوا من الصّحابة أو التّابعين أو تابعيهم ... وكان من أبرزهم الصّحابي الجليل عبد الله بن عبّاس رضي الله عنها ، الذي نبغ في علوم الشّريعة وفقهها ببركة دعاء الرّسول على له : " اللّهُمَّ فَقّهُ في الدّين ، وَعَلّمَهُ التّأويل " . أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٦٦ برقم ٧٣٩٧) ، فضائل الصّحابة (٢/ ٤٤٨ برقم ١٥٠١) ، ابن أبي شيبة في المُصنف (١١/ ١١١ برقم ٣٨٨٧) ، إسحق بن راهوية في المسند (٤/ ٣٠٠ برقم ٢٠٣١) ، ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ٢٨٧ برقم ٣٨٠) ، البرّزار في المسند (١/ ٢٨٧ برقم ٥٠٠٥) ، ابن حبّان في الصّحيح (١٥/ ٥٣١) ، الآجري في الشريعة (٥/ ٢٢٦ برقم ١٩٤٢) ، العجم الصغير (١/ ٣٢٧ برقم ٢٤٥) ، المعجم الكبير ١٨٤٨) ، الطعجم المحيم الكبير قي المحجم الأوسط (٢/ ١١ برقم ٢٢٤١) ، المعجم الصغير (١/ ٢٣٧ برقم ٢٤٥) ، المبيقي في دلائل النبوة وَافَة الذهبي) ، الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٢/ ٢٢٢ برقم ٢٢٢ ) ، البيهقي في دلائل النبوة وَافَة الذهبي) ، الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٢/ ٢٢٢ برقم ٢٢٢) ، البيهقي في دلائل النبوة (١/ ٢٢٢ برقم ٢٢٢) ، المبيهقي في دلائل النبوة (١/ ٢١٧) .

وقد شارك العديد من فقهاء السَّلف والخلف في صناعة موسوعة فقهيَّة ضخمة ، اعتمدوا في صناعتها على كتاب الله تعالى وسنَّة رسول الله على ، وهم متَّفقون فيما بينهم على الخطوط الفقهيَّة العريضة ، وإن اختلفوا في بعض الجزئيَّات المتعلِّقة بالحياة اليوميَّة ، قال الإمام عبد الرَّحمن بن مُحكمَّد بن مُحكمَّد ، ابن خلدون أبو زيد ، ولي الدِّين المجتهدين الحضرمي الإشبيلي (٨٠٨هـ) : " فاعلم أنَّ هذا الفقه المستنبط من الأدلَّة الشَّرعيَّة كثر فيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم ، خلافاً لا بدَّ من وقوعه لما قدَّمناه . واتَّسع ذلك في المَّة اتِّساعاً عظيماً ، وكان للمقلِّدين أن يقلِّدوا من شاءوا منهم ، ثمَّ لمَّا انتهى ذلك إلى الأثمَّة الأربعة من علماء الأمصار وكانوا بمكان من للمقلِّدين أن يقلِّد وامن النَّس على تقليدهم ، ومنعوا من تقليد سواهم ، لذهاب الإجتهاد لصعوبته ، وتشعُّب حسن الظَّنِّ بهم ، اقتصر النَّاس على تقليدهم ، ومنعوا من تقليد سواهم ، لذهاب الإجتهاد لصعوبته ، وتشعُّب العلوم الَّتي هي موادّه باتِّصال الزَّمان وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعـة ". انظر: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والربر ومن عاصرهم من ذوى الشأن الأكر (١/٧٧٥).

وبناء على ما قاله ابن عبد الوهَّاب من كون كُتب الفقه "كتب الشِّرك "، فإنَّ كلَّ من اشتهر بالفقه أو كَتَبَ كُتباً فقهيَّة ، من السَّلف والحلف يُعتبر كافراً مشركاً ، لأنَّه صنَّف كُتُباً شِركيَّة كُفُريَّة ، ويدخل في ذلك : الفقهاء السَّبعة الذين اشتهر وا بالفقه في المدينة المنوَّرة ، وهم :

- (١) الصَّحابي الجليل الفقيه عُروة بن الزُّبير بن العوام الأسدي القرشيّ ...
  - (٢) الصَّحابي الشُّهير الفقيه خارجة بن زيد بن ثابت ...
- (٣) التَّابعي الشَّهير الفقيه سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي المُلقّب بـ "عالر أهل المدينة "، وبـ " سيِّد التَّابعين."
  - (٤) التَّابعي الشَّهير الفقيه القاسم بن مُحَمَّد بن أبي بكر التَّيمي البكري ، حفيد الصدِّيق أبو بكر.
    - (٥) التَّابعي الشَّهير الفقيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهُذليِّ...
  - (٦) التَّابعي الشُّهير الفقيه أبو بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة ، المعروف براهب قريش .
    - (٧) التَّابعي الشَّهير الفقيه سليمان بن يسار مولى أُمِّ المؤمنين ميمونة بنت الحارث...

ويدخل فيهم – أيضاً – الأئمَّة الأربعة : أبو حنيفة ، ومالك ، والشَّافعي ، وأحمد ، وغيرهم من أئمَّة السَّلف وخاصَّة أصحاب المصنَّفات فيه ...

الثَّانِيَةُ : كفَّروا كلَّ من بلغته دعوة مُحُمَّد بن عبد الوهَّاب ، ومع ذلك أصَّرَ مُناكفاً مُعانداً مُستكبراً ، فقد صَّرح مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب بأنَّهم – أي الوهَّابيَّة – لا يُكفِّرون " إلَّا من بلغته دعوتنا للحقِّ ، ووضحت له المحجَّة ، وقامت عليه الحجَّة ، وأصرَّ مستكبراً معانداً ، كغالب من نقاتلهم اليوم !!! يصرُّون على ذلك الإشِراك !!!

ويمتنعون من فعل الواجبات ، ويتظاهرون بأفعال الكبائر والمحرَّمات " ... انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١/ ٢٣٤).

وكفَّروا كلَّ من بلغته دعوة مُحُمَّد بن عبد الوهَّاب !!! ولم يُسْلم !!. انظر: الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (٩/ ٢٤٥).

والمعنى ... أنَّ من لم ينطو تحت طاعة وإمرة مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب فهو كافر ... فمن بلغته دعوته ولم يُسلِّم له القِياد فهو كافر ... لأنَّه صرَّح بأنَّ النَّاس كانوا قبل ظهوره كفَّاراً ، ولذلك قاتلهم ، فمجرَّد قتاله لهم مبرِّر لتكفيرهم ، لأنَّهم خالفوه ، وخالفتهم له مبرِّر لقتالهم ، مع العلم أنَّ أغلب علماء عصره خالفوه ، مثل : الإمام مُحَمَّد بن عبد الرَّحن بن عفالق الحنبلي الإحسائي (١١٦٤هـ) ، والإمام الصَّنعاني (١١٨٢هـ) ، وهو صاحب القصيدة التي تبرَّأ فيها من مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب ، ومنها قوله :

رجعت عن النّظم الذي قلت في النّجدي طننت به خيراً وقلت عسى عسى فقد خاب فيه الظنُّ لا خاب نصحنا وقد جاءنا من أرضه الشَّيخ مربد وقد جاءنا من أرضه كلّ حجت ولفَّق في تكفيرهم كلّ حجت تجاري على إجراء دماء كل مسلم وقد جاءنا عن ربّنا في براءة وإخواننا سمَّاهم الله فاستمع وقد قال خير المرسلين نهيت عن وقال لهم لا ما أقاموا الصَّلاة في وقد عصموا هذا وها في المناوه المناوه المناوه وقد عصموا هذا وها وقل لا

فقد صحّ لي عنه خلاف الذي عندي نجد ناصحاً يهدي الأنام ويستهدي وما كلَّ ظَنِّ للحقائق لي مهدي فحقَّق من أحواله كلّ ما يبدي يكفر أهل الأرض على عمد تراها كبيت العنكبوت لذي النقد مُصَلِّ مُزَكِّ لا يحول عن العهد براءتهم عن كلِّ كفر وعن جحد براءتهم عن كلِّ كفر وعن جحد فما باله لم ينته الرجل النجدي فما باله لم ينته الرجل النجدي ولر ذا نهبت المال قصداً على عمد ولم ولم ذا نهبت المال قصداً على عمد الهرول الله المهيمن ذي المجسد

وممَّن عاش في زمان مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب من العلماء وخالفه : الإمام عبد الله بن عيسى المويس التَّميمي (١٢٠٥هـ) ، والإمام مُحَمَّد بن عبد الله بن فيروز الإحسائي (١٢٠٨هـ) ، والإمام مُحَمَّد بن عبد الله بن فيروز الإحسائي (١٢٠٦هـ) ، وقد ردَّ على مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب بقصيدة ، قال فيها:

سَلامُ فِرَاق لا سَلامُ تَحيَّةِ لَقَدُ زَعَمُوا أهل الشَقَاءِ بأَنَّهُم وَقَالُوا سِـوَاهُم كُل مَنْ كَانَ كَافِراً وَقِدُ حَاوَلُوا التَعْطِيْلَ مِنْ كُلِّ مَذْهَب أَضَلُّوا بِجَهُل هَذِهِ الأُمَّة الَّتِي لَقَدُ وَبَدَّلُوا أَحْكَامَ الكِتَابِ جَمِيْعُا وَحَلَّلُوا بسَفْكِ دِمَاءِ وَانْتِهَاكِ مَحَارِم بِأَيِّ دَلِيْل أَمْ بِأَيَّةِ حُجَسةٍ يُبَاحُ دِمَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَالَهُم فكم نهبوا مَالاً وَكُم سَفَكُوا دَمَاً فَلا تَعْبَئُوا يَا قَوْمُ فِيْهِم فَإِنَّهُم فَوَيْلٌ لَمُّم مِنْ فِعْلِهِم وَفِعَالِهِم أَلا فَاخَبِرُونِي أَيُّهَا القَوْم أَنْتُمُ عَلَىٰ أَوَحْيٌ إِلَيْكُم جَاء أَم خَبَرٌ أَتَى وَأَنْتُم خِيَارٌ الخَلْقِ طُرًّا بِزَعْمِكُمِ

عَلَىٰ سَاكِني نَجْدٍ وَأَرْضِ اليَهَامَةِ عَلَىٰ دِيْن حَقِّ وَاصِب وَاسْتِقَــامَةِ فَقَد كَذَبُوا وَالله هُ ــم في ضَلالَةِ وَلَفَّ قُوا دِيناً بدُعَ ــةً أَيُّ بدُعَةِ خَرَجَتُ لِلنَّـــاسِ هُم خَيْرُ أُمَةِ شَيَّاً حُرِّمَت في الشَريْعَ \_\_\_\_ةِ وَقَتُلُ مُصَلِّ مُتَقٍ للله قَالِيتِ أَيُعْرَفُ هَذَا مِنْ كِتَـــابِ وَسُنَّةِ وَفِي أَيِّ شَرْع بَلْ بِأَيَّ ـ قِ مِلَّةِ أَئِمَّةِ دِينِ الله خَيْرِ أَئِمَّــةِ وَكُم هَتَكُ وَا عَنْ كُلِّ خُوْدٍ جَمِيْلَةِ كِلابٌ ذِيَابٌ لِلأَنَــام مُضِرَّةِ وَوَيْلٌ لَمُم يَوْمَ المَعَ الدِ بِنِقْمَةِ أَيِّ دِيْن أَم فَمِن أَيّ فِرْقَــةِ بأَنَّكُمُ خَيْرُ القُرُوْنِ وَقُصَدُوَةِ وَسَاحَتُكُم قَد فُضِّلَت كُلُّ سَاحَةٍ

ومن العلماء الذين عاشوا في زمانه وخالفوه: الإمام سليمان بن سحيم بن أحمد بن سحيم الحنبلي النَّجدي (١٢٥٠هـ) ، والإمام مُحَمَّد بن علي بن سلُّوم (١٢٤٦هـ) ، والإمام ابن عابدين (١٢٥٦هـ) ، صاحب "حاشية ردّ المحتار على الدُّرِ المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة " ، فقد قال في حاشيته عنهم: " مَطْلَبٌ فِي أَتْبَاعٍ مُحَمَّد ابْن عَبُد الوهَّابِ الحَّوَارِجِ فِي زَمَانِنَا.

( قَوْلُهُ : وَيُكَفِّرُونَ أَصْحَابَ نَبِينَا ﷺ عَلِمْت أَنَّ هَذَا غَيْرُ شَرْطٍ فِي مُسَمَّىٰ الْخَوَارِجِ ، بَلْ هُوَ بَيَانٌ لَمِنْ خَرَجُوا عَلَى سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَإِلَّا فَيَكَفِي فِيهِمْ اعْتِقَادُهُمْ كُفُرَ مَنْ خَرَجُوا عَلَيْهِ ، كَمَا وَقَعَ فِي زَمَانِنَا فِي أَتَبَاعٍ مُحَمَّد البنِ عَبْدِ الوهَّابِ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ نَجْدٍ وَتَغَلَّبُوا عَلَى الْحَرَمَيْنِ ، وَكَانُوا يَتَتَحِلُونَ مَذَهَبَ الْحَتَابِلَةِ ، لَكِنَّهُمْ اعْتَقَدُوا أَنْهَ عَلْمُ اللَّسَانَة ، وَقَتْلَ عُلَمَا عَلَى اعْتَقَدُوا أَنْهُمْ مُثْرِكُونَ ، وَاسْتَبَاحُوا بِلَلِكَ قَتْلَ أَهِل السُّنَة ، وَقَتْلَ عُلَمَا عُلَمَا يُهِمْ حَتَّى كَسَرَ

اللهُ تَعَالَىٰ شَوْكَتَهُمْ ، وَخَرَّبَ بِلَادَهُمْ ، وَظَفِرَ بِهِمْ عَسَاكِرُ الْمُسْلِمِينَ عَامَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ وَأَلْفٍ " . انظر : حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة (٤/ ٢٦٢) .

والعجيب الغريب ... أنَّ الوهَّابيَّة قاموا بحذف هذه الفقرة وشطبها من "حاشية ابن عابدين " من النُّسخة التي طُبعت على نفقة الوليد بن طلال ، كما تمَّ حذف كتاب " البُغاة " كاملاً من نفس الكتاب من النُّسخة نفسها ... فإلى الله المُشتكي ... وهذا هو ديدنهم ، وصنيعهم مع كلِّ ما لا يتوافق مع منهجهم ومعتقدهم...

كما ردَّ على مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب العديد من كبار علماء الحنابلة وكان أوَّلهم أخُوه الشَّيخ سليمان بن عبد الوهَّاب، في كتاب سمَّاه: " الصَّواعق الإلهيَّة في الرَّدِّ على الوهَّابيَّة ... " .

فالْمُهِمُّ في الأمر أنَّ علماء عصره عارضوه ، وحذَّروا منه ، بسبب الفتن الكثيرة التي أحدثها ، ويكفي هنا أن أُشير إلى ما جاء في ترجمة عبد الوهَّاب والد مُحُمَّد بن عبد الوهَّاب ، التي ذكرها الإمام مُحَمَّد بن عبد الله النَّجدي الحنبلي مفتى الحنابلة بمكَّة (١٢٩٥هـ) في كتابه : " السُّحب الوابلة على ضرائح الحنابلة " ، قال : " ... وهو والد مُحَمَّد صاحب الدَّعوة التي انتشر شررُها في الآفاق ، لكن بينها تباينٌ مع أنَّ محمَّداً لم يتظاهر بالدَّعوة إلَّا بعد موت والده ، وأخبرني بعض من لقيته عن بعض أهل العلم عمَّن عاصر الشَّيخ عبد الوهَّاب هذا أنَّه كان غضبان على ولده مُحمَّد لكونه لريرض أن يشتغل بالفقه كأسلافه وأهل جهته ، ويتفرَّس فيه أن يحدث منه أمر ، فكان يقول للنَّاس : يا ما ترون من مُحَمَّد من الشرِّ ، فقدَّر الله أن صار ما صار ، وكذلك ابنه سليمان أخو الشَّيخ مُحَمَّد كان منافياً له في دعوته ، وردَّ عليه ردًّا جيِّداً بالآيات والآثار ، لِكوِّ نِ المردود عليه لا يقبل سواهما ، ولا يلتفت إلى كلام عالم متقدِّماً أو متأخِّراً ، كائناً من كان غير الشَّيخ تقى الدِّين بن تيمية وتلميذه ابن القيِّم !!! فإنَّه يرى كلامهم نصًّا لا يقبل التّأويل ، ويصول به على النَّاس ، وإن كان كلامهما على غير ما يفهم ، وسمَّى الشَّيخ سليمان ردَّه على أخيه : " فَصْلُ الخِطَاب في الرَّدِّ عَلَىٰ مُحُمَّد بن عَبْدِ الوهَّابِ"، وسلَّمه الله من شرِّه ومكره مع تلك الصَّولة الهائلة التي أرعبت الأباعد، فإنَّه كان إذا باينه أحد وردَّ عليه ولم يقدر على قتله مجاهرة ، يُر سل إليه من يغتاله في فراشه أو في السُّوق ليلاً لقوله بتكفير من خالفه واستحلاله قتله !!! وقيل : إنَّ مجنوناً كان في بلدة ومن عادته أن يضر ب من واجهه ولو بالسِّلاح ، فأمر مُحَمَّد أن يُعطي سيفاً ويدخل على أخيه الشَّيخ سليهان وهو في المسجد وحده ، فأُدخل عليه فلمَّا رءاه الشَّيخ سليمـــان خاف منه ، فرمني المجنونُ السَّيف من يده وصار يقول : يا سليهانُ لا تخف إنَّك من الآمنين ويكرِّرها مراراً ، ولا شكَّ أنَّ هذه من الكرامات " . انظر : السُّحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (ص٧٧٦-٢٧٦). فالوهَّابيَّة فتنة دهماء ألَّتُ بالمسلمين ... عملت على تعزيز الأنانيَّة والعصبيَّة والتَّفرقة الدِّينيَّة لدرجة أنَّهم غدوا لا يعترفون ببقيَّة المذاهب الإسلاميَّة من حنفيَّة ومالكيَّة وشافعيَّة وحنبليَّة ... وقد عمل المُستعمر البغيض على إذكائها وزاد من أُوارها...

وقد لَبِسَت الوهَّابيَّة لَبُوْسَ السَّلف ، وادَّعت الحرص على التَّوحيد الذي لا تعرفُ منه إلَّا اسمه ، والعياذ بالله تعالى...

جاء في " البدر الطَّالع " عن أتباع مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب : " ... وَلَكنهُمْ يرَوْنَ أَنَّ من لم يكن دَاخِلاً تَحت دولة صَاحب نجد وممتثلاً لأوامره ، خَارج عَن الإسلام . وَلَقَد أخبرني أَمِيرُ حجاج الِّيمَن السَّيِّد مُحَمَّد بن حُسَيِّن المراجل الكبسي أَنَّ جَمَاعَة مِنْهُم خاطبوه هُو وَمن مَعه من حجاج اليمن بأنَّهم كفَّار وأنَّهم غير معذورين عَن الوصُول إلى صَاحب نجد لينظر في إسلَّامهم ، فَهَا تخلَّصوا مِنْهُ إِلَّا بِجهد جهيد " . انظر : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (٢/٥-٦) .

وقال الإمام أحمد بن محُمَّد الصَّاوي المالكي (١٢٤١هـ) ، عند تفسير قول الله تعالى : ﴿إِنَّ الشَّيطان لَكُمْ عَدُوُّ فَا أَيْهِ يَدُعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ [فاطر: ٢]: " وقيل: هذه الآية نزلت في الخوارج النين يحرِّفون تأويل الكتاب والسُّنَّة ، ويستحلُّون بذلك دماء المسلمين وأموالهم ، كها هو مُشَاهَدُ الآن في نَظَائِرهم ، وهم فرقة بأرض الحجاز ، يقال لهم: الوهّابيّة ، يحسبون أنَّهم على شيء ، ألا أنَّهم هم الكاذبون ، استحوذ عليهم الشَّيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشَّيطان ألا إنَّ حزب الشَّيطان هم الحاسرون ، نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم " . انظر: حاشية الصاوي على الجلالين (٥/٨٧) .

وقد عمد المتسلّفون - كعادتهم - إلى شطب هذه الفقرة من "حاشية الصَّاوي على الجلالين "، من طبعة دار الكتب العلميَّة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، (١٩٩٥م) ، ضبطه وصحَّحه !!! مُحَمَّد عبد السَّلام شاهين ، حيث حرَّفوا النَّصَّ ليُصبح كالآتي : " وقيل : هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرِّفون تأويل الكتاب والسُّنَّة ، ويستحلُّون بذلك دماء المسلمين وأموالهم ، استحوذ عليهم الشَّيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشَّيطان ألا إنَّ حزب الشَّيطان هم الخاسرون ، نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم ".

أمَّا النُّسخة التي أصدرتها دار الجيل ، بيروت ، وهي الطَّبعة الأخيرة التي راجع تصحيحها !!! فضيلة الشَّيخ على مح محُمَّد الضبَّاع ، شيخ القرَّاء والمقارئ بالدِّيار المصريَّة ، فقد جاء فيها : " وهم فرقة بأرض الحجاز ... يحسبون أنَّهم " . فقد وضعوا مكان الكلام المحذوف نقطاً ، فإلى الله المشتكئ من قوم لا يستحون ولا يرعوون... مشركون بالله ، والذي منهم ما أشرك بالله لريكفر من أشرك بالله ، لأنَّه سبحانه قال : ﴿إِنَّ اللهُ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨] الآية (١٩) ، وما في معناها من الآيات ، وأنَّ أهل العلم قد عدُّوا في المكفِّرات : من أشرك بالله.

الثَّالِثَةُ : كفَّروا كلَّ من سَمَّاهم بالخوارج ، فقد جاء في " الدُّرر السَّنيَّة " : " ... من سمَّاهم الخوارج ، فهو الكافر حقًا ، الذي يجب قتاله ، حتَّى يكون الدِّين كلُّه لله ، بإجماع المسلمين كلِّهم" . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١٨٢/١٠) .

وكفَّر مُحُمَّد بن عبد الوهَّاب كلَّ من يُسمِّي أتباعه : خوارج ، وكلَّ من يقف مع خصومهم ، ولو كانوا لله تعالى موحِّدين . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١/ ٦٣) .

(١٩) قال الإمام الطبري في تفسيره (١/ ١٢١-١٢) في تفسير الآية: " عَنِي بِلَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِهَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ، وَإِنَّ اللهُّ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ، فَإِنَّ اللهُّ لَا يَغْفِرُ اللهِّرِكَ بِهِ وَالْكُفْرَ ، وَيَغْفِرُ مَا الْكَثَارِ بِهَ اللهُّرُكِ لِمِ اللَّمُوبِ وَالْآثَامِ. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ مَعْنَى الْكَلَامِ ، فَإِنَّ قُولَهُ: ﴿ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: دُونَ ذَلِكَ الشِّرَكِ لِمِنَ أهل اللَّنُوبِ وَالْآثَامِ. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ مَعْنَى الْكَلَامِ ، فَإِنَّ قُولَهُ: ﴿ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٨٤] في مَوْضِع نَصْبٍ بِوُقُوع يَغْفِرُ عَلَيْهَا وَإِنْ شِئْتَ بِفَقِّدِ الْخَافِضِ الَّذِي كَانَ يَغْفِرُ فَنْبًا مَعَ شِرِّ لِهِ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ عَلَى تَأْوِيلِ الْجُنَرَاءِ ، كَأَنَّهُ قِيلَ: إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ ذَنْبًا مَعَ شِرِّ لِهِ أَوْ عَنْ شِرِّ لِهِ وَعَلَى هَذَا التَّاوِيل يَتَوَجَّهُ أَنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ ذَنْبًا مَعَ شِرِّ لِهِ أَنْ يُصْرِفِ عَلَى تَوْمِع خَفْضٍ فِي قَوْل بَعْضِ أهل الْعَرَبِيَّةِ.

وذُكِرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَقْوَامِ ارْتَابُوا فِي أَمْرِ الْمُشْرِكِينَ حِينَ نَزَلَتْ: (يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهَّ إِنَّ اللهَّ يَغْفِرُ اللَّنُوبَ بَحِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر: ٥٣] ذِكْرُ الْخَبَرِ بِذَلِكَ: حَدَّتَنِي الْمُثَنَى ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ ، قَالَ: ثَلَ بَعْفِرُ ، عَنْ أَبِيعِ ، قالَ: ثنا إِسْحَاقُ ، قَالَ: ثنا أَبْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ ، قَالَ: ثنا أَبْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ اللهَّ بَنِ عُمْرَ ، أَنَّهُ قَالَ: ثَلَا إِسْمَاقُ وَمَنْ يُشْرِكُ يَهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ [النساء: ٤٨] ذَلِكَ لَمِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ قَفَدِ افْتَرَى النَّابُ عَظِيمًا " .

حُدِّثْتُ عَنْ عَبَّارٍ قَالَ: ثنا اَبْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللهَّ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمِنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَبَّرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: وَالشِّرِكُ يَا نَبِيَّ اللهِ ّ. فَكَرِهَ ذَلِكَ ﷺ النَّبِيُّ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَّ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمِنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] " .

حَدَّثَنِي مُحُمَّد بَنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ، قَالَ: ثنا آدَمُ ، قَالَ: ثنا الْمَيْثَمُ بَنُ حَمَّادٍ ، قَالَ: ثنا بَكُرُ بَنُ عَبْدِ اللهِّ الْمُزَنِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ: كُنَّا مَعْشَرَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَشُكُ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ ، وَآكِلِ مَالِ الْمَيْتِيمِ ، وَشَاهِدِ النُّورِ ، وَقَاطِعِ الرَّحِمِ عُمَر ، قَالَ: كُنَّا مَعْشَرَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَشُكُ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ ، وَآكِلِ مَالِ الْمَيْتِيمِ ، وَشَاهِدِ النُّورِ ، وَقَاطِعِ الرَّحِمِ ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ ، فَأَمْسَكُنَا عَنِ الشَّهَادَةِ " وَقَدْ ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَنَّ كُلَّ صَاحِبِ كَبِيرَةٍ فَفِي مَشِيئَةِ اللهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ عَلَيْهِ مَا لَرَ تَكُنَّ كَبِيرَةً فَفِي مَشِيئَةِ الله يَا أَنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ عَلَيْهِ مَا لَرَ تَكُنْ كَبِيرَةً فَفِي مَشِيئَةِ الله يَا اللهِ اللهُ الل

وقال مخبر عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ قُلْ يَا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ [الزمر: ٥٣] ، الْآيَةَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: وَالشِّرْكُ يَا رَسُولَ اللهَّ، فَسَكَتَ ثمَّ قَامَ إِلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَنَزَلَتْ إِنَّ اللهُ ۖ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ.

وَقَالَ مُطَرِّفُ بِّنُ عَبِّدِ اللهِّ بِنِ الشِّخِيرِ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُّ عَنْهُ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ مُحَمَّد رَسُولِ اللهُّ ﷺ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَلَىٰ كَبِيرَةٍ شَهِدُنَا أَنَّهُ مِنْ أَهلِ النَّارِ حَتَّىٰ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِنَّ الله ۖ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لَمِنْ يَشَاءُ فَأَمْسَكُنَا عَنِ الشَّهَادَاتِ. حُكِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عنه أن أرجى آية في القرآن قوله: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لَمِنْ يَشَاءُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عنه أن أرجى آية في القرآن قوله: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لَمِنَ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عنه أن أرجى آية في القرآن قوله: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لَمْ

وقال الإمام الرَّازي في : التَّفسير " (٩٧/١٠) : " اعْلَمْ أَنَّ اللهَّ تَعَالَىٰ لَمَّا هَدَّدَ الْيَهُودَ عَلَى الْكُفْرِ، وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ التَّهْدِيدِ مِنْ خَوَاصِّ الْكُفْرِ، فَأَمَّا سَائِرُ الذُّنُوبِ الَّتِي هِيَ مُغَايِرَةٌ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِهِ لَا مُحَالَةَ بَيَّنَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا التَّهْدِيدِ مِنْ خَوَاصِّ الْكُفْرِ، فَأَمَّا سَائِرُ الذُّنُوبِ الَّتِي هِيَ مُغَايِرَةٌ لِلْكُفْرِ فَلَيْسَتْ حَالُمًا كَذَلِكَ، بَل هُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ يَعْفُو عَنْهَا، فَلَا جَرَمَ قَالَ: إِنَّ اللهَّ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِنَ يَشَاءُ وَفِي الْآيَةِ مَسَائِلُ:

المُسْأَلَةُ الْأُولَى: هَذِهِ الْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْيَهُودِيَّ يُسَمَّىٰ مُشْرِكًا فِي عُرّْفِ الشَّرْع، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ وَجْهَانِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ الْآيَةَ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ مَا سِوَىٰ الشِّرِّكِ مَغْفُورٌ، فَلَوْ كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ مُغَايِرَةٌ لِلشِّرِّكِ لَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ مَغْفُورَةً بِحُكْم هَذِهِ الْآيَةِ، وَبِالْإِجْمَاعِ هِيَ غَيْرُ مَغْفُورَةٍ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَهَا دَاخِلَةٌ ثَخْتَ اسْم الشِّرِّكِ.

الثَّانِي: أَنَّ اتَّصَالَ هَذِهِ الْآيةِ بِمَا قَبَلَهَا إِنَّمَا كَانَ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ تَهَدِيدَ الْيَهُودِ، فَلَوْلَا أَنَّ الْيَهُودِيَّةَ دَاخِلَةٌ تَحْتَ اسْمِ الشَّرْكِ، وَإِلَّا لَرَيْكُن الْأَمْرُ كَذَلِكَ.

فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [الحَجِّ: ١٧] عَطَفَ الْمُشْرِكَ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ.

قُلْنَا: الْمُغَايَرَةُ حَاصِلَةٌ بِسَبَبِ الْمُفْهُومِ اللَّغَوِيِّ، وَالإِتَّحَادُ حَاصِلٌ بِسَبَبِ الْمُفْهُومِ الشَّرْعِيِّ، وَلَا بُدَّ مِنَ الْمُصِيرِ إِلَىٰ مَا ذَكَرَنَاهُ دَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ. إِذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةُ فَنَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الْمُسْلِمُ لَا يُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ، وَقَالَ أَبُو حَيْفَةَ: يُقْتَلُ. حُجَّةُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الذِّمِّيَّ مُشْرِكٌ لِمَا ذكرناه، والمشرك مباح الدم لقوله تعالى:

فَاقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. فَكَانَ الذِّمِّيُّ مُبَاحَ الدَّمِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَمُبَاحُ الدَّمِ هُوَ الَّذِي لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى قَاتِلِهِ، وَلَا يَتَوَجَّهُ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِهِ تَرْكُ الْعَمَلِ بِهِذَا الدَّلِيلِ فِي حَقِّ النَّهْيِ، فَوَجَبَ أَنْ يَبْقَى مَعْمُولًا بِهِ فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ عَنْ قَاتِلِهِ.

المُسْأَلَةُ النَّانِيَةُ: هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ أَقْوَىٰ الدَّلَائِلِ لَنَا عَلَىٰ الْعَفْوِ عَنْ أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِسْتِدُلَالَ بِهَا مِنْ وُجُوهٍ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنَّ قَوْلَهُ: إِنَّ اللهَّ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ مَعْنَاهُ لَا يَغْفِرُ الشِّرِكَ عَلَى سَبِيلِ النَّفَضُّلِ النَّفَضُّلِ السَّرِكَ هُو أَنَّهُ لَا يَغْفِرُهُ عَلَى سَبِيلِ النَّفَضُّلِ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: ﴿ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ ، هُو أَنْ يَغْفِرُهُ عَلَى سَبِيلِ التَّفَضُّلِ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: ﴿ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ ، هُو أَنْ يَغْفِرُهُ عَلَى سَبِيلِ التَّفَضُّلِ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: ﴿ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ ، هُو أَنْ يَغْفِرهُ عَلَى سَبِيلِ التَّفَضُّلِ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: ﴿ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ ، هُو أَنْ يَغْفِرهُ عَلَى سَبِيلِ التَّفَضُّلِ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: ﴿ وَيَعْفِي أَكُونَ اللَّا يَعْفِي أَكُونَ اللَّا يَعْفِي أَكُونَ اللَّهُ يَعْطِي أَكُونَ اللَّوْرَةِ وَيَعْفِي أَكُونَ اللَّهُ يَعْطِيهِ تَفَضُّلَا، وَيُعْطِي أَزِيكَا فَإِنَّهُ يُعْطِي أَكُمُ مِرَكَاكَةِ هَذَا الْكَلَامِ، فَثَبَتَ أَنَّ قُولُهُ: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَ يَنْ يَشَاءُ عَلَى سَبِيلِ التَّفَضُّلِ وَيُعْطِي أَزِيكَ عَلَى سَبِيلِ التَّفَضُّلِ وَيُعْطِي أَنْ يَسَاءُ عَلَى سَبِيلِ التَّفَضُّلِ وَيَعْطِي أَنْ يَسَاءُ عَلَى سَبِيلِ التَّفَضُّلِ وَيُعْطِي أَنْ يَسَاءُ عَلَى سَبِيلِ التَّفَضُّلِ وَيُعْطِي أَنْ يَسَاءُ عَلَى سَبِيلِ التَّفَضُّلِ وَيَعْطِي أَنْ يَسَاءُ عَلَى سَبِيلِ التَّفَضُّلِ وَيُعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِلَ النَّوْبَةِ وَهُو الْطُلُونُ وَلَا الْكَوْبُونَ الْكَالِهُ مُنْ الْكَالِهُ عَلَى اللَّوْبَةِ عَلَى عُفُوالَ الْكَبِيرَةِ وَهُو الْطُلُولُ وَهُو الْطُلُلُولُ اللَّذَي اللَّوْبَةِ وَهُو الْطُلُولُ وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُعَلِي عُلَى عُلَمُ الْمُعَلِقُ وَالْمُ الْمَالِي اللَّوْبُ اللْعَلَا لِي الللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الثَّانِي: أَنَّهُ تَعَالَىٰ قَسَّمَ الْمُنْهِيَّاتِ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ: الشِّرِكُ وَمَا سِوَىٰ الشِّرِكِ، ثمَّ إِنَّ مَا سِوَىٰ الشِّرِكِ يَدُخُلُ فِيهِ الْكَبِيرَةُ قَبَلَ التَّوْبَةِ، وَالْكَبِيرَةُ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَالصَّغِيرَةُ، ثمَّ حَكَمَ عَلَىٰ الشِّرِكِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَغْفُورٍ قَطْعًا، وَعَلَىٰ مَا سِوَاهُ بِأَنَّهُ مَغْفُورٌ قَطْعًا، وَعَلَىٰ مَا سِوَاهُ بِأَنَّهُ مَغْفُورٌ قَطْعًا، وَعَلَىٰ مَا سِوَاهُ بِأَنَّهُ مَغْفُورٌ قَطْعًا، وَعَلَىٰ مَا سِوَاهُ بِأَنَّهُ عَلَىٰ الشَّرِكِ بِأَنَّهُ عَيْرُ مَغْفُورٍ قَطْعًا، وَعَلَىٰ مَا سِوَاهُ بِأَنَّهُ مَغْفُورٌ قَطْعًا، وَعَلَىٰ مَا سِوَىٰ الشَّرِكِ مَغْفُورٌ فَصَارَ تَقْدِيرُ الْآيَةِ أَنَّهُ تَعَالَىٰ يَغْفِرُ كُلَّ مَا سِوَىٰ الشِّرِكِ، لَكِنْ فِي حَقِّ مَنْ شَاءَ. وَلَا دَلَّتِ الْآيَةِ عَلَىٰ الشَّرِكِ فَي الشَّرِكِ بَاللَّهُ مِنْ يَصُورُ اللَّهُ مَا سَوَىٰ الشَّرِكِ مَغْفُورٌ فَعَلَىٰ الشَّرِكِ مَعْفُورَةً وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْكَبِيرَةُ قَبَلَ التَّوْبَةِ أَيضاً مَغْفُورَةً.

الظَّالِثُ: أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿ لَيْنُ يَشَاءُ ﴾ ، فَعَلَّقَ هَذَا الْغُفْرَانَ بِالْمُشِيئَةِ، وَغُفْرَانُ الْكَبِيرَةِ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَغُورَانُ الصَّغِيرَةِ مَقَطُوعٌ بِهِ، وَغَيْرُ مُعَلَّقٍ عَلَى الْمُشِيئَةِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْغُفْرَانُ اللَّذُكُورُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ غُفْرَانُ الْكَبِيرَةِ قَبْلَ التَّوْبَةِ وَهُو مَقَطُوعٌ بِهِ، وَغَيْرُ مُعَلَّقٍ عَلَى المُشِيئَةِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْغُفْرَانُ اللَّذُكُورُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُو غُفْرَانُ الْكَبِيرَةِ قَبْلَ التَّوْبَةِ وَهُو المُطْلُوبُ، وَاعْتَرَضُوا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْآخِيرِ بِأَنَّ تَعْلِيقَ الْأَمْرِ بِالْمُشِيئَةِ لَا يُنَافِي وُجُوبَهُ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ بَعْدَ هَذِهِ الْآلَةِ وَالْكَذِبُ وَالْعَلَى اللَّهُ يُرَكِّي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [النِّسَاءِ: ٤٩] ثمَّ إِنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يُزَكِّي إِلَّا مَنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّرْكِيَةِ، وَإِلَّا كَانَ كذبا، والكذب على الله عالى، فكذا هاهنا " .

وقال الإمام الطَّهر بن عاشور في " التَّحرير والتَّنوير" (٥/ ٨٠-٨٣) : ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لَمِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهَ فَقَدِ افْتَرَى إِنْهاً عَظِيهاً ﴾: " يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مُتَعَلِّقةً بِهَا قَبَلَهَا مِنْ تَهْدِيدِ الَّيَهُودِ بِعِقَابٍ فِي الدُّنْيَا، فَالْكَلَامُ مَسُوقٌ لِتَرْغِيبِ الْيَهُودِ فِي الْإِسْلَامِ، وَإِعْلَامِهِمْ بِأَنَّهُمْ بِحَيْثُ يَتَجَاوَزُ اللهُ عَنْهُمْ عِنْدَ حُصُول إِيَمَانِهُم، وَلَوْ كَانَ عَذَابُ الطَّمْسِ نَازِلًا عَلَيْهِم، فَالْمَرادُ بِالْغُفْرَانِ التَّجَاوُزُ فِي الدُّنْيَا عَنِ الْمُؤَاخَذَةِ أَمُّمْ بِعِظَم كُفْرِهِمْ وذنوبهم، أَي يرفع الْعَذَابَ عَنْهُمْ. وَتَتَضَمَّنُ الْآيَةُ تَهْدِيدًا لِلْمُشْرِكِينَ بِعَذَابِ الدُّنْيَا يَحِلُّ بِهِمْ فَلَا يَنْفَعُهُمُ الْإِيهَانُ بَعْدَ حُلُول الْعَذَابِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيهانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ الْيُونُسَ: ٩٨] الْآيَةَ. وَعَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ حَرْفُ (إِنَّ) فِي مَوْقِع التَّعْلِيلِ وَالتَّسَبُّبِ، أَيْ آمِنُوا بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْل أَنْ يَنْزِلَ بِكُمُ الْعَذَابُ، لِأَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ مَا دُونُ الْإِشْرَاكِ بِهِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ [الأَنفَال: ٣٣]، أَيِّ : لِيُعَذِّبَهُمْ عَذَابَ الدُّنْيَا، ثمَّ قَالَ: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهِ ۗ [الْأَنْفَال: ٣٤] ، أَيِّ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ عذابل الجُوعِ وَالسَّيْفِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّاءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذابٌ أَلِيمٌ [الدُّخان: ١١،١٠]، أَيَّ دُخَانُ عَام المُجَاعَةِ فِي قُرَيْشٍ. ثمَّ قَالَ: ﴿إِنَّا كاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عائِدُونَ \* يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرِي إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ۗ [الدُّخان: ١٦،١٥] أَيّ بَطْشَةُ يَوْم بَدْرٍ أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالْغُفْرَانِ التَّسَامُحَ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ قَبِلَ مِنْ أَهِلِ الْكِتَابَيْنِ الدُّنحُولَ تَحْتَ ذِمَّةِ الْإِسْلَام دُونَ الدُّخُولِ فِي دِينِ الْإِسْلَام، وَذَلِكَ حُكْمُ الْجِزْيَةِ، وَلَرْ يَرْضَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا بِالْإِيمَانِ دُونَ الْجِزْيَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْثُمُوهُمْ ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَٱتَّوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التَّوْبَة: ٥] . وَقَالَ فِي شَأَنِ أهل الْكِتَابِ : ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهَ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ﴾ [التَّوَبة: ٢٩]. وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْجَمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةً، وَقَعَتِ اعْتِرَاضًا بَيْنَ قَوَارِعِ أَهِلِ الْكِتَابِ وَمَوَاعِظِهِمْ، فَيَكُونُ حَرِّفُ (إِنَّ) لِتَوْكِيدِ الْخَبَرِ لِقَصِّدِ دَفْعِ احْتَهَالِ الْمُجَازِ أَوِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْوَعِيدِ، وَهُوَ إِمَّا ثَمْهِيدٌ لِمَا بَعْدَهُ لِتَشْنِيعِ جُرِّمِ الشِّرِكِ بِاللهَّ لِيَكُونَ ثَمْهِيدًا لِتَعْجِيبِ مِنْ شَأْهِمُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ فَضَّلُوا الشِّرِكَ عَلَى الْإِيهَانِ، وَإِظْهَارًا لِقُدَارِ التَّعْجِيبِ مِنْ شَأْهِمُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ اللَّهُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوُلُاءِ أَهْدَى مِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوُلُاءِ أَهْدَى مِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِيتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوُلُاءِ أَهْدَى مِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْضَى الللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَصِحُ مَمْلُهَا عَلَى مَعْنَى التَّجَاوُزِ فِي الْآخِرَةِ عَلَى وَجْهِ الْإِجْمَالِ.

وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ اسْتِئْنَافَ تَعْلِيمِ حِكَمٍ فِي مَغْفِرَةِ ذُنُوبِ الْعُصَاةِ: ابْتُدِئَ بِمُحْكَمٍ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ ، وَالْمُغْفِرَةُ مُرَادٌ مِنْهَا التَّجَاوُزُ فِي الْآخِرَةِ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ «فَهَدَا مِنَ الْمُتشَابِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لَمِنْ يَشَاءُ ﴾ ، فَالْمُغْفِرَةُ مُرَادٌ مِنْهَا التَّجَاوُزُ فِي الْآخِرَةِ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ «فَهَدَا مِنَ الْمُتشَابِهِ الَّذِي تَكَلَّمَ الْعُلَهَاءُ فِيهِ » وَهُوَ يُرِيدُ أَنَّ ظَاهِرَهَا يَقْتَضِي أَمُورًا مُشْكَلَةً:

الأوَّلُ: أَنَّ يَقْتَضِي أَنَّ الله َّ قَدْ يَغْفِرُ الْكُفْرَ الَّذِي لَيْسَ بِشِرْكِ كَكُفْرِ الْيَهُودِ.

الثَّانِي: أَنَّهُ يَغْفِرُ لِمُرْتَكِبِ الذُّنُوبِ وَلَوْ لَرَّ يَتُبْ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ قَدْ لَا يَغْفِرُ لِلْكَافِرِ بَعْدَ إِيهَانِهِ وَلِلْمُذْنِبِ بَعْدَ تَوْبَتِهِ، لِأَنَّهُ وَكَّلَ الْغُفْرَانَ إِلَى الْمُشِيئَةِ، وَهِي تُلاقِي الْوُقُوعَ وَالْإِنْتِفَاءَ. وَكُنُّ هَذِهِ الثَّلاثَةِ قَدْ جَاءَتِ الْأَدْلَةُ الْمُتَظَافِرَةُ عَلَى خِلَافِهَا، وَاتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَى مُحَالَفَةِ ظَاهِرِهَا، فَكَانَتِ الْآيَةُ مِنَ الْمُتَشَابِهِ عِنْدَ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: «وَهَذِهِ الْآيَةُ هِيَ الْحَاكِمَةُ بِبَيَانِ مَا تَعَارَضَ مِنْ آيَاتِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ. وَتَلْخِيصُ الْكَلَامِ فِيهَا أَنْ يُقَالَ: النَّاسُ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ: كَافِرٌ مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ، فَهَذَا مُحَلَّدٌ فِي اللهَّ بِإِجْمَاعٍ، وَمُؤْمِنٌ مُحْسِنٌ لَوَعْدِ فِي اللهَ بِإِجْمَاعٍ وَتَائِبٌ مَاتَ عَلَى تَوْبَيِهِ فَهَذَا عِنْدَ لَا عَلَى تُوبَيِهِ فَهَذَا عِنْدَ وَمُنْ فِي اللهَ يَإِجْمَاعٍ وَتَائِبٌ مَاتَ عَلَى تَوْبَيِهِ فَهَذَا عِنْدَ أَهِلَ السُّنَّةِ وَجُمْهُورِ فُقَهَاء الأَمَّة لَا حَق بِالْمُؤْمِنِينَ المُحْسِنِ، وَمُذْنِبٌ مَاتَ قَبَلَ تَوْبَيِهِ فَهَذَا هُو مَوْضِعُ الْخِلَافِ:

فَقَالَتِ الْمُرْجِئَةُ: هُو فِي الْجَنَّةِ بِإِيمَانِهِ وَلَا تَضُرُّهُ سَيَّنَاتُهُ، وَجَعَلُوا آيَاتِ الْوَعِيدِ كُلَّهَا مُحْصَمةً بِالْكُفَّارِ وَآيَاتِ الْوَعْدِ كَلِيَةٍ فَهُو فِي النَّارِ لَا يَحَالَةَ وَقَالَتِ الْمُحْسِنِ وَالْمُؤْمِنِ التَّائِبِ، عَلَّهُ وَلَا إِيمَانَ لَهُ، وَجَعَلُوا آيَاتِ الْوَعْدِ كُلَّهَا مُحْصَصَةً بِالْمُؤْمِنِ الْمُحْسِنِ وَالْمُؤْمِنِ التَّائِبِ، وَجَعَلُوا آيَاتِ الْوَعْدِ كُلَّهَا مُحْصَفةً بِالْمُؤْمِنِ المُحْسِنِ وَالْمُؤْمِنِ التَّائِبِ، وَجَعَلُوا آيَاتِ الْوَعْدِ كُلَّهَا مُحْصَفةً بِاللَّوْمِنِ المُحْسِنِ وَالمُؤْمِنِ التَّائِبِ، وَجَعَلُوا آيَاتِ الْوَعْدِ ظَاهِرَةُ الْعُمُومِ وَلَا يَصِحُّ نُفُوذُ وَمَعْنَ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَةً إِلَا يُلْأَشْقَى \* اللَّذِي كَذَّبَ وَتَولِكِ اللَّهُ وَمُ وَاللَّهِ الْمُعْمُ وَلُوهِ الْعَالِمُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُعْمُ وَلَا اللَّهُ تَعَالَى الْمُعْفَى عَنْهُ دُونَ تَعْذِيبٍ مِنَ الْعُصَاةِ، وَاللَّوالُهُ الْوَعِيدِ لَقَطُّهَا عُمُومٌ وَالْمُولُ فِي وَلِيمَ لَى اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُعَلِّقُ أَنْهُ مِنَ الْعُصَاةِ. وَآيَةُ إِنَّ الللَّهُ لَا الْمُعْمُ عَلَى أَنْهُ يُعَلِّهُ عَمُومٌ وَالْمُولُ فِي الْمُعُومُ وَلَيْهُ إِلَى الْمُعْمُ عَلَى الْفَعْمُ عَلَى الْمُعْمُومُ وَاللَّهُ الْمُعْمُومُ وَالْمُولُ فِي الْمُولُ فِي عِلْمِ اللْهُ تَعَالَى أَنْهُ لَعَلَى أَنَّهُ لِعَلَى أَنْهُ مُولًا الْمُعْمُومُ وَالْمُومُ وَاللَّهُ الْمُعْمِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَا الْمُعْمُومُ وَالْمُومُ وَالِمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ و

يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ جَلَتِ الشَّكَ وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ مُبْطِلٌ لِلْمُعْتَزِلَةِ، وَقَوْلُهُ: ﴿لَيْنُ يَشَاءُ﴾ رادّ عَلَى الْمُعْمَزِلَةِ، وَقَوْلُهُ: ﴿لَيْنُ يَشَاءُ﴾ رادّ عَلَى الْمُعْمَزِلَةِ، وَقَوْلُهُ: ﴿لَيْنُ يَشَاءُ﴾ رادّ عَلَى الْمُعْمَزِلَةِ، وَقَوْلُهُ: ﴿لَيْنُ يَشَاءُ لَا لَمُغُفَرَ اللَّهُ مِنَا وَلَعَلَّهُ بَنِي كَلَامَهُ عَلَى تَأْوِيلِ الشِّرِكِ بِهِ بِهَا يَشْمَلُ الْكُفُرَ كُلُهُ وَهُو تَأْوِيلُ اللهِ وَهُو تَأْوِيلُ اللهِ وَهُو تَأْوِيلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فَالْإِشْرَاكُ لَهُ مَعْنَاهُ فِي الشَّرِيعَةِ، وَالْكَفْرُ دُونَهُ لَهُ مَعْنَاهُ.

وَالْمُعْتَزِلَةُ تَأْوَلُوا الْآيَةَ بِهَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي «الْكَشَّافِ» : بِأَنَّ قَوْلَهُ لِمَنْ يَشاءُ مَعْمُولٌ يَتَنَازَعُهُ لَا يَغْفِرُ الْمُثْبِتُ. وَيَعْفِرُ الْمُثْبِتُ لَا وَتَقْقِيقُ كَلَامِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُعْنَىٰ عَلَيْهِ: إِنَّ اللهَّ لَا يَغْفِرُ الشَّرِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ الشَّرِكِ لِمَنْ يَشَاءُ، وَيَصِيرُ مَعْنَىٰ لَا يَغْفِرُ لَلْ يَشَاءُ اللَّهُ فَورَةَ لَهُ إِذْ لَوْ شَاءَ المُغْفِرَةَ لَهُ لِغَفَرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَأَحْسَبُ أَنَّ تَأْوِيلَ الْخَوَارِجِ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا. وَأَمَّا الْمُرْجِئَةُ فَتَأَوَّلُوا بِهَا نَقَلَهُ عَنْهُمُ ابْنُ عَطِيَّةَ: أَنَّ مَفْعُولَ لِمَنْ يَشَاءُ عَلَيْهِ وَأَنَّ الْمُرْكِ لِمَنْ يَشَاءُ الْإِيهَانَ، أَيْ لِمَنْ آمَنَ، وَهِيَ تَعَسُّفَاتٌ تُكْرِهُ عَذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، أَيْ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ الشِّرْكِ لَمِنْ يَشَاءُ الْإِيهَانَ، أَيْ لَمِنْ آمَنَ، وَهِيَ تَعَسُّفَاتٌ تُكْرِهُ الْقُرْآنَ عَلَى خِدْمَةِ مَذَاهِبِهِمْ.

وَعِنْدِي أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ، إِنْ كَانَتْ مُرَادًا بِهَا الْإِعْلَامُ بِأَحُوال مَغْفِرَةِ اللَّنُوبِ فَهِي آيَةٌ اقْتُصِرَ فِيهَا عَلَى بَيَانِ الْمُقْصُودِ، وَهُو تَهْوِيلُ شَأْنِ الْإِشْرَاكِ، وَأُجْمِلَ مَا عَدَاهُ إِجْمَالًا عَجِيبًا، بِأَنْ أُدْخِلَتْ صُورُهُ كُلُّهَا فِي قَوْلِهِ: لِمَنْ يَشَاءُ المُقْتَخِي مَغْفِرةً لِفَرِيقٍ مُبْهَمٍ. وَالْجُوالَةُ فِي بَيَانِ هَذَا الْمُجْمَلِ عَلَى الْأَدِلَةِ الْأُخْرَى الْمُسْتَقْرَاةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، وَلَكِ اللَّهُ عَلَى الْأَدِلَةِ الْأَخْرَى اللَّسَتَقْرَاةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ، وَلَكِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْأَدْرَانِ فَتَعَيْنَ أَنَّهَا تَنَظُرُ إِلَى كُلُ مَا تَقَدَّمُهَا، وَلَكَ تَمْ مَعْظَمِ الْقُرْآنِ، فَتَعَيَّنَ أَنَّهَا تَنْظُرُ إِلَى كُلُ مَا تَقَدَّمُهَا، وَبِلَاكَ يَسْتَغْنِي جَمِيعُ طَوَائِفِ المُسلِمِينَ عَنِ التَّعَشُفِ فِي تَأْوِيلِهَا كُلُّ بِهَا يُسَاعِدُ نِحْلَتَهُ، وَتُصْبِحُ صَالِحَةً لِحَامِلِ وَبِلَاكَ يَسْتَغْنِي جَمِيعُ طَوَائِفِ المُسلِمِينَ عَنِ التَّعَشُفِ فِي تَأْوِيلِهَا كُلُّ بِهَا يُسَاعِدُ نِحْلَتَهُ، وَتُصْبِحُ صَالِحَةً لِحَامِلِ الْمُحْوَلِيقِ فِي تَأْوِيلِهَا إِلَى الْأُدِلَةِ المُبَيِّيَةِ، وَعَلَى هَذَا يَتَعَيَّنُ حمل الْإِشْرَاكَ على مَعْنَاهُ المُتُعَارِف فِي الْقُولِي الشَّرِيقِة وَالنَّصُرَانِيَّة وَعَلَى هُذَا يَتَعَيَّنُ حمل الْمُهُودِيَّة وَالنَّصُرَانِيَّة، وَلَعَلَمُ وَي الْقُولِ الْبِي الْمُعْرِيقِ فَي تَوْعِلُ الْمَالِكِ فِي الْمُورِيَّة وَالنَصْرَانِيَّة وَالنَّصُرَانِيَّة وَالنَّصُرَانِيَّة وَالنَّصُرَانِيَة وَلَى الْبُولِي اللَّالِي الْمُورِيَّة وَالنَّصُرَانِيَّة وَالنَّصُورُ اللَّه وَالنَّصُرَانِيَّة وَالنَّصُورُ اللَّه الْمُعْرَاقِي اللَّالَة عَلَى مَعْنَاهُ اللْمُعْرِيق اللَّه الْمُنْ وَلِي اللَّهُ الْمُورِيَّة وَالنَّصُورُ اللَّه الْمُثْرُ فِيهِ إِلَى الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرِقُونِ الْمُورِقِيَة وَالنَصُورُ أَنْ اللَّهُ الْمُعْرَاقِيقِ الْمُعْرَافِي الْمُسْرِكُ الْمُعَلِق الْمُعْمِى الْمُعْرَاقِيقِ اللَّه الْمُعْرَاقِيقِ الْمُعْمِي الْمُولِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْر

وَأَدِلَّةُ الشَّرِيعَةِ صَرِيحَةٌ فِي اخْتِلَافِ مَفْهُومِ هَلَيْنِ الْوَصْفَيْنِ، وَكَوْنُ طَائِفَةٍ مِنَ الْيَهُودِ قَالُوا: عُزَيْرٌ ابْنُ اللهَّ، وَالنَّصَارَىٰ قَالُوا: الْمُسِيحُ ابْنُ اللهَّ، لَا يَقْتَضِي جَعْلَهُمْ مُشْرِكِينَ إِذْ لَرَ يَدَّعُوا مَعَ ذَلِكَ لِحِنَيْنِ إِلْهِيَّةً تُشَارِكُ اللهَّ تَعَالَى،

قلنا : حتُّ الآيات حتُّ ، و كلام أهل العلم حتُّ ، ولكن أهل العلم قالوا في تفسير : أشرك بالله : أي : ادَّعني أنَّ لله شريكاً ، كقول المشركين : ﴿ هُؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا ﴾ [النحل:٨٦] ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهِم فِيكُمْ شُرَكاءُ﴾ [الأنعام:١٩٤] ، ﴿إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكْبَرُونَ ﴾ [الصافات:٣٥] ، ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهَا واحِدًا ﴾ [ص:٥] ، إلى غير ذلك ممَّا ذكره الله في كتابه ورسوله وأهل العلم ، ولكن هذه التَّفاصيل التي تفصِّلون مِنَّ عندكم أنَّ من فعل كذا فهو مشرك ، وتُخرجونه من الإسلام ، من أين لكم هذا التَّفصيل ؟!! استنبطتم ذلك بمفاهيمكم !!! فقد تقدَّم لكم من إجماع الأُمَّة أنَّه لا يجوز لمثلكم الاستنباط ، ألكم في ذلك قدوة من إجماع أو تقليد من يجوز تقليده ، مع أنَّه لا يجوز للمقلِّد أن يكفِّر إن لر تُجمع الأُمَّة على قول متبوعه ، فبيِّنوا لنا من أين أخذتم مذهبكم هذا ؟!! ولكم علينا عهد الله وميثاقه إن بيَّنتم لنا حقًّا يجب المصير إليه لنتَّبع الحقَّ إن شاء الله ، فإن كان المراد مفاهيمكم ، فقد تقدَّم أنَّه لا يجوز لنا ولا لكم ولا لمن يؤمن بالله واليوم الآخر الأخذ بها ، ولا نكفِّر من معه الإسلام الذي أجمعت الأُمَّة علىٰ أنَّ من أتى به فهو مسلم ، فأمَّا الشِّرك ففيه أكبر وأصغر ، وفيه كبير وأكبر ، وفيه ما يُخرج من الإسلام ، وفيه مالا يُخرج من الإسلام ، وهذا كلُّه بإجماع ، وتفاصيل ما يُخرج ممَّا لا يُخرج يحتاج إلى تبيين أئمَّة أهل الإسلام ، الذي اجتمعت فيهم شروط الإجتهاد ، فإن أجمعوا على أمر لريسع أحد الخروج عنه ، وإن اختلفوا

وَاخْتِلَافُ الْأَحْكَامِ التَّكَلِيفِيَّةِ بَيْنَ الْكُفْرَيْنِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنْ لَا يُرَادَ بِهَذَا اللَّفْظِ مَفْهُومُ مُطْلَقِ الْكُفْرِ، عَلَىٰ أَنَّهُ مَاذَا يُغْنِي هَذَا التَّأُويل إِذَا كَانَ بَعْضُ الْكَفَرَةِ لَا يَقُولُ بِإِلِمِيَّةِ غَيْرِ اللهَّ مِثْلَ مُعْظَمِ الْيَهُودِ.

فالأمر واسع ، فإن كان عندكم عن أهل العلم بيان واضح فبيِّنوا لنا وسمعاً وطاعة ، وإلَّا فالواجب علينا وعليكم الأخذ بالأمر المُجمع عليه ، واتِّباع سبيل المؤمنين .

وأنتم تحتجُّون أيضاً بقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ لَئِنْ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر:٦٥] (٢٠) ، وبقوله عزَّ وجلَّ في حقِّ الأنبياء : ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا خَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الانعام:٨٨] ، وبقوله تعالى : ﴿ وَلا

(٢٠) قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن " (٢٧٦-٢٧٦): " قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى النَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ ﴾ قِيلَ: إِنَّ فِي الْكَلَامِ تقديما وتأخيرا، والتَّقدير: لَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ وَأُوحِي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ ﴾ قِيلَ: إِنَّ فِي الْكَلَامِ تقديما وتأخيرا، والتَّقدير: لَقَدُ أُوحِي إِلَيْكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ والتَّوْحِيدِ والتَّوْحِيدُ الْذِينَ مِنْ قَبْلِكَ كَذَلِكَ، وقِيلَ: هُوَ عَلَى بَابِهِ، قَالَ مُقَاتِلٌ: أَي أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الْأَنبِي ﷺ خَاصَّة، وقِيلَ: الجِّطَابُ لَهُ عَدُوفٌ، ثمَّ قَالَ: " لَئِنْ أَشْرَكْتَ " يَا مُحَمَّد ﴿ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ ، وهو خطاب للنَّبي ﷺ خَاصَّة، وقِيلَ: الجِّطَابُ لَهُ وَلَكِنَ الْمُنْرِكُ وَلَا يَقَعُ مِنْهُ إِشْرَاكٌ، وإلا حباط الْإِبْطَالُ وَالْفَسَادُ، قَالَ الْقُشَيْرِيُّ: فَمَنِ ارْتَدَّ لُرُ وَلا يَقَعُ مِنْهُ إِشْرَاكٌ، وإلا حباط الْإِبْطَالُ وَالْفَسَادُ، قَالَ الْقُشَيْرِيُّ: فَمَنِ ارْتَدَّ لَرُ تَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَلَكِنَّ إِحْبَاطَ الرِّدَّةِ الْعَمَلَ مَشْرُوطٌ بِالْوَفَاةِ عَلَى الْكُفْرِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ مَنْ يَرْتَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَي الْمُنْ وَلَكِنَّ إِحْبَاطَ الرِّدَةِ الْعَمَلَ مَشْرُوطٌ بِالْوَفَاةِ عَلَى الْمُقَيِّدِ، وَلِمِذَا قَالَ: هَوَ لَكِنَ إِمْ الْمُعْلَى مَنْ عَنْ دِينِهِ فَي مُولِكَ عَبِطَتْ أَعْلَى الْمُقَاتِ عَلَى الْمُقَيِّدِ، وَلِمِذَا قَلُنَا مَنْ حَجَ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ عَادَ إِلَى اللَّافِعِيِّ، وَعِنْدَ مَالِكَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ الْمَالِمُ عَلَيْهِ الْإِعْادَةُ الْمَالِعُلَى عَلَيْهِ الْمُقَاتِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْرَادِ عَلَيْهِ الْعَادَةُ الْحَارُ الْحَدِي الْمُعْتَى الْمُعْمَلِي عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْتَى الْمُعْرَادُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَادِ عَلَيْهُ الْعَلَقُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَيْهِ الْمِعْلَى الْفُلُولُ وَالْمُولِلُونَ عَلَى الْمُعْرَادُ فَالَ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ الْفُلُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْعَلَى الْمُولِلَى الْوَالْمِعْلَ

وقال الإمام الشَّوكاني في " فتح القدير" (٤/ ٤٥٥) : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ، أَيْ: مِنَ الرُّسُلِ الْأَسُلِ الْأَسُلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُاسِرِينَ ﴾ ، هَذَا الْحَكْمُ مِنْ بَابِ التَّعْرِيضِ لِغَيْرِ الرُّسُلِ، لِأَنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ قَدْ عَصَمَهُمْ عَنِ الشَّرِكِ، وَوَجْهُ إِيرَادِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ التَّحْذِيرُ، وَالْإِنْذَارُ لِلْعِبَادِ مِنَ الشِّرِكِ، وَوَجْهُ إِيرَادِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ التَّحْذِيرُ، وَالْإِنْذَارُ لِلْعِبَادِ مِنَ الشِّرِكِ، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مُوحِبًا لِإِحْبَاطِ عَمَلِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى الْفَرْضِ، وَالتَّقْدِيرِ: فَهُو مُخْيِطٌ لِعَمَلِ غَيْرِهِمْ مِنْ أُمُهِمْ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. قِيلَ: وَفِي مُوحِبًا لِإِحْبَاطِ عَمَلِ الْأَنْبِياءِ عَلَى الْفَرْضِ، وَالتَّقْدِيرِ: فَهُو مُخْيِطٌ لِعَمَلِ غَيْرِهِمْ مِنْ أُمُهِمْ مِنْ أُمُهِمْ مِنْ أُمُومِي الْأَوْلَى. قِيلَ: وَفِي الْمُومِي إِلَيْكَ كَلِنَ أَشْرَكُتَ وَأُوحِيَ إِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ كَلَيْكَ. قَالَ مُقَاتِلُ: أَيْ وَالْمُومِي إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ اللَّمُومِي إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّرْبِيَاءِ فَبَلِكَ بِالتَّوْحِيدِ وَالتَّوْحِيدُ مَخْذُوفٌ، قَالَ: لَئِنْ أَشْرَكُتَ يَا عُمَلَكَ مَا اللَّمْرِكِ عَلَى اللَّرْبِياءِ مَلَكَ اللَّهُ مِنَ اللَّذِيلِ عَلَى اللَّرْبِياءِ مَلَى اللَّهُ مِنْ عَيْرِهِ فَيَمُتْ وَهُو لَئِنْ أَشْرَكُتَ وَهَذِهِ الْآلِكَةُ مُقَيدةٌ بِالْمُوتِ عَلَى الشِّرَكِ كَمَا فِي اللَّالَةُ مَلَى الللَّرِي اللَّهُ مِنَ اللَّالِي الْمَلَى اللَّهُ اللَّي اللَّهُ اللَّالَةِ الْمُعَلِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالِي الْمُلْكِ مِنْ الللَّرِكُ مِنْ عَيْرِهِمْ، وَالْأَولِيكَ حَبِطَتْ أَعْهِمُ أَعْمُهُمْ أَعْظُمُ وَنَعْمُ وَنَعْمُ الللَّرِكِ مِنْ عَيْرِهِمْ، وَالْأُولِكَ حَبِطَتُ أَعْهُمُ أَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّه

وقال الإمام الطَّاهر بن عاشور في " التَّحرير والتَّنوير" (٥٨/٢٤ -٥٥) في تفسيره للآية الكريمة : " تَأْيِيدٌ لِأَمْرِهِ بِأَنْ يَقُولَ لِلْمُشْرِكِينَ تِلْكَ الْمُقَالَةَ مَقَالَةَ إِنْكَارِ أَنْ يَطْمَعُوا مِنْهُ فِي عِبَادَةِ اللهَّ، بِأَنَّهُ قَوْلٌ اسْتَحَقُّوا أَنْ يُرْمُوا بِغِلْظَتِهِ لِأَنْهُمُ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْباباً ﴾ [آل عمران:٨٠] (٢١) ، فنقول: نعم كلُّ هذا حقُّ يجب الإيهان به ، ولكن من أين لكم أنَّ المسلم الذي يشهد أن لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وأنَّ محمَّداً عبده ورسوله ،

جَاهِلُونَ بِالْأَدِلَّةِ وَجَاهِلُونَ بِنَفْسِ الرَّسُولِ وَزَكَائِهَا. وَأَعْقَبَ بِأَنَّهُمْ جَاهِلُونَ بِأَنَّ التَّوْحِيدَ هُوَ سُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنَّهُمْ لَا يَتَطَرَّقُ الْإِشْرَاكُ حَوَالِيَّ قُلُومِهِمْ، فَالْمُقْصُودُ الْأَهَمُّ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ التَّعْرِيضُ بِالْمُشْرِكِينَ إِذْ حَاوَلُوا النَّبِيءَ ﷺ عَلَى الإِشْرَاكُ حَوَالِيَّ قُلُومِهِمْ. الإعْتِرَافِ بِإِلْهِيَّةِ أَصْنَامِهِمْ.

وَالْوَاوُ عَاطِفَةٌ عَلَىٰ جمَلَة ﴿قُلُ ۗ [الزمر: ٦٤] . وَتَأْكِيدُ الْحَبَرِ بِلَامِ الْقَسَمِ وبحرف (قد) تَأْكِيد لَمَا فِيهِ مِنَ التَّعْرِيضِ بِلْمُشْرِكِينَ.

وَالْوَحْيُ: الْإِعْلَامُ مِنَ اللهُ بِوَاسِطَةِ الْمُلَكِ. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ هُمُ الْأَنبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ.

فَالْمُوادُ الْقَبْلِيَّةُ فِي صِفَةِ النُّبُوءَةِ فَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ مُرَادٌ بِهِ الْأَبْيَاءُ.

وَجُمْلَةُ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ مُبِيَّنَةٌ لِعَنَى أُوحِيَ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يَا آدَمُ هَلْ أَذُلُّكَ عَلَى اللَّهُ عَمَلُكَ مُبِيَّنَةٌ لِعَنَى أُوحِيَ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يَا آدَمُ هَلْ أَذُلُّكَ عَلَى اللَّهُ عَمَلُكَ مُبِيَّنَةً لِعَنَى أُوحِيَ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يَا آدَمُ هَلْ أَذُلُكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

وَالتَّاءُ فِي ﴿أَشْرَكْتَ﴾ تَاءُ الْخِطَابِ لِكُلِّ مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِمَضْمُونِ هَذِهِ الجُمْلَةِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَتَكُونُ الجُمْلَةُ بَيَانًا لِلَّ وَيَكُونُ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ لِلنَّبِيءِ ﷺ فَتَكُونُ الجُمْلَةُ بَيَانًا لِحِمْلَةِ أُوحِيَ إِلَيْكَ، وَيَكُونُ أُوحِيَ إِلَيْكَ، وَيَكُونُ الْخِطَابُ لِلنَّبِيءِ ﷺ فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ بَيَانًا لِحِمْلَةِ أُوحِيَ إِلَيْكَ، وَيَكُونُ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اعْتِرَاضًا لِأَنَّ الْبَيَانَ تَابِعٌ لِلْمُبَيَّنِ عُمُومُهُ وَنَحْوِهِ. وَأَيَّا مَا كَانَ فَالْقُصُودُ بِالْحِطَابِ تَعْرِيضٌ بِقَوْمِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اعْتِرَاضًا لِأَنَّ الْبَيَانَ تَابِعٌ لِلْمُبَيَّنِ عُمُومُهُ وَنَحْوِهِ. وَأَيًّا مَا كَانَ فَالْقُصُودُ بِالْحِطَابِ تَعْرِيضٌ بِقَوْمِ اللَّذِي أُوحِيَ إِلَيْهِ لِأَنَّ فَرْضَ إِشْرَاكِ النَّبِيء ﷺ عَيْرُ مُتَوَقَّع.

وَاللَّامُ فِي ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ ﴾ مُوطِّنَةٌ لِلْقَسَمِ المُحْذُوفِ دَالَّةٌ عَلَيْهِ، وَاللَّامُ فِي لَيَحْبَطَنَّ لَامُ جَوَابِ الْقَسَم.

وَالْحَبْطُ: الْبُطْلَانُ وَالدَّحْضُ، حَبِطَ عَمَلُهُ: ذَهَبَ بَاطِلًا. وَالْمَرَادُ بِالْعَمَلِ هُنَا: الْعَمَلُ الصَّالِحُ الَّذِي يُرْجَى مِنْهُ الْجَزَاءُ الْحَسَنُ الْأَبَدِيُّ. وَمَعْنَى حَبْطِهِ: أَنْ يَكُونَ لَغُوّا غَيْرَ مجازي عَلَيْهِ".

( ٢١) قال الإمام الشَّوكاني في " فتح القدير " (٣/ ٢٩٦-٢٩٧) في تفسير الآية : " وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلا يَأْمُرَكُمْ ﴾ الْتِفَاتُّ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْخِطَابِ.

وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ "يَأَمُرُكُمْ" بِالرَّفْعِ عَلَى ابْتِدَاءِ الْكَلَامِ، وَهَذَا الْأَصْلُ فِيهَا إِذَا أُعِيدَ حَرْفُ النَّفْيِ، فَإِنَّهُ لَمَّا وَقَعَ بَعْدَ فِعُل مَنْفِيِّ، ثمَّ انْتَقَضَ نَفْيُهُ بِلَكِنْ، احْتِيجَ إِلَى إِعَادَةِ حَرْفِ النَّفْيِ، وَالمُعْنَى عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ وَاضِحٌ: أَيُ مَا كَانَ لِبَشْرٍ أَنَّ يَتُخِذُوا المُلائِكَةَ أَرْبَابًا. وَقَرَأَهُ ابْنُ عَامِرٍ، وَحَمَّرَةُ وَيَعْقُوبُ، وَخَلَفٌ: يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا إِلَخْ وَلَا هُو يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَتَّخِذُوا المُلائِكَةَ أَرْبَابًا. وَقَرَأَهُ ابْنُ عَامِرٍ، وَحَمَّرَةُ وَيَعْقُوبُ، وَخَلَفٌ: بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى أَنْ يَقُولَ وَلَا زَائِدَةٌ لِتَأْكِيدِ النَّفِي الَّذِي فِي قَوْلِهِ: ﴿مَا كَانَ لِبَشْرٍ ﴾، وَلَيْسَتْ مَعْمُولَةً لِأَنْ: لِاقْتِضَاءِ ذَلِكَ أَنْ يَصِيرَ المُعْنَى: لَا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أُوتِيَ الْكِتَابَ أَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَخِذُوا، وَالمُقْصُودُ عَكْسُ هَذَا المُعْنَى، إِذِ المُقْصُودُ

إذا دعى غائباً أو ميِّتًا ، أو نذر له أو ذبح لغير الله ، أو تمسَّح بقبر (٢٢) ، أو أخذ من تُرابه أنَّ هذا هو الشّرك الأكبر الذي من فعله حبط عمله، وحلَّ ماله ودمه ، وأنَّه الذي أراد الله سبحانه من هذه الآية وغيرها في القرآن ؟!!!

أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْمُرَ، فَلِذَلِكَ اضْطُرَّ فِي تَخْرِيجِ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ إِلَى جَعْلِ لَا زَائِدَةً لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ وَلَيْسَتْ لِنَفْيِ جَدِيدٍ. وَقَرَأَهُ الدُّورِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرِو بِاخْتِلَاسِ الضَّمَّةِ إِلَى السُّكُونِ.

وَلَعَلَّ الْمُقْصُودَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَخِذُوا الْمُلاثِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْباباً ﴾: أَنَّهُمْ لَمَّا بَالَغُوا فِي تَعْظِيمِ بَعْضِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمَلِثِكَةِ، فَصَوَّرُوا صُورَ الْمُلاثِكَةِ، واقتران التَّصْوِيرُ مَعَ الْغُلُوِّ وَالْمَلاثِكَةِ، فَصَوَّرُوا صور الْمُلاثِكَة، واقتران التَّصْوِيرُ مَعَ الْغُلُوِّ فِي تَعْظِيم الصُّورَةِ وَالتَّعَبُّدِ عِنْدَهَا ضَرْبٌ مِنَ الْوَثَنِيَّةِ.

قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: «إِنْ قِيلَ نَفْيُ الْأَمْرِ أَعَمُّ مِنَ النَّهِي فَهَلَّا قِيلَ وَيَنْهَاكُمْ. وَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ دَعُوَاهُمْ وَتَقَوُّلِمْ عَلَى الرُّسُلِ». وَأَقُولُ: لَعَلَّ التَّعْبِيرَ بِلَا يَأْمُرُكُمْ مُشَاكَلَةٌ لِقَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ ﴾ لِأَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ المُسِيحَ قَالَ: إِنَّهُ عَلَى الرُّسُلِ». وَأَقُولُ: لَعَلَّ النَّمِيمِ فَلَ الْمُومِمُ مِنْكُهُ وَهُو أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِاثِخَاذِ المُلائِكَةِ أَرْبَابًا، أَوْ لِأَنَّهُمْ لَا كَانُوا يَدَعُونَ النَّيْ فَيَ أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ نُفِي مَا هُو مِثْلُهُ وَهُو أَنْ يَأْمُرُهُمْ بِاثِخَاذِ المُلائِكَةِ أَرْبَابًا، أَوْ لِأَنَّهُمْ لَكَ كَانُوا يَدَعُونَ النَّهُ فَلَى النَّهُمُ تَلَقَوْهَا مِنْهُ، أَوْ لِأَنَّ المُسِيحَ لَوْيَنْهَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، إِذَ النَّمَسُّكَ بِالدِّينِ كَانَ سَائِرُ أَحْوَالِهِمْ مَحْمُولَةً عَلَى أَنَهُمْ تَلَقَّوْهَا مِنْهُ، أَوْ لِأَنَّ المُسِيحَ لَرَيْنَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، إِذَ اللَّيَّةُ فَاقْتَصَرَ، فِي الرَّدِّ عَلَى الْأُمُّةِ، عَلَى أَنْ أَنْبِياءَهُمْ لَوْ يَأَمُوهُمْ بِهِ وَلِذَلِكَ هَلَكُفُرِ عَلَى اللَّيْ لِلْعُنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ المُسِيعَ لَوْ الْمُولِقُ عَلَى الْمُولِي الْمُؤْمُ بِالْبَلِ أَنْ تَتَلَبَّسَ بِهِ أُمَّةُ مُتَدَيِّنَةٌ فَاقْتَصَرَ، فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُؤَمِّةِ عَلَى أَنْ أَنْتِهُ مُسْلِمُونَ . وَهِي قَوْلُهُ: أَيَامُومُ كُمْ بِالْكُفُو الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ مُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُولُونَ .

فَهُنَالِكَ سَبَبَانِ لِإِنْكَارِ أَنْ يَكُونَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مُرْضِيًّا أَنْبِيَاءَهُمْ فَإِنَّهُ كُفُرٌ، وَهُمْ لَا يَرْضَوْنَ بِالْكُفْرِ. فَهَا كَانَ مِنْ حَقِّ مَنْ يَتَبِعُونَهُمُ التَّلَبُّسَ بِالْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ خَرَجُوا مِنْهُ.

وَالْخِطَابُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلا يَأْمُرَكُمْ ﴾ الْتِفَاتُ مِنْ طَرِيقَةِ الْغَيْبَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ فَالْمُواجَهُ بِالْحِطَابِ هُمُ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّ عِيسَىٰ قَالَ لَهُمْ: ﴿ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ .

(٢٢) ذكرنا في غير ما كتاب من كُتبنا - قصَّة العتبي ... ومع أنَّ إسناد الرِّواية فيه مقال ، لكن الشَّاهد هو إيراد العديد من العلماء لها في كتبهم ، لأنَّهم فهموا من الآية أنَّ استغفار الرَّسول صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاصلٌ بعد انتقاله إلى الرَّفيق الأعلى ، ولذلك حثُّوا على ضرورة الذَّهاب لزيارته صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وسؤاله الاستغفار ، لأنَّ الله أمره بالاستغفار لزائريه ، وأذن له في الشَّفاعة في العصاة والمذنبين ، وهذا تجده واضحاً بيِّناً في كتب المفسِّرين عند تفسيرهم لقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَهُمُ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهُ وَاسْتَغْفَرَ لُهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهُ تَوَّاباً

رَحِيهاً النساء: ٦٤] ، وكذا في كتب الفقه في باب زيارة قبر الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو زيارة المدينة المنوَّرة ... فجمهور أهل العلم – كما رأيت - استشهدوا بقوله تعالى : ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ هُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَّاماً رَحِيها ﴾ [النساء: ٦٤]، على استحباب زيارة قبر الحبيب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والدُّعاء عنده ، والتَّوشُل به إلى الله تعالى ، مستشهدين بقصَّة العتبي...انظر ذلك في : المنتقى من مسموعات مرو (ص٣٩٦-٢٤٠) ، مخطوط ، الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص١٥٨-١٦٠) ، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٦٥-٢٦٦) ، المجموع شرح المهذب (٨/ ٢٧٢ - ٢٧٤ باختصار) ، الأذكار (ص٣٥٣) ، الشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٤٩٤) ، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٧٦ - ١٧٧) ، الذخيرة (٣/ ٣٧٥-٣٧٦)، الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) (٣/ ٥١-٥١)، إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ص٥٥-٥٥) ، الممتع في شرح المقنع (٢/ ٢١٤) ، كفاية النبيه في شرح التنبيه (٧/ ٥٣٧-٥٣٨) ، تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (١/ ٣٧٠) ، نهاية الأرب في فنون الأدب (٥/ ١٦٩) ، المدخل (١/ ٢٦٠-٢٦٢) ، البحر المحيط في التفسير (٣/ ٦٩٣) ، تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٤٧-٣٤٨) ، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (٢/ ٤٦٣-٤٦) ، إمتاع الأسماع بها للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع (١٤/ ٦١٥) ، تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف (ص٣٤٦– ٣٤٧)، الجواهر الحسان في تفسير القرآن (٢/ ٢٥٧)، المبدع في شرح المقنع (٣/ ٢٣٦)، الدر المنثور في التفسير بالمأثور (١/ ٥٧٠-٥٧١) ، معترك الأقران في إعجاز القرآن ، ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (٣/ ١٥٥) ، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى (١/ ٦٦-٧٢) ، (١/ ٣٦٧-٣٧٧) ، (١/ ٤٢٥-٤٢٦) ، (١/ ٤٤٦-٥٥) ، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (٣/ ٥٨٩) ، (٣/ ٩٩-٩٩٥) ، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل (١/ ٢٢٥) ، حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار (ص٤٩٤) ، سبل الهدئ والرشاد ، في سيرة خير العباد ، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد (٣/٣١) ، (١٢/ ٢٨٠-٢٨٢) ، (١٧/ ٣٨٤-٣٨٣) ، (١٢/ ٣٩٠) ، تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس (٢/ ١٧٥-١٧٦) ، معونة أولى النهيي ، شرح المنتهي منتهي الإرادات (٤/ ٢٤٧ - ٢٤٨) ، شرح الشفا (٢/ ٧٧) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (٢/ ٢١٥) ، مراقى الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ص٢٨٤-٢٨٥) ، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (١٢/ ١٩٩-٢٠٠) ، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثمَّ شرحه في شرح منهج الطلاب) ، اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (٤/ ٤٥٥) ، مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهي (٢/ ٤٤١) ، نفحة اليمن فيها يزول بذكره الشجن (ص١٢) ، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهات الدين) (٢/ ٣٥٧) ، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (٣/ ٢٠١) ، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٥٧/١٤) ...

كما أنَّ أبيات العتبي مكتوبة على واجهة حجرة النَّبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشَّريفة في العمود الذي بين شباك الحجرة النَّبويَّة ، يراها القاصي والدَّاني منذ مئات السِّنين ، وهذا إن دلَّ على شيء فإنَّما يدلُّ على القبول ، ولم يعترض عليها أحد ، حتى جاء من جعلوا السَّلف شَّاعة علَّقوا عليها مصائبهم وطامَّاتهم التي كانت بسبب الفهم السَّقيم الذي ما سبقهم إليه أحد ، والتي عادت على مجموع الأمَّة بالفُرقة والتَّفرقة ، والتَّكفير ، وعظائم الأمور...

ومن الجدير بالذِّكر هنا أنَّ علماء الأمَّة ذكروا في مصنَّفاتهم استحباب الدُّعاء عند قبور الصَّالحين بعامَّة ، ومن ذلك ما قاله الإمام أبو العبَّاس شمس الدِّين أحمد بن محمَّد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (١٨٦هـ) في ترجمة الملك العادل نور الدِّين أبو القاسم محمود بن عهاد الدِّين زنكي (١٩٥هـ): " وسمعت من جماعة من أهل دمشق يقولون : إنَّ الدُّعاء عند قبره مُستجاب ، ولقد جرَّبت ذلك فصحَّ ، رحمه الله تعالى " . انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (١٨٧٥).

وفي كتابنا " إِنِّحَافُ العَالِيَّن بِمَشْرُوْعِيَّةِ التَّوَسُّلِ إِلَىٰ الله تَعَالَىٰ بِالأَنبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ" ذكرنا العديد من الأدلَّة على جواز واستحباب التَّوسُّل إلى الله تعالى بالأنبياء والصَّالحين ... ومن ذلك: روى ابن أبي شيبة ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ مَالِكِ الدَّارِ ، قَالَ : وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ عَلَىٰ الطَّعَامِ ، قَالَ : أَصَابَ النَّاسِ قَحْطُ فِي عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ مَالِكِ الدَّارِ ، قَالَ : وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ عَلَىٰ الطَّعَامِ ، قَالَ : أَصَابَ النَّاسِ قَحْطُ فِي زَمْنِ عُمَرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ قَبْرِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله الله الله الله الله المَّيْقِيمُونَ ، وَقُلْ لَهُ : " اثْتِ عُمَرَ فَأَقْرِئَهُ السَّلام ، وَأُخْرِرُهُ أَنْكُمْ مُسْتَقِيمُونَ ، وَقُلْ لَهُ : عَلَيْكَ الْكَيْسُ ، فَلَا لَلْ اللهِ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ " . أخرجه ابن أبي شيبة في عَمَرُ فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْرَهُ فَبَكَىٰ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ لَا آلُو إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ " . أخرجه ابن أبي شيبة في المَسْف (١/ ٣٥٥ برق برق برق البيههي في دلائل النبوة (٧/ ٤٧) .

فَإِتيَانُ هذا الصَّحَابي الجليل لقبِر النَّبي صلَّى اللهُ عليهِ وآله وسَلَمَ ونِدَاؤُهُ لَهُ وطَلَبهُ أَنَّ يستَسقي لأمَّتِهِ دَليل على أنَّ ذَلكَ جائز ، وهُوَ مَوضعُ الإستدلال بِعَمل هذا الصَّحابي على صِّحةِ التَّوسُّل بِهِ صلَّى اللهُ عَليهِ وآله وسَلمَ سَواء في حَيَاتِهِ أو بعد وفَاتِهِ . وقد أقرَّه عمر على صنيعه ولريعنِّفه أو يقل له أشركت...

وقد اعترض المتسلِّفون على هذا الأثر بعدَّة اعتراضات ، هي:

جهالة السَّائل ، وكذا جهالة مالك الدَّار ، قال ابن باز في تعليقه على هذا الأثر: " ... هذا الأثر \_ على فرض صحَّته كما قال الشَّارح \_ ليس بحجَّة على جواز الاستسقاء بالنَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بعد وفاته ، لأنَّ السَّائل مجهول ، ولأنَّ عمل الصَّحابة رضي الله عنهم على خلافه ، وهم أعلم النَّاس بالشَّرع ، ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السُّقيا ولا غيرها ، بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعبَّاس ، ولم يُنكر ذلك عليه أحد من الصَّحابة ، فعُلم أنَّ ذلك هو الحق ، وأنَّ ما فعله هذا الرَّجل منكر ووسيلة إلى الشِّرك ، بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشِّرك " . انظر : هامش فتح البارى (٢/ ٤٩٥) ، دار الفكر ، بيروت.

وذكر الألباني من علله : جهالة مالك الدَّار ، وأنَّه غير معروف بعدالة ، وعضد رأيه بأنَّ المنذري والهيثمي نصَّاً على جهالة مالك الدَّار . انظر : التَّوسُّل ، الألباني (ص١٣١) . والردُّ على هذا سهل جداً ، ويكفي في الردِّ عليه أن نقول : إنَّ مالك الدَّار كان معروفاً للكثيرين ، لدرجة أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد استعمله على بيت المال ، ومثل هذا المنصب لا يتولَّاه إلَّا الثقة أو فوق الثقة ، وإذا خلت بعض كتب التَّراجم من التَّرجمة له فلا يعني ذلك أبداً أنَّه مجهول ، فها هو الحافظ ابن حجر يوثِّق عاملاً لعمر ، وهو هنيّ بن نويره الكوفي ، وقد استعمله عمر على الحمي ، فقد روى البخاري بسنده عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَم، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَر بُنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : استعمله عمر على الحمي هُنيًا عَلَى الحِمي ، فقال : " يَا هُنيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ المُسْلِمِينَ ، وَاتَّقِ دَعُوةَ المَظْلُوم ، فَإِنَّ دَعُوةَ المَظْلُوم مُسْتَجَابَةٌ ... " . أخرجه البخاري (١/٤ برقم ٢٠٥٩) .

قال الحافظ ابن حجر: " وهذا المولى لم أَرَ من ذكره في الصَّحابة مع إدراكه ، وقد وجدت له رواية عن أبي بكر وعمر وعمر وعمر وبن العاص ، روى عنه ابنه عمير وشيخ من الأنصار وغيرهما ، وشهد صفين مع معاوية ثُمَّ تحوَّل إلى علي لمَّا قتل عمَّار... ولولا أنَّه كان من الفضلاء النُّبهاء الموثوق بهم لما استعمله عمر " . انظر : فتح الباري ، ابن حجر العسقلاني (٦/ ١٧٦).

وعليه فها ينطبق على هنيّ ينطبق على مالك الدَّار ، ذلك أنَّ علة توثيق هنيّ ، هي علَّة توثيق مالك الدَّار ، بل هي أوضح وأجلّ في مالك الدَّار الذي ولَّاه عمر رضي الله عنه بيت المال ، وما ولَّاه إلَّا لفرط في دينه وأمانته.

ومن جهة أخرى فقد نصَّ غير واحد من العلماء على توثيق مالك الدَّار ... فقد وثَّقه ابن حبَّان في الثقات . انظر : الثقات (٥/ ٣٨٤) .

وقال أبو يعلى الخليلي في الإرشاد: " مَالِكُ الدَّارِ مَوْلَى عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ الرِّعَاءِ عَنْهُ: تَابِعِيُّ ، قَدِيمٌ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، أَثْنَى عَلَيْهِ التَّابِعُونَ ، وَلَيْسَ بِكَثِيرِ الرِّواية ، رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَعُمَرَ " . انظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث ، أبو يعلى الخليل بنا المخليل بنا المخليل القزويني (٣١٣/١) .

أمَّا عن جهالة السَّائل فلا ضير في ذلك ، فكم من حديث في الصَّحيحين تضمَّنا السُّؤال للرَّسول صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو لقبره ، والسَّائل فيها مجهول...

وممَّا يردُّ افتراء وزعم ابن تيمية أنَّ الدُّعاء لا يُستجاب عند القبر الشَّريف: ما رواه الدَّارمي ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ مَالِكِ النُّكْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الجِّوْزَاءِ أَوْسُ بَنُ عَبْدِ اللهُ ، قَالَ: قُحِطَ أَهْلُ اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كِوَى إِلَى السَّمَاء اللهِ يَعْمُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاء سَقُفٌ . قَالَ: فَفَعَلُوا ، فَمُطِرِّ نَا مَطَراً حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ ، وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفَتَقَتْ مِنَ الشَّحْم ، فَسُمِّي عَامَ الْفَتِّقِ " . أخرجه الدارمي (٢٢٧/١ برقم ٩٣) .

قال الأستاذ المحقِّق محمود سعيد ممدوح في تخريجه لهذا الأثر: " قُلْتُ : هذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى ... وبعد مناقشة مستفيضة مع من ضعَّفه من مدَّعي السَّلفيَّة ، قال : فحاصل ما تقدَّم : أنَّ هذا إسناد حسن أو صحيح ، ورجاله رجال مسلم ما خلا عمرو بن مالك النكري ، وهو ثقة ، والله تعالى أعلم بالصَّواب " . انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التَّوسُّل والرِّيارة ، محمود سعيد ممدوح (ص٢٥٣-٢٦١) .

فالذي صنعه الصَّحابة الكرام رضوان الله عليهم من فتح الكوئ ، بإشارة من أمِّ المؤمنين عائشة الصِّديقة هو توسُّلُ بقبره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طلباً للسُقيا ، وما ذاك إلَّا لأنَّ القبر الشَّريف ضمَّ ذاته الشَّريفة ، والتي بسببها أصبح مكان القبر أشرف البقاع على وجه الأرض ، ... ولم يجد ذلكم الفعل عند أحد من الصَّحابة نكيراً ، ولم يُسمِّه أحدٌ منهم شركاً ، فكان إجماعاً...

فهل من يدَّعون السَّلفيَّة أعلم من الصَّحابة وأحرص على سلامة الإيهان من عائشة رضي الله عنها ومن معها من الصَّحابة الكرام الذين وافقوها وبادروا إلى فعل ما أشارت به ؟!!! نبِّنوني بعلم إن كنتم صادقين...

وعن سبب كشف قبره صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال الإمام الغهاري نقلاً عن القاري في شرح المشكاة: "قيل في سبب كشف قبره صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يستشفع به عند الجدب فتمطر السَّماء، فأمرت عائشة رضي الله عنها بكشف قبره مبالغة في الاستشفاع به، فلا يبقى بينه وبين السَّماء حجاب ". انظر: الردُّ المحكم المتين على كتاب القول المبين، عبد الله بن الصدِّيق الغهاري (ص١٩٦).

ومن المعلوم أنَّ فَتحُ الكوَّة عِنْدَ الجَدَبِ كان سُنَّةُ أهلِ المدينة ، " قال الزّين المراغي : واعلم أنَّ فتح الكوة عند الجدب سنة أهل المدينة حتى الآن ، يفتحون كوَّة في أسفل قبة الحجرة : أي القبَّة الزَّرقاء المقدَّسة من جهة القبلة ، وإن كان السَّقف حائلاً بين القبر الشَّريف وبين السَّماء.

قُلَّتُ - أي : السَّمهُودي - : وسنَّتهم اليوم فتح الباب المواجه للوجه الشَّريف من المقصورة المحيطة بالحجرة ، والاجتماع هناك " . انظر : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفئ ، علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشَّافعي ، نور الدِّين أبو الحسن السَّافعي ). السمهودي (٢/ ١٢٣) .

واجتماعهم عندَ الحُجرة الشَّريفة ما كان إلَّا للتَّوسُّل إلى الله تعالى به صَلَّىٰ اللهُ عَليهِ وآله وسَلَّمَ وبِجَاهِهِ...

قُلُتُ : وكعادتهم احتجَّ مدَّعو السَّلفيَّة على هذا الحديث ، وزعموا أنَّه ضعيف...

فقد ضعَّف الألباني هذا الأثر بثلاث علل:

١-ضعف سعيد بن زيد - أحد رواة الحديث - حيث اقتصر الألباني على النَّقل من بعض كتب التَّراجم . انظر : التَّوشُل ، الألباني (ص١٤٠) .

وهذا مردودٌ لأنَّ سعيداً بن زيد من رجال مسلم ، ووثَّقه غير واحد من العلماء ، فقال الدُّوري : " عن يحيى بن معين ، وقال ابن حبي هو عندي في جملة من ينسب إلى الصِّدق ، وقال ابن حبَّان : كان صدوقاً حافظاً . انظر : تهذيب الكهال ، المزي (٢٩/٤) ، تهذيب التهذيب ، ابن حجر العسقلاني (٢٩/٤) .

وقد ذكره الذَّهبي في جزء من تكلِّم فيه وهو ثقة . انظر : جزء من تكلم فيه (ص ٨٥) .

وعليه فإنَّ سعيد بن زيد لا ينزل عن درجة الحسن.

٢ - اختلاط أبي النُّعمان . انظر : التَّوسُّل ، الألباني (ص١٤١) ، واسمه محمَّد بن الفضل المعروف بعارم شيخ البخاري .

وهذا مردودٌ بأَنَّ اختلاط أبي النُّعهان لم يؤثِّر في روايته ، قال الدَّارقطني : تغيَّر بآخره ، وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر ، وهو ثقة . وقول ابن حبَّان : وقع في حديثه المناكير الكثيرة بعد اختلاطه ، ردَّه الذَّهبي ، فقال : لم يقدر ابن حبَّان أن يسوق له حديثاً منكراً.

والقول فيه ما قاله الدَّارقطني ، وبمثل قول الدَّارقطني قال الذَّهبي في السِّير ، وابن حجر في التَّهذيب . انظر : سير أعلام النبلاء ، الذَّهبي (١٠/ ٢٦٨) ، تهذيب التهذيب ، ابن حجر العسقلاني (٩/ ٣٤٩) ، ميزان الاعتدال ، الذَّهبي (٤/ ٧-٨) .

٣-أنَّه موقوف على عائشة رضي الله عنها ، وليس مرفوعاً إلى النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولو صحَّ لر تكن فيه حجَّة ... انظر: التَّوسُّل، الألباني (ص١٤١).

والجواب على ما ذكره الألباني بأنَّ الحديث صحيح بلا شكِّ وريبة ، وهو حجَّة من وجهين:

-أنَّ بصحَّته سقط كلام الألباني وتمويهه في التَّضعيف ، وثبت أنَّ التَّوسُّل مذهب للسيِّدة عائشة أمّ المؤمنين رضي لله عنها.

- أنَّه اتِّفاق من حضر من الصَّحابة والتَّابعين على التَّوشُّل برسول الله صَلَّى اللهُّ عَلَيَهِ وَسَلَّمَ بعد موته . انظر : هامش ارغام المبتدع ، عبد الله الغهاري (ص٢٤ بتصرُّف) .

ثمَّ إِنَّ جمهور العلماء ذكروا في كتبهم أنَّ الدُّعاء عند الصَّالحين مُستجاب ، فقد جاء في كتاب الفروع للمرداوي : " قَالَ إِبراهيم الحَّرِّبِيُّ : الدُّعاء عِنْدَ قَبَرٍ مَغَرُوفٍ التِّرِّيَاقُ المُجَرَّبُ " . انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدِّين علي بن سليمان المرداوي ، محمَّد بن مفلح بن محمَّد بن مفرج ، أبو عبد الله، شمس الدِّين المقدسي الراميني ثُمَّ الصالحي الحنبلي (٣/ ٢٢٩) .

وقال الإمام تاج الدِّين عبد الوهَّاب بن تقي الدِّين السُّبكي (٧٧١هـ) في ترجمة عُثْمَان بن عبد الرَّحن بن مُوسَى بن أبي نصر الْكرِّدِي الشَّهرزوري: " ... فدفنوه بِطرف مَقَابِر الصُّوفِيَّة ، وقبره على الطَّرِيق فِي طرفها الغربي ظَاهر يُزار ويُتبرَّك بِهِ ، قيل : والدُّعاء عِنْد قَبره مُستجاب " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ ، تاج الدِّين عبد الوهاب بن تقي الدِّين السُّبكي (٨/ ٨/٨).

وقال الإمام تاج الدِّين عبد الوهَّاب بن تقي الدِّين السُّبكي في ترجمة أُخمد بن على بن أَخمد بن محمَّد بن الفرج بن لال أَبُو بكر الهمذاني: " والدُّعاء عِنَّد قَبره مُستجاب " . انظر: طبقات الشافعية الكبرئ ، تاج الدِّين عبد الوهاب بن تقي الدِّين السُّبكي (٣/ ٢٠).

وقال الإمام شمس الدِّين أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن عثمان بن قَايْياز الذَّهبي (٧٤٨هـ) في ترجمة أحَمَد بَن عَلِيّ أَبُو بَكُّر الهَمَذَاني الشَّافعي الفقيه ، المعروف بابن لال : " والدُّعاء عند قبره مُسْتَجَاب " . انظر : تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام ، شمس الدِّين أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن عثهان بن قَايْهاز الذَّهبي (٨/ ٧٨٣) .

وقال الإمام شمس الدِّين أبو الخير ابن الجزري ، محمَّد بن محمَّد بن يوسف (١٩٨هـ) ، في ترجمة الإمام الشَّاطبي وقال الإمام شمس الدِّين أبو الخير ابن الجزري ، محمَّد بن محمر والقاهرة بمقبرة القاضي الفاضل عبد الرَّحيم البيساني ، وقبره مشهور معروف يقصد للزِّيارة ، وقد زرته مرات وعرض عليَّ بعض أصحابي الشَّاطبية عند قبره ، ورأيت بركة الدُّعاء عند قبره بالإجابة - رحمه الله ورضي عنه " . انظر : غاية النهاية في طبقات القراء ، شمس الدِّين أبو الخير ابن الجزري، محمَّد بن محمَّد بن يوسف (١/ ٢٣) .

وقال الإمام أبو بكر بن أحمد بن محمَّد بن عمر بن قاضي شهبة (٨٥١هـ) في ترجمة أحمد بن علي بن أحمد بن بلال أبو بكر الهمداني : " والدُّعاء عند قبره مُستجاب " . انظر : طبقات الشافعية ، أبو بكر بن أحمد بن محمَّد بن عمر بن قاضي شهبة (١٥٥/١).

وقال الإمام أحمد بن إبراهيم بن محمَّد بن خليل ، موفَّق الدِّين ، أبو ذر سبط ابن العجمي (٨٨٤هـ) ، في ترجمة السُّلطان نور الدِّين الشَّهيد (٨٧٨هـ) : " قيل إنَّ الدُّعاء عند قبره مُستجاب " . انظر : كنوز الذهب في تاريخ حلب ، أحمد بن إبراهيم بن محمَّد بن خليل، موفق الدِّين ، أبو ذر سبط ابن العجمي (١/ ٢٧٩) .

وقال الإمام شمس الدِّين أبو الخير محمَّد بن عبد الرَّحن بن محمَّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمَّد السَّخاوي (٩٠٠هـ) في ترجمة عَليّ بن أَجَمد بن أبي بكر بن أَجَمد أَبُو الحِّسن الآدَمِيّ ثُمَّ المُصْرِيّ الشَّافعي (٢٦٦هـ): " ... وَيُقَال أَنَّ الدُّعاء عِنْد قَبره مُستجاب " . انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، شمس الدِّين أبو الخير محمَّد بن عبد الرَّحن بن محمَّد بن أبي بكر بن عمَّد السَّخاوي (٥/ ١٦٤).

وقال الإمام عبد الحي بن أحمد العكري الدِّمشقي (١٠٨٩هـ) ، في ترجمة صبح بن أحمد الحافظ أبو الفضل التَّميمي الأحنفي الهمذاني السّمسار (٣٨٤هـ): " ... والدُّعاء عند قبره مُستجاب " .

وقال أيضاً في ترجمة أبي بكر أحمد بن علي بن أحمد الهمذاني (٣٩٨هـ) : " والدُّعاء عند قبره مُستجاب."

وقال أيضاً في ترجمة الملك العادل أبو القسم محمود بن زنكي (٩٧٥هـ) : " وروي أَنَّ الدُّعاء عند قبره مُستجاب."

فإن قلتم : فهمنا ذلك من الكتاب والسُّنَّة ، قلنا : لا عبرة بمفهومكم ، ولا يجوز لكم ولا لمسلم الأخذ بمفهومكم ، فإنَّ الأُمَّة مُجمعة - كما تقدَّم - على أنَّ الاستنباط مرتبة أهل الإجتهاد المطلق ، ومع هذا لو اجتمعت شروط الإجتهاد في رجل لم يجب على أحد الأخذ بقوله دون نظر ، قال

وقال أيضاً في ترجمة سيف الدِّين أبو الحسن علي بن يوسف بن أبي الفوارس القيمري (٦٥٣هـ) : " والدُّعاء عند قبره مُستجاب " .

وقال أيضاً في ترجمة الشَّيخ أبو بكر بن داود الصَّالحي (١٠٨هـ): " والدُّعاء عند قبره مُستجاب " . انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، عبد الحي بن أحمد العكري الدِّمشقي (٣/ ١٠٩) (١٠٩/٥) ، (٢٧٨/٤) ، (٥/ ٢٦٠) ، (٧/ ٥٥) ، بالترتيب وقال الإمام عبد الرزَّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدِّمشقي (١٣٣٥هـ) ، في ترجمة الشَّيخ إبراهيم أبو إسحق برهان الدِّين الدِّمشقي : " ... ودفن بالمغارة المعروفة بمغارة الشَّيخ إبراهيم في سفح جبل قاسيون في صالحيَّة دمشق ، يُزار ويُتبرَّك به ، والمشهور أنَّ الدُّعاء عند قبره مُستجاب ، ولأهل دمشق اعتقاد بزيارته " . انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (٢٣/١) .

وقال الإمام محمَّد بن محمَّد بن عمر بن علي ابن سالر مخلوف (١٣٦٠هـ) في ترجمة الشَّيخ أبو زيد عبد الرَّحمن بن عبد الله الهزميري (٧٠٦هـ): " والدُّعاء عند قبره مُستجاب " . انظر : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (١/ ٢٨٨) .

وقال الإمام محمَّد بن يوسف بن يعقوب ، أبو عبد الله ، بهاء الدِّين الجُنَّدي اليمني (٧٣٢هـ) عن نفيسة بنت الحُسن بن زيد بن الحِسن بن عَليِّ بن أبي طَالب: " ... وَلأَهل مصر بهَا اعْتِقَاد عَظِيم ، وَكَانَت وفاتها بِشَهْر رَمَضَان من سنة ثَهان ومئتين ، وَأَرَادَ زَوجهَا أَن ينقلها إِلَى مَدِينَة يثرب ، فَتعلَّق بِهِ المصريُّون ، وَتَضَرَّعُوا إِلَيْهِ أَن يقبرها مَعَهم للتبرُّك ، فأجابهم ، ودفنها بِالدَّار الَّتِي كَانَت تسكنها عِنْد المُشَاهد بَين الْقَاهِرَة ومصر ، وقبرها مَشْهُور يُزار كثيراً ، ويُستجاب عِنْده الدُّعاء " . انظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك (١٦١/١) .

وقال الإمام شمس الدِّين أبو الخير ابن الجزري ، محمَّد بن محمَّد بن يوسف ( ٨٣٣هـ) في ترجمة الإمام الشَّافعي : " وقبره بقرافة مصر مشهور ، والدُّعاء عنده مُستجاب ، ولَّا زرته قُلْتُ:

> زرتُ الإمام الشَّافعي لأنَّ ذلك نافعي لأنال منه شفاعـــة أكرم به من شافع

انظر: غاية النهاية في طبقات القراء، شمس الدِّين أبو الخير ابن الجزري (٢/ ٩٦-٩٧).

فإذا كان الدُّعاء عند قبور الصَّالحين مُستجاب كما نصَّ عليه أساطين العلم وجهابيذه ، فما بالك بقبر سيِّد الخلق ، وحبيب الخلق سيِّدنا محمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟!!! الشَّيخ تقي الدِّين : من أوجب تقليد الإمام بعينه دون نظر ، أنَّه يُستتاب ، فإن تاب وإلَّا قُتل ، انتهيل .

وإن قُلتم: أخذنا ذلك من كلام بعض أهل العلم ، كابن تيمية وابن القيِّم ، لأنَّهم سمُّوا ذلك شركاً ، قلنا : هذا حقٌّ ، ونوافقكم على تقليد الشَّيخين أنَّ هذا شرك ، ولكن هم لم يقولوا كما قلتم أنَّ هذا شرك أكبر يُخرج من الإسلام ، وتجري على كلِّ بلد هذا فيها أحكام أهل الردَّة ، بل من لمر يكفرهم عندكم فهو كافر ، تجري عليه أحكام أهل الردَّة ، ولكنهم رحمهم الله ذكروا أنَّ هذا شركٌ ، وشدَّدوا فيه ، ونهوا عنه ، ولكن ما قالوا كما قلتم ، ولا عشر معشاره ، ولكنَّكم أخذتم من قولهم ما جاز لكم دون غيره ، بل في كلامهم رحمهم الله ما يدلُّ على أنَّ هذه الأفاعيل شرك أصغر ، وعلى تقدير أنَّ في بعض أفراده ما هو شرك أكبر على حسب حال قائله ونيَّته ، فهم ذكروا في بعض مواضع من كلامهم أنَّ هذا لا يكفر حتَّى تقوم عليه الحجَّة الذي يكفر تاركها ، كما يأتي في كلامهم إن شاء الله مفصَّلاً ، ولكنَّ المطلوب منكم هو الرُّجوع إلى كلام أهل العلم ، والوقوف عند الحدود التي حدُّوا ، فإنَّ أهل العلم ذكروا في كلِّ مذهب من مذاهب الأقوال والأفعال التي يكون بها المسلم مرتدًّا ، ولريقولوا: من نذر لغير الله فهو مرتد ، ولريقولوا: من طلب من غير الله فهو مرتد ، ولم يقولوا: من ذبح لغير الله فهو مرتد، ولم يقولوا: من تمسَّح بالقبور وأخذ من ترابها فهو مرتد، كما قلتم أنتم ، فإن كان عندكم شيء فبيِّنوه ، فإنَّه لا يجوز كتم العلم ، ولكنَّكم أخذتم هذا بمفاهيمكم ، وفارقتم الإجماع ، وكفَّرتم أمَّة محمد عَلَيْكُ كلُّهم ، حيث قلتم ، من فعل هذه الأفاعيل فهو كافر ، ومن لم يكفِّره فهو كافر ، ومعلوم عند الخاصِّ والعام أنَّ هذه الأمور ملأت بلاد المسلمين ، وعند أهل العلم منهم أنَّها ملأت بلاد المسلمين من أكثر من سبعمائه عام ، وأنَّ من لم يفعل هذه الأفاعيل من أهل العلم لم يُكفِّروا أهل هذه الأفاعيل ، ولم يُجروا عليهم أحكام المرتدِّين ، بل أجروا عليهم أحكام المسلمين ، بخلاف قولكم ، حيث أجر يتم الكفر والردَّة على أمصار المسلمين وغيرها من بلاد المسلمين ، وجعلتم بلادهم بلاد حرب حتَّى الحرمين الشَّريفين اللذين أخبر النَّبي عَيْكُ في الأحاديث الصَّحيحة الصَّريحة أنَّها لا يزالان بلاد الإسلام ، وأنَّها لا تُعبد فيهما

الأصنام ، وحتَّى أنَّ الدَّجَّال في آخر الزَّمان يطأ البلاد كلّها إلَّا الحرمين ، كما تقف على ذلك إن شاء الله في هذه الرِّسالة .

فكلُّ هذه البلاد عندكم بلاد حرب ، كفَّار أهلها ، لأنَّهم عبدوا الأصنام على قولكم ، وكلُّهم عندكم مُشركون شركاً مُخرجاً عن الملَّة ، فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ، فوالله إنَّ هذا عين المحادَّة لله ولرسوله ولعلماء المسلمين قاطبة ، فأعظم من رأينا مشدِّداً في هذه الأمور التي تكفِّرون بها الأُمَّة النُّذور وما معها : ابن تيمية وابن القيِّم ، وهما رحمها الله قد صرَّحا في كلامهما تصريحاً واضحاً أنَّ هذا ليس من الشِّرك الذي ينقل عن الملَّة ، بل قد صرَّحوا في كلامهم أنَّ من الشِّرك ما هو أكبر من هذا بكثير كثير ، وأنَّ من هذه الأُمَّة من فَعَله وعاند فيه ، ومع هذا لم يكفِّروه ، كما يأتي كلامهم في ذلك إن شاء الله تعالى .

فَأَمَّا النَّذَر ، فَنذكر كلام الشَّيخ تقي الدِّيْن فيه وابن القيِّم ، وهما من أعظم من شدَّد فيه وسيَّاه شركاً ، فنقول : قال الشَّيخ تقيُّ الدِّيْن : النَّذُرُ لِلقُبُورِ أَوْ لِأَحَدِ مِنْ أهل الْقُبُورِ : كَالنَّذُرِ لِإِبْرَاهِيمَ الْحَلِيلِ أَوْ لِلشَّيْخِ فُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ أَوْ لِبَعْضِ أهل الْبَيْتِ أَوْ غَيْرِهِمْ: نَذُرُ مَعْصِيَةٍ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ النَّيْ وَغَيْرِهِمْ النَّيْ وَغَيْرِهِمْ النَّيْ وَعَيْرِهِمْ النَّيْ وَعَيْرِهِمْ وَغَيْرِهِمْ النَّبِي عَلَيْ وَغَيْرِهِمْ مِنْ اللهُ قَرَاءِ الصَّالِحِينَ كَانَ خَيْرًا لَهُ عِنْدَ الله وَأَنْفَعَ لَهُ " . انتهى (٢٣) .

فلو كان النَّاذر كافراً عنده لم يأمره بالصَّدقة ، لأنَّ الصَّدقة لا تُقبل من الكافر ، بل يأمره بتجديد إسلامه ، ويقول له : خرجت من الإسلام بالنَّذر لغير الله .

قال الشَّيخ أيضاً: مَنْ أَسْرَجَ بِئُوا أَوْ مَقْبَرَةً أَوْ جَبَلًا أَوْ شَجَرَةً أَوْ نَذَرَ لَهَا أَوْ لِسُكَّانِهَا أَوْ الْمُصَافِّينَ إلى ذَلِكَ المُكَانِ لَرَّ يَجُزُ وَلَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِهِ إِجْمَاعًا وَيُصْرَفُ فِي الْمُصَالِحِ مَا لَرَّ يَعْلَمُ رَبُّهُ " انتهى (٢٤).

فلو كان النَّاذر كافراً لم يأمره بردِّ نذره إليه ، بل أمر بقتله .

<sup>(</sup>٢٣) انظر: مجموع الفتاوي (٢٧/ ١٤٦).

<sup>(</sup> ٢٤ ) انظر : الفتاوي الكبري لابن تيمية (٥/ ٥٥٤).

وقال الشَّيخ أيضاً: من نذر قنديل نقد (أي: مصباح ذهب أوفضة) للنَّبيِّ عَلَيْهُ صُرف لجيران النَّبي عَلَيْهُ مُرف النَّبي عَلَيْهُ مَا نظر كلامه هذا وتأمَّله: هل كفَّر فاعل هذا أو كفَّر من لريكفِّره ؟!! أو عدَّ هذا في المكفِّرات هو أو غيره من أهل العلم كما قلتم أنتم وخرقتم الإجماع، وقد ذكر ابن مفلح في الفروع عن شيخة الشَّيخ تقي الدِّين ابن تيمية: وَنَذُرُهُ لِغَيْرِ الله تعالى كَنَذُرِهِ لِشَيْخٍ مُعَيَّنٍ حَيٍّ لِلاسْتِعَانَةِ وَقَضَاءِ الحَّاجَةِ مِنْهُ كَحَلِفِهِ بِغَيْرِهِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: هُو نَذُرُ مَعْصِيَةٍ. انتهى (٢٥).

فانظر إلى هذا الشَّرط المذكور ، أي : نذر له لأجل الاستغاثة به ، بل جعله الشَّيخ كالحلف بغير الله ، وغيره من أهل العلم جعله نذر معصية ، هل قالوا مثل ما قلتم : من فعل هذا فهو كافر ، ومن لم يكفِّره فهو كافر ، عياذاً بك اللهمَّ من قول الزُّور . كذلك ابن القيِّم ذكر النَّذر لغير الله في فصل الشِّرك الأصغر من المدارج (٢٦) ، واستدلَّ به بالحديث الذي رواه أحمد عن النَّبي ﷺ : «النذر حلفة » .

وذكر غيره من جميع من تسمُّونه شركاً و تكفِّرون به فعل الشِّرك الأصغر.

وأمَّا الذَّبِح لغير الله ، فقد ذكره في المحرَّمات ، ولم يذكره في المكفِّرات ، إلَّا إن ذبح للأصنام أو لما عُبدَ من دون الله ، كالشَّمس والكواكب ، وعدَّه الشَّيخ تقي الدِّين في المحرَّمات الملعون صاحبها ، كمن غيَّر منار الأرض أو من ضارَّ مسلماً ، كما يأتي في كلامه إن شاء الله تعالى . وكذلك أهل العلم ذكروا ذلك ممَّا أهل به لغير الله ، ونهوا عن أكله ، ولم يكفِّروا صاحبه .

<sup>(</sup> ٢٥) قال الإمام ابن مفلح – وهو من تلامذة ابن تيمية - : " وَقَالَ شَيْخُنَا فِيمَنْ نَذَرَ قِنْدِيلَ نَقْدٍ لِلنَّبِيِّ: يُصُّرَفُ لِمِينَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

لكن النَّصَّ أصبح في (المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام) (٩٣/٤) هكذا: " وقال الشَّيخ تقي الدِّين: لو وقف قنديل نقد للنَّبي ﷺ صرف لجيرانه قيمته".

<sup>(</sup>٢٦) انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (١/ ٣٥٣) . والحديث المشار إليه لر أجده في أيِّ من دواوين السُّنَّة .

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين : كما يفعله الجاهلون بمكَّة شرَّفها الله تعالى وغيرها من بلاد المسلمين ، من الذَّبح للجنِّ ، ولذلك نهي النَّبي ﷺ عن ذبائح الجنِّ . انتهي (٢٧) .

ولريقل الشَّيخ: من فعل هذا فهو كافر ، بل من لريكفِّره فهو كافر ، كما قلتم أنتم .

وأمَّا السُّؤال من غير الله فقد فصَّله الشَّيخ تقي الدِّين رحمه الله إن كان السَّائل يسأل من المسئول مثل غفران الذُّنوب ، وإدخال الجنَّة ، والنَّجاة من النَّار ، وإنزال المطر ، وإنبات الشَّجر ، وأمثال ذلك ممَّا هو من خصائص الرُّبوبيَّة ، فهذا شركٌ وضلال ، يُستتاب صاحبه ، فإن تاب وإلَّا قُتل ، ولكن الشَّخص المعيَّن الذي فعل ذلك لا يكفر حتَّى تقوم عليه الحجَّة الذي يكفر تاركها (٢٨) ، كما يأتى بيان كلامه في ذلك إن شاء الله تعالى.

(٢٧) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص٢٥٩).

(٢٨) من المعلوم أنَّ الحُكم على شخص معيَّن بالكفر هو من الخُطورة بمكان ، وقد حذَّرنا ربُّنا في القرآن العظيم من تكفير الآخرين ، فقال سبحانه : ﴿ وَلا تَقُولُوا لَمِنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحُياةِ الدُّنيا فَعِنْدَ اللهِ مَعانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ الله مَّ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ الله كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ [النساء: ٩٤] ، وقال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾ [الأحزاب: ٥٥] ، وأكَّد الرَّسول على على ذلك في العديد من الأحاديث ، وقد سبق ذكر بعضها ... وما كان ذلك إلَّا بسبب ما يترتَّب على تكفير المُعيَّن من أُمور عديدة ، وآثار جسيمة ، من أهمِّها : الحكم على المُكفَّر بالخلود في النَّار ، والطَّرد من رحمة العزيز الغفَّار ... كما تجب استتابة المُكفَّر ، فإن تاب وإلَّا ضُربت عنقه ... والمُكفَّر لا يُغسَّل ، ولا يكفَّن ، ولا يصلَّى عليه ، ولا يُدفن في مدافن المسلمين ، ولا يَوث ، ولا يُورث ، كما يجب التَّفريق بين المُكفَّر وزوجته فوراً ...

وقد تضافرت أقوال العلماء في التَّحذير من فتنة التَّكفير ، فقال الغزالي (٥٠٥هـ): " والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه : الاحتراز من التَّكفير ما وجد إليه سبيلاً . فإنَّ استباحة الدِّماء والأموال من المصلِّين إلى القبلة المصرِّحين بقول لَا إِلَه إِلَّا الله مُحُمَّد رسول الله خطأ ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم " . انظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص١٣٥).

وقال الإمام ابن أبي العزِّ الحنفي (٧٩٢هـ): " وَاعْلَمْ - رَحِمَكَ اللهُّ وَإِيَّانَا - أَنَّ بَابَ التَّكْفِيرِ وَعَدَمِ التَّكْفِيرِ، بَابٌ عَظُمَتِ الْفِتْنَةُ وَالْمِحْنَةُ فِيهِ، وَكَثُرُ فِيهِ الإِفْتِرَاقُ، وَتَشَنَّتُ فِيهِ الْأَهْوَاءُ وَالْآرَاءُ، وَتَعَارَضَتْ فِيهِ دَلائِلُهُمْ. فَالنَّاسُ فِيهِ، فِي جِنْسِ تَكْفِيرِ أهل الْمُقَالَاتِ وَالْعَقَائِدِ الْفَاسِدَةِ، الْمُخَالِفَةِ لِلْحَقِّ الَّذِي بَعَثَ اللهُّ بِهِ رَسُولَهُ فِي نفس الأمر، والمخالفة لِذَلِكَ فِي اعْتِقَادِهِمْ، عَلَى طَرَفَيْنِ وَوَسَطٍ، مِنْ جِنْسِ الإِخْتِلَافِ فِي تَكْفِيرِ أَهل الْكَبَائِرِ الْعَمَلِيَّةِ ... فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْبَغْيِ لِلْمَائِدِ فَي الْخَلِمُ فَي النَّارِ، فَإِنَّ هَذَا حُكْمُ الْكَافِرِ بَعْدَ الْمُوَّتِ " . انظر : شرح أَنْ يُشْهَدَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ لَهُ وَلَا يَرْحَمُهُ بَلْ يُخَلِّدُهُ فِي النَّارِ، فَإِنَّ هَذَا حُكْمُ الْكَافِرِ بَعْدَ الْمُوْتِ " . انظر : شرح العقيدة الطحاوية ، ابن أبي العز الحنفي (ص١٦٦-٣١٨ باختصار) .

وقال الإمام ابن ناصر الدِّين (١٤٨هـ): " فلعن المُسلم المُعيَّن حرَام ، وَأَشدُّ مِنْهُ رميه بالْكفُر وَخُرُوجه من الْإِسلام ، وَفِي ذَلِك أُمُور غير مرضيَّة ، مِنْهَا: إشهات الْأَعْدَاء بِأَهْل هَذِه المُلَّة الزكيَّة ، وتمكينهم بذلك من الُقدح في المُسلمين واشتضعافهم لشرائع هَذَا الدِّين . وَمِنْهَا: أَنَّه رُبَهَا يقتَدى بالرَّامي فِيهَا رمى ، فيتضاعف وزره بِعدَد من تبعه مأثهاً ، وقل أن يسلم من رمي بِكفِّر مُسلماً " . انظر: الرد الوافر (ص١١).

وقال الإمام الشَّوكاني (١٢٥٠هـ): "اعلم أنَّ الحكم على الرَّجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر ، لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه إلَّا ببرهان أوضح من شمس النَّهار ، فإنَّه قد ثبت في الأحاديث الصَّحيحة المرويَّة من طريق جماعة من الصَّحابة أنَّ : " مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا " ، هكذا في الصَّحيح ، وفي لفظ آخر في الصَّحيحين ، وغيرهما : " مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفُرِ، أَوَ قَالَ : عَدُوَّ اللهُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ " ، أي : رجع ، وفي لفظ في الصَّحيح : " فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا " ، ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر ، وأكبر واعظ عن التَّسرُّع في التَّكفير ". انظر : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص٩٧٨).

وبرغم ما جاء في الكتاب العزيز والسُّنَّة المطهَّرة وفي أقوال أساطين العلم من التَّحذير من تكفير المُعيَّن ، فقد جانب مدَّعو السَّلفيَّة الصَّواب ، وحكموا بألوان عديدة من تكفيرات المعيَّن ، سواء كان المعيَّن فرِّداً أو مجموعة ... ومن ذلك :

- \* اتَّهم أتباع مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب الإمام الحاكم ، صاحب " المستدرك على الصَّحيحين " ، بسوء العقيدة . انظر: تطهير الجنان والإيمان عن درك الشرك والكفران (ص٦٤) .
- \* كفَّر بعضُ أتباع مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب أهل دُبي ، وأبو ظبي ، وسمُّوهم بكلاب جهنَّم . انظر : إجماع أهل السنه النبويَّة علىٰ تكفير المعطلة الجهميَّة (ص٥١ ، ص١٠١ ، ص١٠٢).
  - \* كفَّر أتباعُ مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب الإمـامَ حسن البنَّا . انظر : مجلة المجلة ، عدد كانون الثاني ، (١٩٩٦) عدد (٨٣٠) .
    - \* كفَّر مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب أهل الوشم بعامَّة . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (٢/ ٧٧) .
    - \* كَفَّر مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب أهل سدير بعامَّة . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (٢/ ٧٧) .
- \* كفَّر مُحَمَّد بن عبد الوهَّابِ المتكلِّمينَ بعامَّة ، وزعم أنَّ الإجماع على ذلك . انظر : النَّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (٥٣/١).
  - \* زعم مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب أنَّ أهل الإحساء يعبدون الأصنام . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديّة (١/ ٥٤).

- \* زعم مُحُمَّد بن عبد الوهَّاب أنَّ أهل نجد يعبدون الشَّجر والحجر . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (٥٣/١٠-٥٥)
- \* نصَّ مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب على أنَّ إنكار الرَّب هو مذهب ابن عربي (٦٣٨هـ) ، وابن الفارض (٦٣٢هـ) ، وفئات من النَّاس لا يحصيهم إلَّا الله . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١/١١٣) .
- \* كفَّر مُحُمَّد بن عبد الوهَّاب الإمامَ ابن عربي (٦٣٨هـ) ، وصرَّح بأنَّه أكفر من فرعون ، وحكم بكفر من لريكفِّره أو شكَّ في كفره !!! انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١٠/ ٢٥) .
- \* صرَّح عبدُ اللطيف بن عبد الرَّحمن بأنَّ ابن عربي (٦٣٨هـ) ، وابن الفارض (٦٣٢هـ) من أكفر أهل الأرض. انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوية النَّجديَّة (٨/ ٣٦٦).
- \* كفَّر مُحُمَّد بن عبد الوهَّاب الإمام فخر الدِّين الرَّازي (٦٠٦هـ) صاحب التَّفسير الكبير "مفاتيح الغيب " . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوية النَّجديَّة (١٠/ ٢٧٣ ، ٧٢) .
- \* كفَّر مُحُمَّد بن عبد الوهَّاب أهل الشَّام !!! لأنَّهم كها يزعم يعبدون الإمام ابن عربي . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (٢/ ٤٥) .
- \* كفر مُحُمَّد بن عبد الوهَّاب من شكَّ في كفر أتباع الإمام ابن عربي !!! انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (٢/ ٤٥) .
- \* وجاء في الدُّرر السَّنيَّة : " ... فابن عربي (١٣٦هـ) ، وابن سبعين (١٦٦هـ) ، وابن الفارض (١٣٦هـ) ، لهم عبادات ، وصدقات ، ونوع تقشُّف وتزهُّد ، وهم أكفر أهل الأرض أو من أكفر أهل الأرض !!! . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (٨/ ٣٦٦).
- \* في حديثه عن أحد العارفين بالله ، واسمه " عبد الغني " ، قال مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب : " ... وهذا اشتهر عنه أنَّه على دين ابن عربي ، الذي ذكر العلماء أنَّه أكفر من فرعون !!! حتى قال ابن المقري الشَّافعي (٨٣٧هـ) : من شكَّ في كفر طائفه ابن عربي فهو كافر " . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١٠/ ٢٥) .
- \* وجاء في " الدُّرر السَّنيَّة " : " ... وتوحيدكم هو التَّعطيل ، ولهذا آل هذا القول ببعضهم إلى إنكار الرَّب تبارك وتعالى ، كما هو مذهب ابن عربي ، وابن الفارض ، وفئام من النَّاس لا يحصيهم إلَّا الله !!! انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١/١٣).
- \* حكموا بتكفير ابن عربي في مواطن عديد من ذُرَرِهم السَّنيَّة . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١١٣/١)، (٢/ ٥٥)، (٢/ ٢٥)، (٣٠/ ٢٥)، (٣٠/ ٢١)، (٣١/ ١١)، (٣٠/ ٢٥)، (٣٠/ ٢٥)، (٣٠/ ٢٥)، (٣٠/ ٢٥)، (٣٠/ ٢٥)، (٣٠/ ٢٥)، (٣٠/ ٢٥)، (٣٠/ ٢٥)، (٣٠/ ٢٥)، (٣٠/ ٢٥)، (٣٠/ ٢٤).

\* زعم مُحُمَّد بن عبد الوهَّاب أنَّ أكثر أهل نجد وأهل الحجاز يُنكرون البعث . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١٠/ ٤٣).

\* ولَّا خالفه العالر الحنبلي أحمد بن عبد الكريم ، أرسل له رسالة جاء فيها: "... طحت على ابن غنَّام وغيره ، وتبرَّأت من ملَّة إبراهيم ، وأشهدتهم على نفسك باتّباع المشركين " . انظر: الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١/ ٦٤) .

\* كفَّر مُحُمَّد بن عبد الوهَّابِ أهل مكَّة ، والمدينة ، وادَّعلى أنَّ دينهم هو الدِّين الذي جاء الرَّسول ﷺ للإنذار منه . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (٩/ ٢٩١) ، (٨٦/١٠) .

\* صرَّح أَتباعُ مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب بأنَّ مكَّة والمدينة ، ديار كفر آبين عن الإسلام !!! انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (٩/ ٢٨٥).

\* كفَّر مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب البدو بالجملة . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١١٧/١-١١٩)، (١١٣/١٠-١١١)

\* كَفَّر أتباعُ مُحُمَّد بن عبد الوهَّاب كلَّ من لريكفِّر أهل مكَّة. انظر: الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النّجديّة (٩/ ٢٩١).

\* صرَّحوا بأنَّه ليس عندهم من الإسلام شعرة ، وإن نطقوا بالشَّهادتين !! انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة / ٢٣٨ ).

\* كَفَّر مُحُمَّد بن عبد الوهَّاب قبيلة عنزة ، وأنَّهم لا يؤمنون بالبعث . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١١٣/١٠)

\* كفَّر مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب قبيلتا : عنزة ، والظّفير ، فقال : " إنَّ عنزة وآل ظفير ، وأمثالهم كلّهم ، مشاهيرهم والأتباع ، أنَّهم مقرُّون بالبعث ، ولا يشكُّون فيه ، ولا يقدر أن يقول : أنَّهم يقولون : إنَّ كتاب الله عند الحضر ، وأنَّهم عائفوه ، ومتَّبعوا ما أحدث آباؤهم ، ممَّا يسمُّونه الحقّ ، ويفضِّلونه على شريعة الله ، فإن كان للوضوء ثمانية نواقض ، ففيهم من نواقض الإسلام أكثر من مائة ناقض " . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١١٣/١٠) .

\* كفَّر مُحُمَّد بن عبد الوهَّاب أهل العيينة ، والدِّرعيَّة ، الذين عارضوه ، ووقفوا مع ابن سحيم . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (٨/ ٥٧) .

\* كفَّر مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب : سليمان ابن سحيم الحنبلي كُفراً أخرجه به من المَّلَة ، ونعته بالبهيم !!!... لأنَّه كان من معارضيه ... انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١٠/ ٢٦-٤٩) .

والبهيم هو الدَّابة ... فيا لعذوبة ونظافة الألسنة...

\* صرَّح مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب بكفر سليهان بن سحيم الحنبلي ... فقد جاء في رسالة أرسلها إليه : " نذكر لك أنت وأباك ، مصرِّحون بالكفر ، والشَّرك ، والنَّفاق ، ولكن صائر لكم عند " خمامة " في معكال ، قصاصيب

وأشباههم ، يعتقدون أنَّكم علماء ، ونداريكم ، نودُّ أن الله يهديكم ويهديهم ، وأنت إلى الآن أنت وأبوك ، لا تفهمون شهادة أن لا إله إلَّا الله ، أنا أشهد بهذا شهادة يسألني الله عنها يوم القيامة ، أنَّك لا تعرفها إلى الآن ، ولا أبوك " . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١٠/ ٣١) .

- \* خاطب مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب ... ابن سحيم بقوله : " وأمَّا اللَّليل على أنَّك رجلٌ معاندٌ ضالٌّ على علم ، مختار الكُفر على الإسلام فمن وجوه ... " . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١٠/ ٣١) .
- \* كفَّر مُحُمَّد بن عبد الوهَّاب جميع بلاد المسلمين التي لمر تدخل تحت طاعته ، وسمَّاها بلاد المشركين . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١١/ ٢٥، ٧٥، ٧٧، ٧٥) .
  - \* كفَّر مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب السَّواد الأعظم من المسلمين . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديّة (١٠/٨) .
- \* زعم مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب أنَّ شرك كفَّار قريش دون شرك كثير من النَّاس في زمانه . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١/ ١٢٠).
- \* زعم مُحُمَّد بن عبد الوهَّاب أنَّ أكثر النَّاس في زمانه أعظم كفراً وشركاً من المشركين الذين قاتلهم الرَّسول ﷺ. انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١/١٦٠).
- \* كفَّر ابنُ سحمان قبيلة القحطان بعامَّة ، بسبب تحاكمهم إلى الأحكام القبليَّة . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديّة (٥٠٣/١٠).
- \* كَفَّرُوا أَهِلَ حَايِلُ ، وصرَّحُوا بَأَنَّ جَهَادِهُم وقتالهُم مِن أَفْضِلُ الجِهادِ . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (٩/ ٢٩١) .
- \* كفَّر عبدُ الله بن عبد اللطيف الإباضيَّة بالجملة . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة ، علماء نجد الأعلام (١٠/ ٤٣١).
- \* كفَّر أبناء مُحُمَّد بن عبد الوهَّاب ، وحمد بن ناصر ، كلَّ من دخل في دعوة مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب وادَّعنى أنَّ آبائه ماتوا على الإسلام ، وهنا يجب أن يُستتاب ، فإن تاب ، وإلَّا ضُربت عنقه . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١٤٣/١٠).
- \* جاء في الدُّرر السَّنيَّة : "... لما كان أهل الحرمين آبين عن الإسلام !!! وممتنعين عن الانقياد لأمر الله ورسوله ... " . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (٩/ ٢٨٥) .
- \* كفَّر أتباعُ مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب ، النَّاس بالحرمين ، ومصر ، والشَّام ، واليمن ، والعراق ، وحضرموت ، والموصل !!! انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١/ ٣٨٠ ، ٣٨٥) .

\* كفَّروا جماعةَ الإخوان المسلمين ... يقول ابن باز شيخ الوهَّابيَّة في حديث لمجلَّة " المجلَّة ": " الإخوان المسلمون لا يعتقدون العقيدة الصَّحيحة " . انظر : مجلة المجلة ، العدد ٨٠٦ بتاريخ ٢٣-٢٩ تموز ١٩٩٥م.

\* كفَّر ابنُ باز الصَّحابي الجليل بلال بن الحارث المزني !!! كما في تعليقه على فتح الباري.

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" (٢/ ٤٩٥) : " وروى بن أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحِ السَّيَّانِ عَنْ مَالِكِ الدَّارِيِّ ، وَكَانَ خَازِنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَجَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ قَبْرِ النَّبِيَّ ﷺ وَلَا لَنَّالَ عَنْ مَالِكِ الدَّارِيِّ ، وَكَانَ خَازِنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي الْمَنَام فَقِيلَ ..." .

وقد علّق ابن باز على هذا الأثر ، فقال : "هذا الأثر – على فرض صحّته كها قال الشَّارح – ليس بحجَّة على جواز الاستسقاء بالنَّي ﷺ بعد وفاته ، لأنَّ السَّائل مجهول ، ولأنَّ عمل الصَّحابة رضي الله عنهم على خلافه ، وهم أعلم النَّاس بالشَّرع ، ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السُّقيا ولا غيرها ، بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعبَّاس ، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصَّحابة ، فعلم أنَّ ذلك هو الحق ، وأنَّ ما فعله هذا الرَّجل منكر ووسيلة إلى الشَّرك ، بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشِّرك ، وأمَّا تسمية السَّائل في رواية سيف المذكورة " بلال بن حارثة " ففي صحَّة ذلك نظر ، ولم يذكر الشَّارح سند سيف في ذلك ، وعلى تقدير صحَّته عنه لا حجَّة فيه ، والله أعلم " . انظر : هامش فتح الباري ، ابن حجر العسقلاني لأنَّ عمل كبار الصَّحابة نجالفه ، وهم أعلم بالرَّسول ﷺ ، والله أعلم " . انظر : هامش فتح الباري ، ابن حجر العسقلاني (٢ ) ٤٩٥ هامش).

\*حكم أتباعُ مُحُمَّد بن عبد الوهَّابِ على المعلِّمين الذين تستقدمهم وزارة المعارف من الدُّول العربيَّة بأنَّهم مُلحدون وزنادقة. انظر: الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١٦/٥٠١).

\*زعم أتباعُ مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب بأنَّ المعلِّمين القادمين من الدُّول العربيَّة ، بأنَّهم جاءوا لشجرة لَا إلَه إلَّا الله ، التي جاء بها مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب!!! ليقتلعوها من هذا الوطن... انظر: الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (٨/١٦).

\*زعم أتباعُ مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب بأنَّ المعلِّمين القادمين من الدُّول العربيَّة هم أفراخ الإفرنج ، وعبَّاد الأولياء ، ومن تاركي الصَّلاة ، وغيرها من شعائر الإسلام . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١٠٠/١٦) .

ووصفوا بلادَ المعلِّمين الذين يدرِّسون أبنائهم بأنَّها بلادٌ منحلَّة ، أعرضت عن دين الله وشرعه !!! واشتهرت فيها شعائر الكفر !!! وأنَّ هؤلاء المعلِّمين جاءوا إلى بلادهم لاجتثاث الإسلام من أصله !!! فقد جاء في الدُّرر السَّنيَّة : " والسَّبب الأعظم لضعف العلم والإسلام ، والكسر الذي لا ينجبر ، والطامَّة الكبرئ : استجلاب معلِّمين ملحدين من البلدان المنحلَّة ، لنشر الثَّقافة - يعني الغربيَّة - ورفع الأميَّة.

ويحملون معهم برنامج التَّعليم الذي يشتمل على فنون محظورة ، من تصوير ، وغيرها ممَّا له معاهد في تلك الأوطان في بلادهم ، التي أعرضت عن دين الله وشرعه ، واشتهرت فيها شعائر الكفر ، ليجتثُّوا الإسلام من أصله ، بسبب ما هم عليه من عداء ، وما في قلوبهم من حقد ... ". انظر: الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١٦/٥) .

\*قال مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب واصفاً أكثر أهل أرضه وأرض الحجاز بأنَّهم ينكرون البعث: " ومعلوم: أنَّ أهل أرضنا ، وأرض الحجاز ، الذي يُنكر البعث منهم أكثر ممَّن يقرُّ به ، والذي يعرف الدِّين أقل ممَّن لا يعرفه " . انظر: الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (٣/١٥).

\*ذكر أحد أتباع مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب ، واسمه : محمود الحدَّاد ، في تعليقه على عقيدة الرَّازيين : أبي حاتم ، وأبي زرعة ، (ص١٣١) ، عند ذكره لشرح ابن حجر العسقلاني لصحيح البخاري " فتح الباري " : يسَّرَ اللهُ مِنْ أهل السُّنَة من يشَرَحه !!! " . أي : يشرح صحيح البخاري ، بمعنى أنَّ المومى إليه يُنكر أن يكون أحدُّ من شرَّاح البخاري من أهل السُّنَة ، مع العلم أنَّ صحيح البخاري قد تعاقب على شرحه عشرات العلماء على مرِّ التَّاريخ...

وهذا إن دلَّ على شيء فإنَّما يدلُّ على المكانة العظيمة لـ (صحيح البخاري) عند علماء المسلمين ، وهي شروحٌ بعضها اكتمل ، والبعض الآخر لريكتمل ، حيث عاجلت المنيَّةُ صاحبه قبل إكماله ... ومنها ما وصل إلينا ، ومنها ما لريصل ، ومن أهم شُرَّاح صحيح البخاري:

الإمام الخطّابي (٣٨٦هـ)، والإمام ابن بطّال (٤٤٩هـ)، والإمام مُحمّد بن سعيد بن يحيئ بن الدّميثي الواسطي (٣٦٧هـ)، والإمام الخمّد بن عبد الله بن مالك (٣٧٦هـ)، والإمام يحيئ بن شرف النّووي (٣٧٦هـ)، والإمام ابن المنير الحلبي الإسكندراني (٣٨٦هـ)، والإمام علي بن مُحمّد اليونيني (٢٠٧هـ)، والإمام عبد الكريم بن عبد النّور بن منير الحلبي (٣٧٥هـ)، والإمام علاء الدّين مغلطاي (٣٦٧هـ)، والإمام أحمد بن أحمد الكُردي (٣٧٦هـ)، والإمام الكرماني (٣٨٨هـ)، والإمام النيروز آبادي (٣٨٨هـ)، والإمام الفيروز آبادي (٣٨٨هـ)، والإمام ابن حجر العسقلاني (٣٥٨هـ)، والإمام العيني (٥٥٨هـ)، والإمام عمر بن علي بن الملقّن (٥٠٨هـ)، والإمام عبد الرّحمن بن عمر بن رسلان البلقيني (٤٢٨هـ)، والإمام مُحمّد بن أبي بكر الدَّماميني (٣٨٨هـ)، والإمام مُحمّد بن عبد الدَّائم بن موسئ البرماوي (٣٨١هـ)، والإمام مُحمّد بن أحمد بن موسئ الكفيري (٣٤٨هـ)، والإمام السُّيوطي (١٩١١هـ)، والإمام المُستوطي (١٩١٩هـ)، والإمام السُّيوطي (١٩١٩هـ)، والإمام المُستوطي (١٩١٩هـ)، والإمام السُّيوطي (١٩٩هـ)، والإمام المُهم المُهم

فهؤلاء ليسوا من أهل السُّنَّة عند من يدَّعون السَّلفيَّة ... كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلَّا كذباً...

\*صرَّح الإمام ابن تيمية بكفر الإمام الرَّازي (٦٠٦هـ) ، وفي ذلك يقول : " وكذلك ارتدَّ هذا الرَّازي حين أمر بالشِّرك وعبادة الكواكب والأصنام ، وصنَّف في ذلك كتابه المشهور ..." . انظر : بيان تلبيس الجهميَّة في تأسيس بدعهم الكلاميَّة (٣/ ٤٧٣).

وابنُ تيمية هنا يشير إلى كتاب: "السرُّ المكتوم، في مُحاطبة الشَّمس والقمر والنُّجوم"، وهو كتابٌ منسوب للإمام فخر الدِّين محمود بن عمر الرَّازي، قال الإمام ابن كثير: "وَقَدِ اسْتَقَصَىٰ فِي "كِتَابِ السِّرِّ المُكَتُومِ، فِي مُحَاطَبَةِ الشَّمْسِ وَالنَّجُومِ " المُّنْسُوبَ إِلَيْهِ فِيهَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي ابْنُ خِلِّكَانَ وَغَيْرُهُ، وَيُقَالُ: أَنَّه تَابَ مِنْهُ. وَقِيلَ: أَنَّه صَنَّفَهُ عَلَىٰ وَجُهِ إِظْهَارِ الْفَضِيلَةِ لَا عَلَىٰ سَبيل الاِعْتِقَادِ، وَهَذَا هُوَ المُظْنُونُ بهِ ". انظر: تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٦٧).

وقد ذهب العديد من العُلماء إلى أنَّ الكتاب المُشار إليه موضوع على الإمام الرَّازي ، قال الإمام تاج الدِّين السُّبكي : " وأمَّا كتاب السِّر المكتوم في مُخَاطبَة النُّجُوم فَلم يَصح أَنَّه لَهُ بل قيل أَنَّه مختلق عَلَيْهِ " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (٨٧/٨).

وقال الإمام حاجي خليفة: "قيل: أنَّه مختلق عليه ، فلم يصح أنَّه له . وقد رأيت في الكتاب أنَّه : للجوالي ، أبي الحسن : علي بن أحمد المغربي ، المتوفَّى : سنة ... والله - سبحانه وتعالى - أعلم ... قال التَّاج السُّبكي في : (هامشه) : هذا الكتاب المسمَّى : (بالسرِّ المكتوم ، في مخاطبة النجوم) . فلم يصح أنَّه له.

وقيل : أنَّه مُختلق ، وبتقدير صحَّة نسبته إليه ليس بسحر ، فليتأمَّله من يُحسن السِّحر " . انظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ٩٨٩).

وقرأت في منتدئ الأصلين على الشَّبكة العنكبوتيَّة بقلم الأستاذ جلال على الجهاني: " فإنَّ من آفات العلم عدم التَّأنِّي في البحث ، واستعجال المرء الوصول إلى النَّتائج والظُّهور بمظهر أهل العلم!! وقد كنتُ قرأتُ قديهاً ما كتبه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في "لسان الميزان" ، عن الحافظ الذَّهبي ، عن الإمام فخر الدِّين الرَّازي ، وجاء في ضمن ذلك : وله "كتاب السرّ المكتوم في مخاطبة النُّجوم " سحر صريح ، فلعلَّه تاب من تأليفه إن شاء الله . ولم يطلع الحافظ ابن حجر على هذا الكتاب ، ولا أظنُّ الذَّهبي قد اطلع عليه أيضاً ، وإلَّا ففي دار الكتب المصريَّة عدَّة نسخ من هذا الكتاب ، اطلعتُ على إحداها ، وجاء في مقلِّمتها نصُّ الإمام الرَّازي أنَّه بريء ممَّا في هذا الكتاب!!!

فاعجب أخي بعد ذلك من بعض المعاصرين الحاقدين على أهل السُّنَّة الأشاعرة وعلى أئمَّتهم ، يردِّدون هذه التُّهمة عن إمام من أئمَّة المسلمين ، فالله تعالى حسيبهم ، وهو نِعْمَ الوكيل ...أ.هـ

قُلُّتُ: وقد يسَّر الله تعالى للعبد الفقير الاطلاع على مخطوطة الكتاب، فوجدت ما قاله الأستاذ جلال على الجهاني حقًّا وصحيحاً ، فقد جاء في مقدِّمة الكتاب: " الحمدُ لله الذي أحاط بكلِّ شيء علمه ، ونفذ في كلِّ شيء حكمه ، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّ الرَّحمة وشفيع الأمَّة مُحَمَّد وآله الطَّاهرين ، أمَّا بعد : فهذا كتابٌ يجمع فيه ما وصل إلينا من علم الطَّلسمات ، والسِّحريَّات ، والعزائم ، ودعوة الكواكب ، مع التَّبرِّي عن كلِّ ما يُخالف الدِّين ، وسلَّم اليقين .... " . فهاذا يقول من كفَّروا الرَّازي ممَّا هو منه بري!!!...

وجاء في " الدُّرر السَّنيَّة " : " قال شيخ الإسلام رحمه الله : في المحصِّل ، وسائر كتب الكلام المختلف أهلها ، مثل كتب الرَّازي، وأمثاله، وكتب المعتزلة، والشِّيعة، والفلاسفة؛ ونحو هؤلاء، لا يوجد فيها ما بعث الله به رسله، في أصول الدِّين ، بل وجد فيها حتّى ملبوس بباطل ، انتهى من منهاج السُّنَّة.

قال: وقد قال بعض العلماء في المحصّل:

أصلُ الضَّلالات والشِّرك المبين فيه فأكثره وحي الشَّيـــــاطيـن محصّل في أصول الدِّين حاصلة

ومامن بعد تحصيله جهل بلادين

وهذا من أجلِّ كتبه ، فكيف تسمح نفس عاقل أن يعتمد على قول مثل هؤلاء ؟ !. انظر: الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّحديَّة (١٣/ ٢٨).

والشِّعر المذكور هو لابن تيمية ، ونصُّه الحقيقي هو:

أصل الضَّلالات والشكِّ المبين فيه فأكثره وحي الشَّيــــاطين

محصّل في أصول الدِّين حاصله

فهامن بعد تحصيله أصل بلا دين

قال الإمام الكوثري في " تكملة السَّيف الصَّقيل " : " هذا رأى الرَّجل في معتقد أهل السُّنَّة ، ولأهل العلم ردودٌ عليه ، وكنت قلت في معارضته:

من اهتدى فغدا محصن الدِّين يرتاب فيه قفا إثر الشَّياطيـــن محصّل في أصول الدِّين حصَّله

أسُّ الهداية والحقّ الصُّراح فمــــــ

كها قلت فيها سبق في معارضة بعضهم:

إن كان تنزيه الإلـــــه تجهُّمــاً جلَّ الإله عن الحوادث أن تحل

بخلاف زعم زعيمكم سفها فإن

فالمؤمنــون جميعهم جهمي ل به وعن جهـة وعن كم تابعتمـــوه فكلُّكم تيمي

انظر : هامش السَّيف الصقيل في الرد على ابن زفيل للسبكي (ص١٢١-١٢٢).

فان قلت: ذكر عنه في الإقناع أنَّه قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم و يتوكّل عليهم كفر إجماعاً، قلت: هذا حقٌّ، ولكنّ البلاء من عدم فهّم كلام أهل العلم، لو تأمّلتم العبارة تأمّلاً تامّلًا تامّاً لعرفتم أنّكم تأوّلتم العبارة على غير تأويلها، ولكن هذا من العجب، تتركون كلامه الواضح وتذهبون إلى عبارة مجملة تستنبطون منها ضدَّ كلام أهل العلم، وتزعمون أنّ كلامكم ومفهومكم إجماع، هل سبقكم إلى مفهومكم من هذه العبارة أحد؟!!

يا سبحان الله أما تخشون الله !!!

ولكن انظر إلى لفظ العبارة وهو قوله: يدعوهم ويتوكّل عليهم ويسألهم، كيف جاء بواو العطف، وقرن بين الدُّعاء والتَّوكُّل والسُّؤال، فإنَّ الدُّعاء في لغة العرب هو العبادة المطلقة،

وفي اتمّامه للرَّازي بالشِّرك ، قال ابن تيمية : " أبو عبد الله الرَّازي : فيه تجهُّم قويٌّ ؛ ولهذا يوجد ميله إلى الدَّهريَّة ، أكثر من ميله إلى السَّلفيَّة ، الذي يقولون : أنَّه فوق العرش ، وربَّما كان يوالي أولئك أكثر من هؤلاء ، ويُعادي هؤلاء أكثر من أولئك ؛ مع اتّفاق المسلمين على أنَّ الدَّهريَّة كفَّار ، وأنَّ المثبتة للعلو فيهم من خيار المسلمين من لا يحصيه إلَّا الله تعالى ، وقد صنَّف على مذهب الدَّهريَّة المشركين والصَّابئين كتباً حتى قد صنَّف في السِّحر ، وعبادة الأصنام وهو الجبت والطَّاغوت - وإن كان قد أسلم من هذا الشِّرك وتاب من هذه الأمور ، فهذه الموالاة والمعاداة لعلَّها في تأسيس بدعهم الكلاميَّة (١/٨٠٤-٤٠٩).

\* وجاء في " الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة " : " ... كالفخر الرَّازي ، وأبي معشر البلخي ، ونحوهما ممَّن غلط في التَّوحيد . انظر : الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١٥٠/١١) .

\* وجاء في الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة : " ... وبسبب هذا الغلط وقع في الشِّرك من وقع ، كأبي معشر البلخي ، والفخر الرَّازي ، ومحمَّد بن النُّعمان الشِّيعي ، وثابت بن قرَّة وغيرهم ؛ وبهذا الجهل اشتدَّت غربة الإسلام ..." . انظر: الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١١/ ٥٢٠).

\* وهذا أحد غِلمان الوهَابيَّة ويُدعى خالد بن علي المرضي الغامدي يكتب كتاباً بعنوان: "تكفير الأشاعرة "!!! قال فيه: " وقد سبق وأن كتبت رسالة قريبة في موضعها من هذا الكتاب بعنوان: " القول المأمون بتحقّق ردَّة المأمون "حقَّقت فيه تكفير السَّلف للمأمون، وفي هذا الكتاب مزيد بحث وتحقيق...

والتَّوكُّل عمل القلب ، والسُّؤال هو الطَّلب الذي تسمُّونه الآن الدُّعاء ، وهو في هذه العبارة لريقل : أو سألهم ، بل جمع بين الدُّعاء والتَّوكُّل والسُّؤال ، والآن أنتم تكفِّرون بالسُّؤال وحده ، فأين أنتم ومفهومكم من هذه العبارة ، مع أنَّه رحمه الله بيَّن هذه العبارة وأصلها في مواضع من كلامه .

وكذلك ابن القيِّم بيَّن أصلها ، قال الشَّيخ : من الصَّابئة المشركين ممَّن يُظهر الإسلام ويعظِّم الكواكب ، ويزعم أنَّه يُخاطبها بحوائجه ، ويسجد لها ، وينحر ، ويدعو ، وقد صنَّف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصَّابئة والمشركين البراهمة كتاباً في عبادة الكواكب ، وهي من السِّحر الذي عليه الكنعانيُّون الذين ملوكهم النَّاردة ، الذي بعث الله الخليل صلوات الله وسلامة عليه بالحنيفيَّة ملَّة ابراهيم وإخلاص الدِّين لله إلى هؤلاء .

وقال ابن القيِّم في مثل هؤلاء : يقرُّون أنَّ للعالم صانعاً فاطراً حكيهاً مقدَّساً عن العيوب والنَّقائص ، ولكن لا سبيل لنا إلى جلاله إلَّا بالوسائط، فالواجب علينا أن نتقرَّب إليه بتوسُّطات الرُّوحانيَّات القريبة منه ، وهم الرّوحانيُّون المقرَّبون المقدَّسون عن المواد الجسانيَّة وعن القوى الجسدانيَّة ، فنحن نتقرَّب إليهم ونتقرَّب بهم إليه ، فهم أربابنا وآلمتنا وشفعاؤنا عند ربِّ الأرباب وإله الآلهة ، فها نعبدهم إلَّا ليقرِّبونا إلى الله زلفى ، فحينئذ نسأل حاجاتنا منهم ، ونعرض أحوالنا عليهم ، ونصبوا في جميع أمورنا إليهم ، فيشفعون لنا إلى إلهنا وإلههم ، وذلك لا يحصل إلا من جهة الاستمداد بالرُّوحانيات ، وذلك بالتَّضرُّع والابتهال من الصَّلوات والزَّكاة والذَّبائح والقرابين والبخورات ، وهؤلاء كفروا بالأصلين. اللذين جاءت بها جميع الرُّسل ، أحدهما : عبادة الله وحده لا شريك له ، والكفر بها يعبد من دونه من إله ، والثَّاني : الإيهان برسله ، وبها جاؤوا به من عند الله تصديقاً وإقراراً وانقياداً . انتهى كلام ابن القيِّم .

فانظر إلى الوسائط المذكورة في العبارة كيف تحملونها على غير محملها ، ولكن ليس هذا بأعجب من حملكم كلام الله وكلام رسوله وكلام أئمّة الإسلام على غير المحمل الصّحيح مع خرقكم الإجماع . وأعجب من هذا أنّكم تستدلُّون بهذه العبارة على خلاف كلام من ذكرها ومن نقلها ،

ترون بها صريح كلامهم في عين المسألة ، وهل عملكم هذا إلَّا اتَّباع المتشابه وترك المحكم ، أنقذنا الله وإيَّاكم من متابعة الأهواء .

وأمَّا التَّبرُّك والتَّمسُّح بالقبور ، وأخذ التُّراب منه ، والطَّواف بها ، فقد ذكره أهل العلم ، فبعضُهم عدَّه في المحرَّمات ، ولم ينطق واحد منهم بأنَّ فاعل ذلك مرتدُّ كها قلتم أنتم ، بل تكفِّرون من لم يكفِّر فاعل ذلك ، فالمسألة مذكورة في كتاب الجنائز في فصل الدِّين وزيارة الميِّت ، فإن أردت الوقوف على ما ذكرت لك ، فطالع الفروع ، والإقناع ، وغيرها من كُتُب الفقه .

فإن قدحتم فيمن صنّف هذه الكُتُب ، فليس ذلك منكر بكثير ، ولكن ليكن معلوماً عندكم أنّ هؤلاء لمر يحكوا مذهب أخمد بن حنبل وأحزابه من أئمّة أهل الهدئ الذين أجمعت الأُمَّة على هدايتهم ودرايتهم ، فإن أبيتم إلّا العناد وادَّعيتم المراتب العليَّة ، والأخذ من أله من غير تقليد أئمَّة الهدئ ، فقد تقدَّم أنَّ هذا خرق للإجماع.

فَصْلٌ: وعلى تقدير هذه الأمور التي تزعمون أنَّها كفر أعني النَّذر وما معه ، فهنا أصل آخر من أصول أهل السُّنَة مجمعون عليه ، كها ذكره الشَّيخ تقي الدِّين وابن القيِّم عنهم ، وهو أنَّ الجاهل والمخطئ من هذه الأُمَّة ولو عمل من الكفر والشِّرك ما يكون صاحبه مشركاً أو كافراً أنَّه يُعذر بالجهل والخطأ (٢٩) حتَّى تتبيَّن له الحجَّة التي يكفر تاركها بياناً واضحاً لا يلتبس على مثله ، أو ينكر

<sup>(</sup> ٢٩) بلغ الوهَّابيَّة قمة الإفراط في تكفير الموحِّدين ... وهم في ذلك مقلِّدون لشيخهم مُحُمَّد بن عبد الوهَّاب الذي قال : " فإنَّك إذا عرفت أنَّ الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه ، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل " . انظر : كشف الشبهات (ص١١) .

مع أنَّ جمهور العلماء قال بالعذر بالجهل من غير تفريق بين الأصول والفروع ... قال الإمام الذَّهبي: " وَقَالَ شَيْخُ الإسلام عَلِيُّ بنُ أَخْمَدَ بنِ يُوسُفَ الْمَكَّارِيُّ ، فِي كِتَابِ (عَقِيْدَةِ الشَّافِعيِّ) لَهُ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْخَلِيْلُ بنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ بنُ عَلْقَمَةَ الأَّبُهرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحن بنُ أَبِي حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ - وَقَدْ سُئِلَ عَنْ صِفَاتِ اللهِ - تَعَالَى - وَمَا يُؤمِنُ بِهِ - ، فَقَالَ : للهِ أَسْهَاءٌ وَصِفَاتٌ ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ - وَقَدْ سُئِلَ عَنْ صِفَاتِ اللهِ - تَعَالَى - وَمَا يُؤمِنُ بِهِ - ، فَقَالَ : للهِ أَسْهَاءٌ وَصِفَاتٌ ،

جَاءَ بِهَا كِتَابُهُ ، وَأَخْبَرَ بِهَا نَبِيُّهُ ﷺ أُمَّته ، لاَ يَسَعُ أَحَداً قَامَتْ عَلَيْهِ الحَجَّة رَدَّهَا ، لأَنَّ القُرْآنَ نَزَلَ بِهَا ، وَصَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ القَوْلَ بِهَا ، فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ الحَجَّة عَلَيْهِ ، فَهُو كَافِرٌ ، فَأَمَّا قَبْلَ ثُبُوتِ الحَجَّة ، فَمَعْذُورٌ بِالْحَهْلِ ، لأَنَّ عِلْمَ ذَلِكَ لاَ يُذْرَكُ بِالعَقْلِ ، وَلاَ بِالرَّوِيَّةِ وَالفِكْرِ ، وَلاَ نُكَفِّرُ بِالجَهْلِ مِهَا أَحَداً ، إِلاَّ بَعْدَ انتهاءِ الخَبَرِ إليه بِهَا ". انظر: سير أعلام النبلاء (٧٩/١٠-٨٠).

وقال الإمام أبو مُحَمَّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَّينوري (٢٧٦هـ) في تعليقة على حديث: " قَالَ رَجُلُ لَرَ يَعْمَلَ حَسَنَةً قَطُّ ، لِأَهْلِهِ: إذا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ، ثمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ ، فَوَالله لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيهِ لَيُعَذِّبنَّهُ عَذَاباً لَا يُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ ، فلمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ ، فَأَمَرَ اللهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، وَأَمَرَ اللهُ لَبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، وَأَمَرَ اللهُ لَلْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، وَأَمَرَ اللهُ لَلْ اللهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، وَأَمَرَ اللهُ لَلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ فِي الموطا فِي الموطا اللهُ اللهُ

قال : " وَهَذَا رَجِل مُؤمن بِالله مَّ ، مقرُّ به ، خَائِفٌ لَهُ ، إِلَّا أَنَّه جَهِلَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ ، فَظَنَّ أَنَّه إِذْ أُحرق وذري الرِّيح أَنَّه يَفُوتُ الله تَعَالَى ، فَغَفَرَ الله تَعَالَى لَهُ بِمَعْرِفَتِهِ مَا بِنِيَّتِهِ وَبِمَخَافَتِهِ مِنْ عَذَابِهِ جَهْلَهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ مِنْ صِفَاتِهِ.

وَقَدْ يَغْلَطُ فِي صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى ، قَوْمٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَلَا يَحْكُمُ عَلَيْهِمْ بِالنَّارِ ، بَلْ تُرْجَأُ أُمُورُهُمْ إلى مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بهم وبنياتهم " . انظر : تأويل مختلف الحديث (ص١٨٦).

وقال الإمام أبو مُحَمَّد عز الدِّين عبد العزيز بن عبد السَّلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدِّمشقي ، الملقَّب بسلط ان العلماء (٢٦٠هـ): " كَيْفَ نُكَفِّرُ الْعَامِّيَّ بِجَهِّلِهِ أَنَّ النُّبُّوَّةَ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِ النَّبِي مُحَبِّراً عَنْ اللهِ ، فَلَا تَرْجِعُ اللهُ عَنْ الله عَلَيْ اللهُ عَنْ الله عَلَيْ الْخُطَابِ بِهِ ... وَقَدْ رَجَعَ الْأَشْعَرِيُّ - رَحِمُهُ الله - عِنْدَ مَوْتِهِ النُّبُوَّةُ إلى صِفَةٍ وُجُودِيَّةٍ ، بَل تَكُونُ عِبَارَةٌ عَنْ نِسَبَةٍ تَعَلَّقِ الْخُطَابِ بِهِ ... وَقَدْ رَجَعَ الْأَشْعَرِيُّ - رَحِمُهُ الله - عِنْدَ مَوْتِهِ عَنْ تَكْفِيرِ أَهِل الْقِبَلَةِ ، لِأَنَّ الجَهِ لَ بِالصَّفَ اتِ لَيْسَ جَهِلاً بِالمُوصُوفَ اتِ " . انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام عَنْ تَكْفِيرِ أَهِل الْقِبَلَةِ ، لِأَنَّ الجَهِ لَ بِالصَّفَ اتِ لَيْسَ جَهِلاً بِالمُوصُوفَ اتِ " . انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢٠٣-٢٠٣) .

ويقول الإمام شمس الدِّين أبي عبد الله مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان بن قَايَهاز الذَّهبي (٢٤٨هـ): " واعلم أنَّ كثيراً من هذه الكبائر ، بل عامَّتها إلَّا الأقل ، يجهل خلقٌ كثيرٌ من الأُمَّة تحريمه ، وما بلغه الزَّجر عنه ولا الوعيد ، فهذا الضرب فيه تفصيل ؛ فينبغي للعالم أن لا يستعجل على الجاهل ، بل ينبغي الترفُّق به وتعليمه ممَّا علمه الله ، ولا سبَّها إذا كان قريب العهد بجاهليَّته ، قد نشأ في بلاد الكفر البعيدة ، وأُسر وجلب لأرض الإسلام ، وقد يكون الشَّخص الذي اشترى هذا المملوكي الجاهل أميراً تركيًا لا علم عنده ولا فهم ، ، فبالجهد أنَّه ينطق بالشَّهادتين ، ثمَّ قد يفهم معناها بصعوبة شديدة بعد أيام ، ثمَّ قد يصلي أو لا يصلي ، وقد تبقي الفاتحة مع الطول إن كان أستاذه فيه دينٌ ما ، أمَّا إذا كان أستاذه جاهلاً مثله ، فلا تجد أحداً يعلم هذا المملوكي المسكين شرائع الإسلام ، والمحرَّمات واجتنابها ،

والواجبات وإتيانها ، والسَّعيد منهم من يعرف موبقات الكبائر ، والحذر منها ، وأركان الفرائض واعتقدها". انظر : الكبائر (ص٢٨-٢٩).

وبمناسبة النَّقل عن كتاب الكبائر للإمام الذَّهبي ، فقد قام المتمسلفون بحذف وشطب الكبيرة الرَّابعة والسِّتِّين منه ، وهي بعنوان : أذَيَّةُ أَوْلِيَاءِ الله...

وقال الإمام أبو زكريًّا محيي الدِّين يحيى بن شرف النَّووي (٢٧٦هـ): " وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ أَهِل الحَقِّ أَنَّه لَا يُكَفَّرُ أَهِل الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ ، وَأَنَّ مَنْ جَحَدَ مَا يُعْلَمُ مِنْ دِينِ الإسلام ضَرُورَةً حُكِمَ أَحَدٌ مِنْ أَهِل الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ ، وَلَا يُكَفَّرُ أَهِل الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ ، وَأَنَّ مَنْ جَحَدَ مَا يُعْلَمُ مِنْ دِينِ الإسلام ضَرُورَةً حُكِمَ بِرِدَّتِهِ وَكُفْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ وَنَحْوِهِ مِّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ فَيُعَرَّفُ ذَلِكَ ، فَإِنِ اسْتَمَرَّ حُكِمَ بِكُفْرِهِ " . انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٥٠١).

وقال الإمام مُحُمَّد بن أبي بكر بن أبوب بن سعد شمس الدِّين ابن قيِّم الجوزيَّة (٧٥١هـ): "... وأمَّا جَحْدُ ذَلِكَ جَهَلاً ، أَوْ تَأُويلاً يُعَذَرُ فِيهِ صَاحِبُهُ فَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهُ بِهِ ، كَحَدِيثِ الَّذِي جَحَدَ قُدْرَةَ اللهَّ عَلَيْهِ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَجْرِقُوهُ وَيَا الرِّيحِ ، وَمَعَ هَذَا فَقَدُ غَفَرَ الله لَهُ ، وَرَحِمَهُ لِجَهْلِهِ ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ الَّذِي فَعَلَهُ مَبْلَغَ عِلْمِهِ ، وَلَمْ يَجْحَدُ قُدُرَةَ اللهَ عَلَى إَعَادَتِهِ عِنَاداً أَوْ تَكَذِيباً ". انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (١/ ٣٤٨).

وعلى أيَّة حال ، فإنَّ الشَّيخ ابن باز خالف جمهور الأُمَّة حين حكم بكفر المؤمن الموحِّد المتوسِّل إلى الله تعالى بالنَّبيِّ عَلَيْ أو بغيره من الأنبياء والأولياء زاعها أنَّ هذا الصَّنيع شركٌ مُحرِّ من اللَّة ، حتَّى لو كان جاهلاً بالحكم !!! مع أنَّ التَّوسُّل حكمٌ فرعيٌّ لا أُصولي ، لم يذكره العلماء سلفاً وخلفاً إلَّا في فصل زيارة قبر الرَّسول عَيَّ من كتاب الحجّ ، وهو أمرٌ مشروعٌ ، قام على العمل به السَّلف والخلف على حدِّ سواء ، ولم يخالف في ذلك إلَّا ابن تيمية ثمَّ تبنَّى هذا الأمر ابن عبد الوهَّاب ، فكفَّر كسابقه عموم الأُمَّة ، واستحلَّ دمائهم وأموالهم وعامله معاملة الكفَّار ، والعياذ بالله تعالى...

فالعذر بالجهل ثابت في كلِّ ما يدين به العبد ربَّه ، سواء في مسائل الاعتقاد والتَّوحيد والشِّرك، أو مسائل الأحكام الفقهيَّة .

ويدلُّ على عذر المسلم بالجهل في مسائل العقيدة جملة من الأدلَّة الشَّرعيَّة ، وهي:

الأُوَّلُ : النُّصوص الشَّرعيَّة الدالَّة على إعذار المخطئ ، كقوله تعالى : ﴿رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] .

وقد قال الله تعالى: "قَد فَعَلْتُ" ، كما في "صحيح مسلم" (١٢٦).

وقوله تعالى : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيهَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيًّا ﴾ [الأحزاب:٥]

وقوله ﷺ: " إِنَّ اللهَّ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ". رواه ابن ماجه (٢٠٤٣)، وحسَّنه الألباني.

فهذه النُّصوص تدلُّ علىٰ أنَّ كلّ من خالف ما كُلف به ، ناسياً أو جاهلاً فإنَّه معفو عنه ؛ فالمخطئ يشمل الجاهل ؛ لأنَّ المخطئ هو كلّ من خالف الحقّ بلا قصد.

وقال الإمام ابن العربي: " ... أنَّ الطَّاعات، كما تسمَّى إيهاناً، كذلك المعاصي تسمَّى كفراً. لكن حيث يُطلق عليها الكفر لا يراد عليه الكفر المُخرج عن الملَّة. فالجاهل والمُخطئ من هذه الأمَّة، ولو عمل من الكفر والشِّرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرًا، فإنَّه يعذر بالجهل والخطأ، حتَّى تتبيَّن له الحجَّة، الذي يكفر تاركها، بياناً واضحاً ما يلتبس على مثله". انظر: محاسن التَّأويل للقاسمي (٣/ ١٦١).

الثَّانِي: النُّصوص الدالَّة على أنَّ حجَّة الله على العباد لا تقوم إلَّا بعد العلم:

كقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء:١٥] .

وقوله: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِنَكَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّه حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ الله تَحْزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء:١٦٥]

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حتَّى يُبَيِّنَ لُهُمْ مَا يَتَّقُونَ ﴾ [التوبة:١١٥] ، إلى غير ذلك من الآيات الدالَّة على أنَّ الحجَّة لا تقوم إلَّا بعد العلم والبيان.

فهذه الآيات تدلُّ على : أنَّ المكلف ليس مطَالباً بالتَّكاليف الشَّرعية إلَّا بعد علمه بها ، وإذا لريعلم بها ، فإنَّه يكون عذه راً.

الثَّالِثُ : النُّصوص التي فيها إعذار من وقع في الشِّرك أو الكفر ، ومن ذلك:

١ - قصَّة الرَّجل الذي أمر بإحراق نفسه وأنكر قدرة الله عليه.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: (كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَلَيَّا حَضَرَهُ المُوَّتُ قَالَ لِبَنِيهِ: إذا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي، ثمَّ اطْحَنُونِي، ثمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيح، فَوَاللهَّ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذَّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا.

فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ اللهُ الأرض فَقَالَ : اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ.

فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ ؟

قَالَ: يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ ، فَغَفَرَ لَهُ) متَّفق عليه . أخرجه البخاري (٤/ ١٧٦ برقم ٣٤٧٨) ، مسلم (٢/ ٢١١١ برقم ٢٧٥٧)

فالقول الذي صدر من هذا الرَّجل كفر أكبر مُحْرِجٌ من الملَّة ، لتضمُّنه إنكار قدرة الله على جمعه بعد الموت ، و"صفة القدرة" من أظهر الصِّفات وأبينها ، وهي من لوازم ربوبيَّة الله وألوهيَّته ، بل هي من أخصً أوصاف الرَّب ، ولكنَّه لم يكفر ؛ لأنَّه كان معذوراً بالجهل .

قال الإمام الطَّحاوي في عقيدته : " وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهل الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، مَا لَرَّ يَسْتَحِلَّهُ، وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الإيهان ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ . وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَيُدْخِلَهُمُ الجِنَّة بِرَحْمَتِهِ، وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، وَلَا نَقَطُهُمْ . وَالْأَمْنُ وَالْإِيَاسُ يَنْقُلَانِ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، وَسَبِيلُ الجَنَّة، ونستغفر لمسيئهم، وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ، وَلَا نُقَنَّطُهُمْ . وَالْأَمْنُ وَالْإِيَاسُ يَنْقُلَانِ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، وَسَبِيلُ الجَّقِ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ" .

وقال ابن عبد البر: " اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ هَذَا رَجُلٌ جَهِلَ بَعْضَ صِفَاتِ اللهُ عَزَّ وجلَّ وَهِي اللهُ عَلَى كُلِّ مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ قَالُوا وَمَنْ جَهِلَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللهُ عَلَى كُلِّ مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ قَالُوا وَمَنْ جَهِلَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللهُ عَلَى كُلِّ مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ قَالُوا وَانَّمَا الْكَافِرُ مَنْ عائد الحق لا من جهله وهذا قول المقتدمين مِنَ وَعَرَفَهَا لَمْ يَكُنْ بِجَهْلِهِ بَعْضَ صِفَاتِ اللهُ كَافِرًا قَالُوا وانَّمَا الْكَافِرُ مَنْ عائد الحق لا من جهله وهذا قول المقتدمين مِنَ الْعُلَمَاءِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنَ المُتَاتِّذِينَ " . انظر : التَّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١٨/ ٤٢).

وقال الإمام ابن حزم: "... فصحَّ أنَّه لَا يكفر أحد حتَّى يبلغهُ أَمر النَّبي ﷺ، فَإِن بلغه فَلم يُؤمن بِهِ فَهُو كَافِر، فَإِن آمن بِهِ ثمَّ اعْتقد مَا شَاءَ الله أَن يَعْتَقِدهُ فِي نحلة أَو فتيا أَو عمل مَا شَاءَ الله تَعَالَىٰ أَن يعمله دون أَن يبلغهُ فِي ذَلِك عَن النَّبي ﷺ حكم بِخِلَاف مَا اعتقدوا قَالَ أَو عمل، فَلَا شَيْء عَلَيْهِ أصلاً حتَّى يبلغهُ ، فَإِن بلغه وَصَحَّ عِنْده ، فَإِن خَالفه مُجْتَهدا فِيهَا لَم يبين لَهُ وَجه الحِّق فِي ذَلِك ، فَهُو مُخطئ مَعْذُور مأجور مرَّة وَاحِدَة ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام : إذا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ" . أخرجه أبو يعلى في المسند (١٩٤/ ١٩٤ برقم ١٩٤) ، أبو عوانة في المستخرج (١٩٨٤ برقم ١٩٥٧) ، ابن بطة في الإبانة الكبرى (١/ ٥٥٥ برقم ١٩٥٥) .

وكلُّ مُعْتَقد أَو قَائِل أَو عَامل فَهُو حَاكم فِي ذَلِك الشَّيِّ، وَإِن خَالفه بِعَمَلِهِ ، معانداً للحقِّ ، مُعْتَقدًا بِخِلاف مَا عمل بِهِ ، فَهُو مُؤمن فَاسق ، وَإِن خَالفه معانداً بقوله أَو قلبه فَهُو كَافِر مُشْرك ، سَوَاء ذَلِك فِي المعتقدات والفتيا للنُّصوص الَّتِي أوردنا ، وَهُو قَول إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَغَيره ، وَبِه نقُو ،ل وَبِاللهِ تَعَالَى التَّوْفِيق" . انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (٣/ ١٤٤) .

وقال ابن تيمية: " الَّذِي فِي الصَّحيحين فِي الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ: " إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي، ثُمَّ ذروني فِي الْمَيْمِ فَوَاللهُ لَيْنَ قَدَرَ اللهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ، فَفَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ فَقَالَ اللهُ لَهُ: مَا حَمَلَك عَلَىٰ مَا الْمَيْمُ فَوَاللهُ لَيْنَ قَدَرَ اللهُ عَلَىٰ مَا فَعَلَد أَنْهُ لَا يُعَادُ، وَهَذَا كُفُرٌ فَعَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ الل

بِاتَّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، لَكِنْ كَانَ جَاهِلًا لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ وَكَانَ مُؤْمِنًا يَخَافُ اللهَ أَنْ يُعَاقِبَهُ فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ " . انظر : مجموع الفتاوى (٣/ ٢٣١).

وقال الإمام ابن تيمية: " وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسَ قَدْ يَنْشَأُ فِي الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ الَّذِي يَنْدَرِسُ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ عُلُومِ النَّبُوَّاتِ حَتَى لَا يَبْقَىٰ مَنْ يُبَلِّغُ مَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكَمَةِ فَلَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِنَّا يَبْعَثُ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ وَلَا يَكُونُ مَنْ يَبَلِّغُهُ ذَلِكَ وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُفُرُ ؛ وَلَهِذَا اتَّفَقَ الأَثْمَّة عَلَىٰ أَنَّ مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ أَهل الْعِلْمِ والإيهان وَكَانَ عَدِيثَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ فَأَنْكُرَ شيئاً مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ فَإِنَّه لَا يُحْكَمُ بِكُفُرِهِ حَتَّىٰ يَعْرِفَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ". انظر: مجموع الفتاوئ (٢١٧/١١).

وقال الإمام ابن تيمية: " فَهَذَا الرجل اعْتقد أَن الله لَا يقدر على جمعه إذا فعل ذَلِك أَو شكّ وَأَنه لَا يَبْعَثُهُ وكل من هذَيْن الاعتقادين كفر يكفر من قَامَت عَلَيْهِ الحجَّة لكنه كَانَ يجهل ذَلِك وَلَم يبلغهُ الْعلم بِمَا يردهُ عَن جَهله وَكَانَ عِنْده هِذَيْن الاعتقادين كفر يكفر من قَامَت عَلَيْهِ الحجَّة لكنه كَانَ يجهل ذَلِك وَلَم يبلغهُ الْعلم بِمَا يردهُ عَن جَهله وَكَانَ عِنْده إِيمَان بِاللهُ وَبِأَمْرِه وَنَهْيه ووعده ووعيده فخاف من عِقَابه فغفر الله لَهُ بخشيته . فَمن أَخطأ فِي بعض مسَائِل الإعْتِقَاد من أهل الإيهان بِاللهُ وبرسوله وباليوم الآخر وَالْعَمَل الصَّالح لَم يكن أَسُوأ حَالا من الرجل فَيغفر الله خطأه أَو يعذبه إن كَانَ مِنْهُ تَفْرِيط فِي اتِّباع الحَق على قدر دينه وَأما تَكْفِير شخص علم إيهانه بِمُجَرَّد الْغَلَط فِي ذَلِك فعظيم" . انظر: الاستقامة (١/١٦٤-١٦٥).

وقال الإمام ابن قيِّم الجوزيَّة: " الأصل الثاني: أنَّ العذاب يستحقّ بسببين، أحدهما: الإعراض عن الحجَّة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها. الثَّاني: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأوَّل كفر إعراض، والثَّاني كفر عناد. وأمَّا كفر الجهل مع عدم قيام الحجَّة وعدم التَّمكُّن من معرفتها، فهذا الذي نفئ الله التَّعذيب عنه حتَّى تقوم حجَّة الرُّسل". انظر: طريق الهجرتين وباب السَّعادتين (ص٤١٤).

وقال الإمام القرطبي: "" وَلَيْسَ قَوْلُهُ:" أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ" بِمُوجِبٍ أَنْ يَكْفُرَ الْإِنْسَانُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَكَمَا لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَافِرًا مِنْ حَيْثُ لَا يَقْصِدُ إلى يَعْلَمُ، فَكَمَا لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَافِرًا مِنْ حَيْثُ لَا يَقْصِدُ إلى الْكُفْرِ، كَذَلِكَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَافِرًا مِنْ حَيْثُ لَا يَقْصِدُ إلى الْكُفْرِ وَلَا يَخْتَارُهُ بِإِجْمَاعِ". انظر: الجامع لأحكام القرآن (٣٠٨/١٦).

وقال الإمام الذَّهبي : "واعلم أنَّ كثيرًا من هذه الكبائر بل عامَّتها إلَّا الأقل يَجهل خلقٌ كثيرٌ من الأُمَّة تحريمه، وما بلغه الزَّجْر فيه ولا الوعيد، فهذا الضّرب فيهم تفصيل، فينبغي للعالم ألَّا يستعجل على الجاهل، بل يَرفق به ويعلِّمه ممَّا علَّمه الله، ولا سيَّا إذا كان قريب العهد بجهالته ، قد نشأ في بلاد الكفر البعيدة... فمن أين لهذا المسكين أن يعرف شرائع الإسلام، والكبائر واجتنابها، والواجبات وإتيانها؟ ... ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَهَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ [النور: ٤٠] ، فلا يأثم أحد إلَّا بعد العلم ، وبعد قيام الحجَّة عليه، والله لطيف بعباده رؤوف بهم؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا

ما هو معلوم بالضَّرورة من دين الإسلام ممَّا أجمعوا عليه إجماعاً جليَّاً قطعيًّا ، يعرفه كلُّ من المسلمين من غير نظر و تأمُّل ، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، ولريخالف في ذلك إلَّا أهل البدع .

فان قلت: قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللهُ عِنْ بَعْدِ إِيهانِهِ ﴾ [النحر:١٠٦] الآية نزلت في المسلمين ، تكلَّموا بالكفر مكرهين عليه . قلت : هذا حقُّ ، وهي حجَّة عليكم لا لكم ، فإنَّ الذين تكلَّموا به هو سبّ رسول الله ﷺ والتَّبرِّي من دينه ، وهذا كفر إجماعاً يعرفه كلُّ مسلم ، ومع هذا فإنَّ الله عزَّ وجلَّ عذر من تكلَّم بهذا الكفر مُكرهاً ، ولم يؤاخذه ، ولكنَّ الله سبحانه وتعالى كفَّر من شرح بهذا الكفر صدرت ، وهو من عرفه ورضيه واختاره على الإيهان غير جاهل به ، وهذا الكفر في الآية ممَّا ألمخم عليه المسلمون ونقلوه في كُتبهم ، وكلّ من عدَّ المكفرات ذكره ، وأمَّا هذه الأمور التي تكفّرون بها المسلمين ، فلم يسبقكم إلى التَّكفير بها أحد من أهل العلم ، ولا عدُّوها في المكفِّرات ، بل ذكرها من ذكرها منهم في أنواع الشِّرك ، وبعضهم ذكرها في المحرَّمات ، ولم يقل أحد منهم أنَّ من فعله فهو كافر مرتدُّ ، ولا احتج عليه بهذه الآية كها احتججتم ، ولكن ليس هذا بأعجب من استدلالكم

مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء: ١٥]، وقد كان سادة الصَّحابة بالحبشة، ويَنزل الواجب والتَّحريم على النَّبي عَلَى النَّبي فلا يبلغهم إلَّا بعد أشهر، فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حتَّى يبلغهم النَّص، وكذا يُعذر بالجهل كلّ من لريعلَم حتَّى يسمع النَّصَ، والله تعالى أعلم ". انظر: الكبائر (ص١٠١).

وقال الإمام الشَّوكاني: "اعلم أنَّ الحكم على الرَّجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر، لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدِم عليه إلَّا ببرهان أوضحَ من شمس النَّهار؛ فإنَّه قد ثبت في الأحاديث الصَّحيحة المرويَّة من طريق جماعة من الصَّحابة أنَّ من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، وفي لفظ آخر: «ومَن دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك، إلَّا حار عليه»؛ أي رجع ، وفي لفظ في الصَّحيح: "فقد كفر أحدهما"، ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التَّسرُّع في التَّكفير وقد قال الله عزَّ وجلً: ﴿ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً ﴾ [النحل: ١٠٦] ، فلا بدَّ من شرح الصَّدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النَّفس وجلَّ : ﴿ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً ﴾ [النحل: ١٠٦] ، فلا بدَّ من شرح الصَّدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النَّفس فعل كفري لم يُرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملَّة الكفر ، ولا اعتبار بلفظ تلفَّظ به المسلم يدلُّ على الكفر وهو لا يعتقد معناه " . انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص٩٧٨).

بآيات نزلت في الذين ﴿إِذَا قِيلَ لُحُمْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ \* وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلَهُتِنا لِشَاعِرِ جُنُونٍ الصافات:٣٥-٣٦]، والذين يقال لهم: ﴿أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آلَهِةً أُخْرى الانعام:١٩]، والذين يقولون: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ الانفال:٣٧]، والذين يقولون: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَقَ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماء ﴾ [الانفال:٣٧]، والذين يقولون: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا أُو الحِدَا الله واللهِ ويقولون: ما لله من شريك، ويقولون: ما الذين يشهدون أن لَا إِلَهَ إِلَّا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله ، ويقولون: ما لله من شريك، ويقولون: ما أحد يستحقُّ أن يُعبد مع الله ، فالذي يستدلُّ بهذه الآيات على من شهد له رسول الله ﷺ ، وأجمع المسلمون على إسلامه ما هو بعجيب لو استدلَّ بالآية على مذهبه ، فإن كنتم صادقين فاذكروا لنا من استدلَّ بهذه الآية على كفر من كفَرتموه بخصوص الأفعال والأقوال التي تقولون أمَّا كفر ، ولكن والله مالكم مثل إلَّا عبد الملك بن مروان لمَّا قال لابنه: ادع النَّاس إلى طاعتك ، فمن قال عنك برأسه فقل بالسَّيف على رأسه ، هكذا ، يعني: اقطعه ، فإنَّا لله وإنَّا إليه وإنَّا اليه وإنَّا الله وأنَّا الله وإنَّا الله وإنْ المنافقة وإنْ المنافقة وإنَّا الله وإنَّا الله والمنافقة وإنَّا الله والمنافقة والمنافقة وإنْ المنافقة وإنْ المنافقة وإنْ المنافقة وإنْ المنافقة وإنْ المنافقة وإنْ المنافقة والمنافقة وا

فَصْلٌ: وهاهنا أصل آخر وهو أنَّ المسلم قد يجتمع فيه المادَّتان : الكفر والإسلام ، والكفر والخشر و الإسلام ، والكفر والنَّفاق ، والشَّرك والإيهان ، وأنَّها تجتمع فيه المادَّتان ولا يكفر كفراً ينقل عن الملَّة ، كها هو مذهب أهل السُّنَّة والجهاعة ، كها يأتي تفصيله وبيانه إن شاء الله ، ولم يخالف في ذلك إلَّا أهل البدع .

فَصْلٌ: اعلم أَنَّ أَوَّل فِرقة فارقت الجماعة: الخوارج الذين خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وقد ذكرهم رسول الله عليه وأمر بقتلهم وقتالهم ، وقال: يَمَّرُقُونَ مِنَ الإسلام كَمَا يَمُّرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيهَانُهُمُّ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَهَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ " (٣٠).

وقال فيهم : أنَّهم : "كِلاَبُ أهل النَّارِ" (٣١) .

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه البخاري (٢٠٠/٤ برقم ٣٦١١).

<sup>(</sup>٣١) جاء وصف الخوارج بأنَّهم كلاب أهل النَّار في روايات عديدة أخرجها: ابن أبي شيبة في المصنف (١٥/ ٣٠٩ برقم ٣٩٠٥) ، ابن ماجه (٢/ ٦٢ برقم ٢٧٠) ، ابن أبي عاصم في السنة (١/ ١٥٠ برقم ٣٤١) ، الآجري في الشريعة (١/ ٣٦٠ برقم ٣٥٠) ، أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات (١/ ٣٦٧ برقم ٥٩٢) ، أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٥/ ٥٠) ، الحميدي في المسند (٢/ ١٥٤ برقم ٩٣٢) .

وقال: أنَّهم: "يَقْتُلُونَ أهل الإسلام " (٣٢). وقال: "شَرُّ قَتَلَلَ تَحْتَ أُدِيمِ السَّهَاءِ" (٣٣).

وقال : " يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم» (٣) .

إلى غير ذلك ممّا صحّ عن رسول الله على ، وهؤلاء خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكفّروا عليّاً وعثمان ومعاوية ومن معهم ، واستحلُّوا دماء المسلمين وأموالهم ، وجعلوا بلاد المسلمين بلاد حرب ، وبلادهم هي بلاد الإيمان . ويزعمون أنّهم أهل القرآن ، ولا يقبلون من السُّنّة إلّا ما وافق مذهبهم ، ومن خالفهم وخرج عن ديارهم فهو كافر ، ويزعمون أنّ عليّاً والصّحابة رضي الله عنهم أشركوا بالله ، ولم يعملوا بها في القرآن، بل هم على زعمهم الذين عملوا به ، ويستدلُّون لذهبهم بمتشابه القرآن ، ويُنزلون الآيات التي نزلت في المشركين المكّذبين في أهل الإسلام ، هذا وأكابر الصّحابة عندهم ، ويدعونهم إلى الحقّ والى المناظرة ، وناظرهم ابن عبّاس

<sup>(</sup>٣٢) أخرجه البخاري (٤/ ١٣٧ برقم ٣٣٤٤) ، مسلم (٢/ ٧٤١ برقم ١٠٦٤) .

<sup>(</sup>٣٣) أخرجه أحمد في المسند (٣٦/ ٤٢ برقم ٢٢٢٠) ، قال الأرنؤوط: "حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل أبي غالب البصري نزيل أصبهان، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي. وأخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" (١٥٤٦) عن أبيه، بهذا الإسناد وأخرجه المترمذي الجراح الرؤاسي الكوفي، وأخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" (٢٠٠١) عن أبيه، بهذا الإسناد وأخرجه الطيالسي (٣٠٠٠) من طريق وكيع، به. وقال: حديث حسن. وقرن بحياد بن سلمة الربيع بن صبيح. وأخرجه الطيالسي المربع الطبيل وطالوت بن عباد، ثلاثتهم (الطيالسي وأحمد بن يحيئ وطالوت) عن حماد بن سلمة، به. ورواية الطبراني الطول وطالوت بن عباد، ثلاثتهم (الطيالسي وأحمد بن يحيئ وطالوت) عن حماد بن سلمة، به. ورواية الطبراني أطول مما هنا، وليس في رواية الطيالسي تلاوة الآيتين. وقوله: ثمَّ قرأ: ﴿ وَوَلَهُ مَنْبَيْضٌ وُجُوهٌ وَتَسُودٌ وُجُوهٌ الآيتين: هذا الوجه أنّه مرفوع عن النّبي في ، ولا يصح، فقد روي من طريق حسن عن أبي أمامة موقوفاً عند عبد الله بن أحمد في "السنة" (١٥٤٥) ، وابن خزيمة في الجهاد كها في "إتحاف المهرة" (٢٩/٢) ، والحاكم (٢/ ١٤٩ و١٤٩ -١٥٠).

<sup>(</sup>٣٤) لم أجده فيما بين يديّ من كُتب السُّنَّة ...

رضي الله عنهما ، ورجع منهم إلى الحق أربعة آلاف ، ومع هذه الأمور الهائلة والكفر الصَّريح الواضح وخروجهم عن المسلمين ، قال لهم عليُّ رضي الله عنه : لا نبدؤكم بقتال ، ولا نمنعكم عن مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه ، ولا نمنعكم من الفيء مادامت أيديكم معنا .

ثمَّ إِنَّ الخوارج اعتزلوا وبدؤوا المسلمين الإمام ومن معه بالقتال ، فثار عليهم عليٌّ رضى الله عنه ، وجرئ على المسلمين منهم أمور هائلة يطول وصفها ، ومع هذا كلِّه لمر تُكفِّرهم الصَّحابة ، ولا التَّابعون ، ولا أئمَّة الإسلام (٣٥) ، ولا قال لهم عليُّ ولا غيره من الصَّحابة : قامت عليكم الحجَّة ، وبينًا لكم الحقّ .

(٣٥) كفَّر إمامُ الوهَّابيَّة عبدالله ابن الشَّيِّخ الخوارج ، وأفتى بأنَّهم خارجون عن الدِّين . انظر: النَّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١٠/ ١٧٧).

مع أنَّ الرَّاجِح من أقوال العلماء أنَّ الخوارج ليسوا كفَّاراً ، فقد جاء في مصنَّف الصَّنعاني : " أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرزَّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، قَالَ : لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ الْحَرُورِيَّةَ ، قَالُوا : مَنْ هَؤُلَاءِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكُفَّارٌ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، قَالَ : إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللهَّ إِلَّا قَلِيلاً ، وَهَؤُلَاءِ يَذْكُرُونَ اللهَّ كَثِيراً هُمْ وَقَنْ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ ، فَعَمُوا فِيهَا وَصُمُّوا" . أخرجه عبد الرزَّاق في المصنَّف (١٥٠/١٥ برقم ١٥٦٥٦).

وقال الإمام أبو زكريًا محيي الدِّين يحيى بن شرف النَّووي : " قَالَ أَبُو حَامِدٍ – الإسفراييني – ومتابعوه ... والخوارج ليسوا بكفَّار". انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (٤/ ٢٥٤).

وقال الإمام أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشَّافعي : " وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهِلِ الْأُصُولِ مِنْ أَهِلِ السُّنَةَ إِلَىٰ أَنَّ الْحَوَارِجَ فُسَّاقٌ ، وَأَنَّ حُكْمَ الْإِسْلَامِ يَجْرِي عَلَيْهِمْ لِتَلَفُّظِهِمْ بِالشَّهَادَتَيْنِ ، وَمُوَاظَبَتِهِمْ عَلَىٰ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ ، وَإِلَىٰ أَنَّ الْحَوَارِجَ فُسَّاقٌ ، وَأَنَّ حُكْمَ الْإِسْلَامِ يَجْرِي عَلَيْهِمْ لِتَلَفُّظِهِمْ بِالشَّهَادَةِينَ ، وَمُوَاظَبَتِهِمْ عَلَىٰ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ ، وَجَرَّهُمْ ذَلِكَ إِلَىٰ اسْتِبَاحَةِ دِمَاءِ مُخَالِفِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَالشَّرِكِ. وَالشَّرَكِ.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَجْمَعَ عُلَمَاءُ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ أَنَّ الْخَوَارِجَ مَعَ ضَلَالَتِهِمْ فِرْقَةٌ مِنْ فِرَقِ المُسْلِمِينَ ، وَأَجَازُوا مُنَاكَحَتَهُمْ ، وَأَنَّمَ لَا يُكَفَّرُونَ مَا دَامُوا مُتَمَسِّكِينَ بِأَصْلِ الْإِسْلَام.

وَقَالَ عِيَاضٌ كَادَتُ هَذِهِ الْمُسْأَلَةُ تَكُونُ أَشَدَّ إِشْكَالاً عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ غَيْرِهَا ، حَتَّى سَأَلَ الْفَقِيهُ عَبْدُ الْحَقِّ الْإِمَامَ أَبَا الْمَعَالِي عَنْهَا فَاعْتَذَرَ بِأَنَّ إِدْخَالَ كَافِرٍ فِي الْمِلَّةِ وَإِخْرَاجَ مُسْلِمٍ عَنْهَا عَظِيمٌ فِي الدِّيْنِ ، قَالَ : وَقَدْ تَوَقَّفَ قَبْلَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَانِيُّ ، وَقَالَ : لَرَّ يُصَرِّح الْقَوِّمُ بِالْكُفْرِ ، وإنَّما قَالُوا أَقْوَالاً تُؤَدِّي إِلَى الْكُفْرِ. قال الشَّيخ تقي الدِّين : لمر يكفَّرهم عليُّ ولا أحد من الصَّحابة ، ولا أحد من أئمَّة أهل الإسلام . نتهيل .

فانظر رحمك الله إلى طريقة أصحاب رسول الله ﷺ في الإحجام عن تكفير من يدَّعي الإسلام، هذا وهم الصَّحابة رضي الله عنهم الذين يروون الأحاديث عن رسول الله ﷺ فيهم.

فان قلت: عليٌّ نفسه قتل الغالية بل حرقهم بالنَّار (٣٦) ، وهم مجتهدون ، والصَّحابة قاتلوا أهل الردَّة . قلت : هذا كلُّه حتُّ ، فأمَّا الغالية فهم مشركون زنادقة أظهروا الإسلام تلبيسًا حتَّى أظهروا

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي كِتَابِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْإِيهَانِ وَالزَّنْدَقَةِ: وَالَّذِي يَنْبَغِي الإِحْتِرَازُ عَنِ التَّكْفِيرِ مَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، فَإِنَّ السَّيَاحَةَ دِمَاءِ المُصَلِّينَ الْمُقِرِينَ بِالتَّوْحِيدِ خَطَأٌ وَالْحَظَأُ فِي تَرْكِ أَلْفِ كَافِرٍ فِي الْحَيَّاةِ أَهْوَنُ مِنَ الْحَطَإِ فِي سَفْكِ دَمٍ لِمُسلِمِ وَاحِدٍ. وَبِمَّا احْتَجَ بِهِ مَنْ لَرَيُكَفِّرُهُمْ: قَوْلُهُ فِي ثَالِثِ أَحَادِيثِ الْبَابِ بَعْدَ وَصِّفِهِمْ بِاللَّرُوقِ مِنَ اللَّيْن كَمُرُوقِ السَّهْمِ، وَاحِدٍ. وَبِمَّا احْتَجَ بِهِ مَنْ لَرَيُكَفِّرُهُمْ: قَوْلُهُ فِي ثَالِثِ أَحَادِيثِ الْبَابِ بَعْدَ وَصِّفِهِمْ بِاللَّرُوقِ مِنَ اللَّيْن كَمُرُوقِ السَّهْمِ، فَيَتَهَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ علق بَهَا شَيْء. قَالَ بن بَطَّالٍ: ذَهَبَ مُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ : فَيَتَهَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ علق بَهَا شَيْء. قالَ بن بَطَّالٍ: ذَهَبَ مُمْهُورُ الْعُلَمَاء إِلَى أَنْ قَالَ : فَيَتَهَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ علق بَهَا شَيْء. قالَ بن بَطَّالٍ: ذَهَبَ مُمْهُورُ الْعُلَمَاء إِلَى أَنْ قَالَ الْمُسْتَعِينَ لِقَوْلِهِ: يَتَهَارَى فِي الْفُوقِ ، لِأَنَّ التَّارِي مِنَ الشَّكِ، وَإِذَ وَقَعَ الشَّكُ فِي ذَلِكَ الْمُوقِةِ عَلَيْهِمْ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْإِسْلَامِ ، لِأَنَّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ عَقْدُ الْإِسْلَامِ بِيَقِينٍ لَرَّ يَخُرُجُ مِنْهُ إِلَا بِيقِينٍ ... ". انظر: فتح البخاري (١٧/ ٢٠٠).

(٣٦) من المعلوم أنَّ عليَّاً رضي الله عنه حرَّق بعض الذين ادَّعوا أُلوهيَّته ، وقد استتابهم حتَّل يرجعوا عن غيِّهم وغلوِّهم وإفراطهم ، فأمر بحفر حفرة أضرمت فيها النَّار ثمَّ جعلهم فيها ، ولَّا بلغ ذلك ابنَ عبَّاس أنكر عليه الحرق للنَّهي عنه ، ولريُنكر عليه قتلهم ، لأنَّ حكم المرتدّ القتل...

وقصةً تحريق على رضي الله عنه لهم قد رواها البخاري في صحيحه في موضعين:

فقد روى البخاري (٦١/٤ برقم ٣٠١٧) بسنده عَنْ عِكْرِمَة، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُّ عَنْهُ، حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ أَبْنَ عَبَّاس فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَرَ أُحَرِّقُهُمْ لِأَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لاَ تُعَدِّبُوا بِعَذَابِ اللهِّ»، وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِي ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».

وروى البخاري أيضاً (٩/ ١٥ برقم ٢٩٢٢) بسنده عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أُتِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ، بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ وَروى البخاري أيضاً (٩/ ١٥ برقم ٢٩٢٢) بسنده عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أُتِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمُ أُحْرِقُهُمْ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللهَّ ﷺ: ﴿لاَ تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللهِ ۗ وَلَقَتَلَتُهُمْ، لِقَوْل رَسُولِ اللهَّ ﷺ: ﴿ وَمَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتَلُوهُ ﴾ .

والحديث رواه أبو داود في السُّنن (١٢٦/٤ برقم ٤٣٥١) بسنده عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، عَلَيْهِ السَّلَامِ أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَرَّ أَكُنَ لِأُحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ، إِنَّ رَسُولَ اللهَّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَام، فَقَالَ: وَيْحَ ابْنِ عَبَّاس .

ورواه التِّرمذي (٣/ ١١١ برقم ١٤٥٨) بسنده عَنْ عِكْرِمَة، أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ بِقَوْل رَسُولِ اللهِ ﷺ: مَنْ بَدَّلَ دِينهُ فَاقْتُلُوهُ. وَلَرْ أَكُنُ لأُحَرِّقَهُمْ لِقَوْل رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَنْ بَدَّلَ دِينهُ فَاقْتُلُوهُ. وَلَرْ أَكُنُ لأُحَرِّقَهُمْ لِقَوْل رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ: لاَ تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ الله، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْل الْعِلْمِ فَقَالَتَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ: ثُقْتَلُ، وَهُو قَوْلُ عَلَى هَذَا الْقَوْرِي، وَعَيْرِهِ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ: اللهِ مَنْ أَهْل الْعِلْمِ: وَقَالَتُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ: فَقَالَتَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْل الْعَلْمِ: وَعَيْرِهِ مِنْ أَهْل الْكُوفَةِ عَنْ اللهُ وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّورِي، وَعَيْرِهِ مِنْ أَهْل الْكُوفَةِ".

وقد تكفَّل الحافظ ابن حجر العسقلاني في دفع شُبه من تكلَّم في عكرمة مولى ابن عبَّاس ... قال ابن حجر في " فتح الباري" (١/ ٤٢٥) : ... فَأَمَّا الْبِدْعَة فَإِن ثبتَتْ عَلَيْهِ فَلَا تضرّ حَدِيثه لِأَنَّهُ لِر يكن دَاعِيَة مَعَ أَنَّهَا لَم تثبت عَلَيْهِ".

وذكر الحافظ في " فتح الباري" (٢٧٠/١٢) قصَّة تحريق على رضي الله عنه لهم ، فقال : وَزَعَمَ أَبُو المُظَفَّرِ الْإِسْفَرَايِنِيُّ فِي الْلِلْ وَالنِّحَلِ أَنَّ الَّذِينَ أَحْرَقَهُمْ عَلِيٌّ طَائِفَةٌ مِنَ الرَّوافِضِ ادَّعَوًا فِيهِ الْإِلْمِيَّةَ، وَهُمُ السَّبَائِيَّةُ ، وَكَانَ كَبِرُهُمْ عَبْدُ اللهَّ بَنُ سَبَأٍ يَهُودِيًّا ثمَّ أَظْهَرَ الإسلام وَابْتَدَعَ هَذِهِ المُقَالَةَ ، وَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ مَا رُوِّينَاهُ فِي الجُنْزِ كَبِيرُهُمْ عَبْدُ اللهَّ بَنُ صَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قِيلَ لِعِلِيٍّ : إِنَّ هُنَا قَوْمًا الشَّالِثِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَاهِرِ المُخَلِّصِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهَّ بَنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قِيلَ لِعِلِيٍّ : إِنَّ هُنَا قَوْمًا عَلَى بَابِ المُسْجِدِ يَدَّعُونَ أَنَّكَ رَبَّهُمْ ، فَدَعَاهُمْ ، فَقَالَ لَمُّمْ : وَيُلكُمْ ، مَا تَقُولُونَ !!! قَالُوا : أَنْتَ رَبُنَا ، وَحَالِقُنَا ، وَرَازِقُنَا ، فَقَالَ : وَيَلكُمْ ، مَا تَقُولُونَ !!! قَالُوا : أَنْتَ رَبُنَا ، وَحَالِقُنَا ، وَرَازِقُنَا ، فَقَالَ : وَيَلكُمْ ، انَّهَ أَنَا عَبْدٌ مِثْلُكُمْ ، آكُلُ الطَّعَامَ كَمَا تَأْكُلُونَ ، وَأَشْرَبُ كَمَا تَشُرُبُونَ ، إِنْ أَطَعْتُ اللهَ أَثَابَنِي إِنْ قَالَ : قَلَى عَصَيْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يُعَذِّبَنِي ، فَاتَقُوا اللهَ قَوْرًا ، فَلَهُ كَانَ الْغَدُ غَدَوًا عَلَيْهِ ، فَجَاءَ قَنْبَرٌ ، فقَال : قَدْمَا عَصَيْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يُعَدِّبَنِي ، فَاتَقُولُ اللهَ قَالَ : قَلْ كَانَ الْغَدُ غَدَوًا عَلَيْهِ ، فَجَاءَ قَنْبَرٌ ، فقَال : قَدْ

وَاللهِ ّ رَجَعُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ الْكَلَامَ ، فَقَالَ : أَذْخِلَهُمْ ، فَقَالُوا كَذَلِكَ ، فَلَمَّا كَانَ الثَّالِثُ ، قَالَ : لَئِنْ قُلْتُمْ ذَلِكَ لَأَقْتُلَنَّكُمْ بِأَخْبَثِ قِتَلَةٍ ، فَأَبُوا إِلَّا ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا قَنْبَرُ اثْتِنِي بِفَعْلَةٍ مَعَهُمْ مرورهم ، فَخُدَّ لَهُمْ أُخْدُودً ا بَيْنَ بَابِ المُسْجِدِ وَالْقَصْرِ ، وَقَالَ : الْخَدُودِ ، وَقَالَ : إِنِّي طَارِحُكُمْ فِيهَا أَوْ ، وَقَالَ : إِنِّي طَارِحُكُمْ فِيهَا أَوْ تَرَجُعُوا ، فَأَبُوا أَنْ يَرْجِعُوا فَقَذَفَ بِهِمْ فِيهَا حَتَّى إذا احْتَرَقُوا ، قَالَ : إِنِّي إذا رَأَيْتُ أَمْرًا مُنْكَرًا أَوْقَدَتُ نَارِي وَدَعَوْتُ قَنْبَرًا ، وَهَذَا سَنَدٌ حَسَنٌ " .

وروى ابن الأعرابي في " المعجم" (٥٦/١ برقم ٢٧) بسنده عَنْ عُثْمَانَ بَنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: " جَاءَ نَاسٌ إِلَى عَلِيٍّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الشَّيعَةِ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتَ هُوَ قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالُوا: أَنْتَ هُوَ قَالَ: «وَيَلَكُمْ مَنْ أَنَا؟»، قَالُوا: أَنْتَ هُوَ قَالَ: «وَيَلَكُمْ مَنْ أَنَا؟»، قَالُوا: أَنْتَ رُبُّنَا قَالَ: يَا قَنْبَرُ اثْتِنِي بِحُزَمِ الْحَطَبِ رَبُّنَا قَالَ: «ارْجِعُوا»، فَأَبُوا فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ ثمَّ خَدَّ هُمْ فِي الأرض ثمَّ قَالَ: يَا قَنْبَرُ اثْتِنِي بِحُزَمِ الْحَطَبِ فَأَخْرَقَهُمْ بِالنَّارِ ثمَّ قَالَ:

إِنِّي لَّا رَأَيْتُ الأمر أَمْرًا مُنْكَرًا ﴿ أَوْقَدْتُ نَارِي وَدَعَوْتُ قَنْبَرَا " .

روى الطَّبراني في "الأوسط " (١٤٠/٧) عن سُويَد بَنِ عَفَلَة، أَنَّ عَلِيًّا، بَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا بِالْبَصْرَةِ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ، فَأْتِي بِهِمْ فَأَمالَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامَ جُمْعَتَيْنِ، ثمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَأَبُوا، فَحَفَرَ عَلَيْهِمْ حُفْرَة، ثمَّ قَالَ: «لَأَمْلَأَنَّكِ شَحْمًا وَلَحُمًا»، ثمَّ أَتَى بِهِمْ فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ، وَأَلْقَاهُمْ فِي الْحُفُرةِ، ثمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمُ الْحَطَبَ قَالَ: «لَأَمْلَأَنَّكِ شَحْمًا وَلَحُمًا»، ثمَّ أَتَى بِهِمْ فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ، وَأَلْقَاهُمْ فِي الْخُفُرةِ، ثمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمُ الْحَطَبَ فَالَ: «صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ». قالَ سُويَدُ بَنُ غَفَلَة: فَلَمَّا انْصَرَفَ اتَبَعَتُهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ: «وَيُحَكَ، إِنَّ حَوالِيَّ قَوْمًا جُهَالًا، وَلَكِنْ إذا سَمِعْتَنِي أَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهَّ عَلَى مَن أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولُ اللهَ عَلَى مَن أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولُ اللهَ عَلَى مَن الْرَيَقُلُهُ مَا أَوْ يَقُلُهُ . قال الهيثمي في " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد " (٢٦/ ٢٢ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولُ اللهَ عَلَى مَنْ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولُ اللهُ عَلَى اللَّولُولُ فَي وَعُولُ اللهُ وَلَي يُولُ مَنْ أَنْ أَقُولُ اللهُ الْمَلْولُ اللهُ وَلَولُ عَلَى رَسُولُ اللهُ وَلَى عَلَى رَسُولُ اللهُ وَلَى عَلَى رَسُولُ اللهُ وَلَى اللهُ الْمَعْمِي فِي " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد " (٢٦ / ٢٢ اللهُ وَلُولُ عَلَى اللهُ وَلُولُ عَلَى اللهُ الْمُولُولُ اللهُ الْمُعْمَى فَى " وَهُو مَتَّرُوكٌ".

وجاء في السُّنَة ما يؤكِّد أنَّ عليًّا رضي الله عنه كرَّر عقابه بالتَّعذيب بالنَّار لغير هؤلاء ... فقد روى أحمد وغيره بسندهم عَنَ أَنَسٍ، أَنَّ عَليًّا، أُتِيَ بِأُنَاسٍ مِنَ الزُّطِّ يَعْبُدُونَ وَثَنًا، فَأَحْرَقَهُمْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انَّما قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: " بسندهم عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَليًّا، أُتِي بِأُنَاسٍ مِنَ الزُّطِّ يَعْبُدُونَ وَثَنًا، فَأَحْرَقَهُمْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انَّما قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شرط مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ". أخرجه أحمد في المسند (٥/ ١١٩ برقم ٢٩٦٦) ، قال الأرنؤوط: " إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهشام بن أبي عبد الله: هو الدستُوائي. وأخرجه النَّسائي (٧/ ١٠٥)، وأبو يعلى (٣٥٣٠) ، وابن حبَّان (٤٤٧٥) ، والطَّبراني (١٨٣٨) ، والبيهقي (٨/ ٢٠٢ و٢٠٤-٢٠٥) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وانظر ما تقدم برقم (١٨٧١) .

الزُّط، قال السندي: بضم فتشديد: جنس من السودان والهنود. وقوله: "من بدَّل دينه"، عام عند الجمهور يشمل الذكر والأنثى، وخضه الحنفية بالذكر، وقد جاء في حديث معاذ: أن النَّبي ﷺ لَمَّا أرسله إلى اليمن قال له: "أيها رجل

ارتدَّ عن الإسلام، فادعُه، فإن عاد، وإلا فاضرب عنقه، وأيها امرأة ارتدت عن الإسلام، فادعها، فإن عادت، وإلا فاضرب عنقها". وسنده حسن، قاله الحافظ في "الفتح " (٢٨٤/١٢) ، وهو نص في موضع النزاع، فيجب المصير إليه".

والخبر حكم الحافظ ابن حجر عليه هذا ا بالانقطاع ، فقال: " سَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ ، فَإِنْ ثَبَتَ مُمِلَ عَلَىٰ قِصَّةٍ آخرى ، فقد أخرج بن أَبِي شَيْبَةَ أيضاً مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بِنِ النُّعْمَانِ شَهِدْتُ عَلِيًّا فِي الرَّحْبَةِ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ هُنَا أهل بَيْتٍ لَحْرج بن أَبِي شَيْبَةَ أيضاً مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بِنِ النُّعْمَانِ شَهِدْتُ عَلِيًّا فِي الرَّحْبَةِ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَامَ يَمْشِي إِلَى الدَّارِ ، فَأَخْرَجُوا إليه بِمِثَال رَجُلِ ، قَالَ : فَأَلْهَبَ عَلَيْهِمْ عَلِيُّ الدَّارَ".

وجاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (٦/٥): "روى أبو العبّاس، عن مُحمّد بن سليهان بن حبيب المصيصى ، عن علي بن مُحمّد النّوفلي ، عن أبيه ومشيخته ، أنَّ عليّاً مرَّ بهم وهم يأكلون في شهر رمضان نهاراً ، فقال : أسفر أم مرضى ؟ قالوا : ولا واحدة منها ، قال : أفمِن أهل الكتاب أنتم ؟ قالوا : لا ، قال : فها بال الأكل في شهر رمضان نهاراً ! قالوا : أنت أنت ! لم يزيدوه على ذلك ، ففهم مرادهم ، فنزل عن فرسه ، فالصق خدَّه بالتُراب ، ثمَّ قال : ويلكم ، أنّها أنا عبد من عبيد الله ، فاتقوا الله ، وارجعوا إلى الإسلام ، فأبوا ، فدعاهم مراراً ، فأقاموا على أمرهم ، فنهض عنهم ، ثمَّ قال : شدّوهم وثاقاً ، وعليّ بالفعلة والنَّار والحطب ، ثمَّ أمر بحفر بئرين ، فحُفرتا ، فجعل فنهض عنهم ، ثمَّ قال : شدّوهم وثاقل الحطب في المكشوفة ، وفتح بينهما فتحًا ، وألقى النَّار في الحطب ، فدخّن أحداهما سربًا والآخر مكشوفة ، وألقى الحطب في المكشوفة ، وفتح بينهما فتحًا ، وألقى النَّار في الحطب ، فدخّن عليهم ، وجعل يهتف بهم ، ويناشدهم : ارجعوا إلى الإسلام ، فأبوا ، فأمر بالحطب والنَّار ، وألقى عليهم ، فاحترقوا ، فقال الشَّاعر :

إذا لر ترم بي في الحفرتين فذاك الموت نقـــــداً غير دين

قال: فلم يبرح واقفاً عليهم حتَّىٰ صاروا حماً ".

ومن المعلوم أنَّ من شذَّ في هذا الباب كان لعبد الله بن سبأ اليهودي السَّبب الأكبر فيه ، فإنَّه ما فتئ يبثُّ سمومه وفِتنَه ومصائبه للنَّيل من الإسلام ... فتلقَّفها الهمج الرِّعاع الجهَّال والأفاكون والمتستِّرون بالإسلام بالسِّرِ من الملاحدة والمنافقين والشُّعوبيِّن ... فطاروا بها في شرق البلاد وغربها وشهالها وجنوبها ... بلا كللٍ ولا ملل ... فاستتابهم عليُّ رضي الله عنه غير مرَّة...

قال القاضى عبد الجبار الهمذاني في " تثبيت دلائل النُّبوَّة" (٥٠١-٥٥٥): " واستتابهم أميرُ المؤمنين فها تابوا فأحرقهم، وكانوا نفيراً يسيراً، ونفئ عبد الله بن سبأ عن الكوفة إلى المدائن، فليًّا قُتل أمير المؤمنين عليه السَّلام قيل لابن سبأ: قد قُتل ومات ودفن ، فأين ما كنت تقول من مصيره إلى الشَّام؟ فقال: سمعته يقول: لا أموت حتَّى

الكفر ظهور جليًا لا لُبس فيه على أحد، وذلك أنَّ عليًا رضي الله عنه لمَّا خرج عليهم من باب كندة سجدوا له، فقال لهم: ما هذا ؟!! قالوا له: أنت الله !! فقال لهم: أنا عبدٌ من عباد الله، قالوا: بل أنت هو الله، فاستتابهم وعرضهم على السَّيف، فأبوا أن يتوبوا، فأمر بخدِّ الأخاديد في الأرض، وأضرم فيها النَّار، وعرضهم عليها، وقال لهم: إن لم تتوبوا قذفتكم فيها، فأبوا أن يتوبوا، بل يقولون له: أنت الله، فقذفهم في النَّار، فلمَّا أحسُّوا بالنَّار تحرقهم، قالوا: الآن تَحققنا أنَّك أنت الله، لأنَّ ما يعذَّب بالنَّار إلَّا الله. فهذه قصَّة الزَّنادقة الذين حرقهم عليٌّ رضي الله عنه، ذكرها العلماء في كُتُبهم، فإن رأيتم من يقول لمخلوق هذا هو الله فحرِّقوه، وإلَّا فاتَقوا الله، ولا تلبسوا الحقَّ بالباطل، وتقيسوا الكافرين على المسلمين بأرائكم الفاسدة ومفاهيمكم الواهية.

فَصْلٌ: وأمَّا قتال الصدِّيق والصَّحابة رضي الله عنهم أهل الردَّة ، فاعلم أنَّه لَمَّا توقِي رسول الله ﷺ لم يبق على الإسلام إلَّا أهل المدينة وأهل مكَّة والطَّائف وجواثا - قرية من قرى البحرين - ، وأخبار الردَّة طويلة تحتمل مجلَّداً ، ولكن نذكر بعضاً من ذلك من كلام أهل العلم ، ليتبيَّن لكم ما أنتم عليه، وأنَّ استدلالكم بقصَّة أهل الردَّة كاستدلالكم الأوَّل .

قال الإمام أبو سليهان الخطَّابي رحمه الله: ممَّا يجب أن يعلم أنَّ أهل الردَّة كانوا أصنافاً: صنف ارتدُّوا عن الإسلام، ونبذوا الملَّة، وعادوا إلى الكفر الذي كانوا عليه من عبادة الأوثان، وصنف ارتدُّوا عن الإسلام، وتابعوا مسيلمة، وهم بنو حنيفة وقبائل غيرهم صدَّقوا مسيلمة ووافقوه على

أركل برجلي من رحاب الكوفة فأستخرج منها السِّلاح وأصير إلى دمشق، فأهدم مسجدها حجراً حجراً !!! وأفعل وأعلى المؤمنين ما لريقله.

والشِّيعة الذين يقولون بقوله الآن بالكوفة كثير، وفي سوادها وفي العراق كلِّه يقولون: أمير المؤمنين كان راضياً بقوله، وبقول الذين حرقهم، وانَّما أحرقهم لأنَّهم أظهروا السِّرَّ، ثمَّ أحياهم بعد ذاك. قالوا: وإلَّا فقولوا لنا لرَ لرَّ يحرِّق عبد الله بن سبأ؟

قلنا: عبد الله ما أقرَّ عنده بها أقرَّ أولئك، وانَّها اتَّهمه فنفاه، ولو حرقه لما نفع ذلك معكم شيئاً، ولقلتم انَّها حرقه لأنَّه أظه السِّمَّ".

حدواه النّبوّة، وصنف ارتدُّوا ووافقوا الأسود العنسي وما ادَّعاه من النّبوَّة باليمن ، وصنف صدَّقوا صدَّقوا طليحة الأسدي وما ادَّعاه من النّبوَّة ، وهم غطفان وفزارة ومن والاهم ، وصنف صدَّقوا سجاح ، فهؤلاء كلُهم مرتدُّون منكرون لنبوَّة نبينا عَيْقُ ، تاركون للزَّكاة والصَّلاة وسائر شرائع الإسلام ، ولم يبق من يسجد لله في بسيط الأرض إلَّا مسجد المدينة ومكَّة وجواثا - قرية في البحرين - ، وصنف آخر وهم الذين فرَقوا بين الصَّلاة والزَّكاة ووجوب أدائها إلى الإمام ، وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي ، وانّها لم يدعوا هذا الاسم في ذلك الزَّمان خصوصاً دخولهم في غهار أهل الردَّة ، فأضيف الاسم إلى الردَّة ، إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما ، وأرخ قتال أهل البغي من زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشَّرك ، وفي أمر هؤلاء عرضوا الخلاف ، ووقعت الشُّبهة لعمر رضي الله تعالى عنه حين راجع أبا بكر وناظره ، واحتج بقوله عَيْف:" أُمِرتُ أَنَّ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَدُ عَالَ المنافاً ، منهم من واحتَج بقوله وَنَفْسَهُ ... " إلى أن قال رحمه الله : وقد بينًا أنَّ أهل الردَّة كانوا أصنافاً ، منهم من انكر الشَّرائع كلَّها ، وهؤلاء هم الذين ارتَد عن المَلَة ودعى إلى نبوّة مسيلمة وغيره ، ومنهم من أنكر الشَّرائع كلَّها ، وهؤلاء هم الذين المَّتهم الصَّحابة رضي الله عنهم كفَّاراً .

وكذلك رأى أبو بكر سبي ذراريهم ، وساعده على ذلك أكثر الصَّحابة ، ثمَّ لم ينقض عصر الصَّحابة حتَّى أجمعوا على أنَّ المرتدَّ لا يسبى ، فأمَّا مانعو الزَّكاة منهم ، المقيمون على أصل الدِّين فإنَّهم أهل بغي ، ولم يسمَّون أهل شرك ، أو هم كفَّار ، وإن كانت الردَّة أُضيفت إليهم لمشاركتهم للمرتدِّين في بعض ما منعوه من حقِّ الدِّين ، وذلك أنَّ الردَّة اسم لغوي ، وكلُّ من انصرف عن أمر كان مُقبلاً عليه فقد ارتدَّ عنه ، وقد وُجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطَّاعة ومنع الحقق ، وانقطع عنهم اسم الثَّناء والمدح ، وعلق عليهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كانوا ارتدُّوا حقًا ، إلى أن قال : فإن قيل : وهل إذا أنكرت طائفة في زماننا فرض الزَّكاة وامتنعوا من أدائها يكون حُكمهم حُكم أهل البغي ؟ قلنا لا ، فإنَّ من أنكر فرض الزَّكاة في هذه الأزمان كان كافراً ، بإجماع المسلمين على وجوب الزَّكاة ، فقد عرفه الخاصُّ والعامُّ ، واشترك فيه العالم والجاهل ، فلا يُعذر

منكره ، وكذلك الأمر في كلّ من أنكر شيئاً ممّا اجتمعت عليه الأُمّة من أمور الدّين ، إذا كان علمه منتشراً كالصّلوات الخمس ، وصوم شهر رمضان ، والاغتسال من الجنابة ، وتحريم الرّبا ، والخمر ، ونكاح المحارم ، ونحوها من الأحكام ، إلّا أن يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام ، ولا يَعرفُ حدوده ، فإنّه إن أنكر شيئاً منها جاهلاً به لم يكفر ، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء الاسم عليه .

فأمًّا ما كان الإجماع معلوماً فيه من طريق علم الخاصَّة ، كتحريم نكاح المرأة على عمَّتها وخالتها ، وأنَّ القاتل عمدًا لا يرث ، وأنَّ للجدِّ السُّدس ، وما أشبه ذلك من الأحكام ، فإنَّ من أنكرها لا يكفر ، بل يُعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامَّة . انتهى كلام الخطَّابي (٣٧) .

وقال صاحب المُفهم: قال ابنُ إسحاق: لَمَا قُبِضَ رسولُ الله ﷺ ارتدَّتِ العربُ إلاَّ ثلاثةَ مساجدَ: مسجدَ المدينةِ، ومسجدَ مَكَّةَ، ومسجدَ جُؤاثًا " انتهى (٣٨) .

فهذا شيء مّا ذكره بعضُ أهل العلم في أخبار الردَّة وتفاصيلها يطول ، ولكن قد تقدَّم أنَّ مثلكم أو من هو أجلّ منكم لا يجوز له الاستنباط ولا القياس ، ولا يجوز لأحد أن يقلِّده ، بل يجب على من لريبلغ رتبة المجتهدين أن يقلِّدهم ، وذلك بالإجماع ، ولكن ليكن عندكم معلوماً أنَّ من خرج عن طاعة أبي بكر الصدِّيق في زمانه فقد خرج عن الإجماع القطعي ، لأنَّه ومن معه هم أهل العلم وأهل الإسلام وهم المهاجرون والأنصار الذين أثني الله عليهم في كتابه ، وإمامة أبي بكر إمامةٌ حقَّةٌ ، جميع شروط الأُمَّة مجتمعة فيه ، فإن كان اليوم فيكم مثل أبي بكر والمهاجرين والأنصار والأمَّة مجتمعة على إمامة واحد منكم فقيسوا أنفسكم بهم ، وإلَّا فبالله عليكم استحيوا من الله ومن خلقه ، واعرفوا قدر أنفسكم ، فرحم الله من عرف قدر نفسه وأنزلها منزلتها ، وكف شرَّه عن المسلمين ، واتَبع سبيل المؤمنين ، قال الله تعالى : ﴿وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيَّنَ لَهُ المُدى وَيَتَبعْ غَيْر والتها الله عليكم استحياد عن المسلمين ، علي المُؤمنين ، قال الله تعالى : ﴿وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيَّنَ لَهُ المُدى وَيَتَبعْ غَيْر

<sup>(</sup>٣٧) انظر : معالر السُّنن (٢/٩).

<sup>(</sup>٣٨) انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/ ١٨٥).

فَصْلٌ: لما تقدّم الكلام على الخوارج وذكر مذهب الصّحابة وأهل السُّنَة فيهم وأنَّهم لم يكفّر وهم فذا كُفراً يُخرُج من الإسلام مع ما فيهم بأنَّهم كلاب أهل النَّار ، وأنّهم يمرقون من الإسلام ، ومع هذا كلّه لم تكفّرهم الصّحابة ، لأنّهم منتسبون إلى الإسلام الظّاهر ، وإن كانوا مخلّين بكثير منه لنوع تأويل ، وأنتم اليوم تكفّرون من ليس فيه خصلة واحدة ممّا في أولئك ، بل الذين تكفّرونهم اليوم وتستحلُّون دماءهم وأموالهم عقائدهم عقائد أهل السُّنة والجهاعة الفرقة النَّاجية ، جعلنا الله منهم . ثمّ خرجت بدعة القدريَّة ، وذلك في آخر زمن الصّحابة ، وذلك أنَّ القدريَّة فرقتان : فرقة أنكرت القدر رأساً ، وقالوا : أنَّ الله لم يقدّر المعاصي على أهلها ، ولا هو يقدر على ذلك ، ولا يهدي الضّال ، ولا هو يقدر على ذلك ، والمسلم عندهم هو الذي جعل نفسه مسلماً ، وهو الذي جعل نفسه مصلياً ، وجعلوا العبد نفسه مصلياً ، وكذلك سائر الطّاعات والمعاصي ، بل العبد هو الذي خلقها بنفسه ، وجعلوا العبد خالقاً مع الله ، والله سبحانه عندهم لا يقدر يهدي أحداً ، ولا يقدر يضلّ أحداً ، إلى غير ذلك من أقوالهم الكفريَّة ، تعالى الله عمًا يقول أشباه المجوس علوّاً كبيراً .

الفرقة الثانية من القدريّة من قبيل هؤلاء ، زعمت أنَّ الله جبر الخلق على ما عملوا ، وأنَّ الكفر والمعاصي في الخلق كالبياض والسَّواد في خلق الآدمي ، ما للمخلوق في ذلك صنع ، بل جميع المعاصي عندهم تُضاف لله ، وإمامهم في ذلك إبليس حيث قال : (فَيَها أَغُويْتَني) الاعراف:١٦] ، وكذلك المشركون الذين قالوا : (لَوْ شاءَ اللهُّ مَا أَشْرَكُنا وَلا آباؤنا) [الانعام:١١٨] ، إلى غير ذلك من قبائحهم وكفريَّاتهم التي ذكرها عنهم أهل العلم في كُتبهم ، كالشَّيخ تقي الدِّين وابن القيِّم ، ومع هذا الكفر العظيم والضَّلالة خرج أواثل هؤلاء في زمن الصَّحابة رضي الله عنهم ، كابن عمر وابن عبًاس وأجلَّاء التَّابعين ، وقاموا في وجوه هؤلاء ، وبيَّنوا لهم ضلالهم من الكتاب والسُّنَة ، وتبرَّأ منهم من عندهم من الصَّحابة رضي الله عنهم ، وكذلك التَّابعون ، وصاحوا بهم من كلِّ فحِّ ، ومع هذا الكفر العظيم الهائل ، لم تكفّرهم الصَّحابة ، ولا من بعدهم من أثمَّة أهل الإسلام ، ولا أوجبوا قتلهم ، ولا أجروا عليهم أحكام أهل الردَّة ، ولا قالوا : قد كفرتم حيث خالفتمونا ، لأنًا لا نتكلم قتلهم ، وقد قامت عليكم الحجَّة ببياننا لكم كها قلتم أنتم هذا .

ومن الرادِّ عليهم والمبين ضلالهم: الصَّحابة والتَّابعون الذين لا يقولون إلَّا حقًا ، بل كبير هؤلاء من أثمَّة دعاتهم قتله الأمراء ، وذكر أهل العلم أنَّه قتل حدًّا ، كدفع الصَّائل خوفاً من ضرره ، وبعد قتله غسِّل وصلِّي عليه ، ودفن في مقابر المسلمين ، كما يأتي إن شاء الله ذكره في كلام الشَّيخ تقي الدِّين.

فَصْلٌ: الفِرُقة الثَّالثة من أهل البدع: المعتزلة (٣٩) الذين خرجوا في زمن التَّابعين ، وأتوا من الأقوال والأفعال الكفريَّات ما هو مشهور ، منها:

(٣٩) المعتزلة فرقة من الفِرق الإسلاميَّة التي نشأت في أواخر العصر الأموي وتطوَّرت وازدهرت خلال العصر العبَّاسي، وقد تضاربت الأقوال في السَّبب الذي أدَّىٰ لنشأتها ... وقد غلبت عليهم النَّزعة العقليَّة ، حيث اعتمدوا على العقل فقدَّموه على النَّقل ... وقد ذهب الجمهور على اعتبارهم من جملة المسلمين...

فالإمام الغزالي كان يعتبرهم من أهل الإجتهاد في الدِّين ، وكلُّ مجتهد مأجور ، ومنع من تكفيرهم ، وفي ذلك يقول أثناء ردِّه على الفلاسفة : " ... فمذهبهم فيها قريب من مذهب المعتزلة ، ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك . وقد ذكرنا في كتاب " فيصل التَّفرقة بين الإسلام والزَّندقة " ما يتبيَّن به فساد رأي من يتسارع إلى التَّكفير في كل ما يخالف مذهبه " . انظر : المنقذ من الضلال (ص١٥٠) .

وقال الإمام أبو زكريًّا محيي الدِّين يحيى بن شرف النَّووي (٢٧٦هـ) : " وَقَالَ الْقَقَّالُ وَكَثِيرُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ : يَجُوزُ الإِقْتِدَاءُ بِمَنْ يَقُولُ بِخَلِقِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ مِنْ أهل الْبِدَعِ . قَالَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ : هَذَا هُوَ اللَّهْبُ ، (قُلْتُ) : وَهَذَا هُو الصَّوابُ ، فقَد قَالَ الشَّافِعيُّ رَحِمهُ الله : أَقْبَلُ شَهَادَةَ أهل الْأَهْوَاءِ إلَّا الْجَطَّابِيَّةَ ، لأنَّهم يرَوْنَ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ لُو الصَّوابُ ، فقَد قَالَ الشَّافِعيُّ رَحِمهُ الله : أَقْبَلُ شَهَادَةَ أهل الْمُعْتَزِلَةِ ، وَنَحْوِهِمْ ، وَمُناكَحَتَهُمْ ، وَمُوَارَثَتُهُمْ ، وَإِجْرَاءَ لَلْوَافِقِيهِمْ ، وَلَرْ يَزَلُ السَّلَفُ وَالْحَلَفُ يَرَوْنَ الصَّلاة وَرَاءَ المُعْتَزِلَةِ ، وَنَحْوِهِمْ ، وَمُناكَحَتَهُمْ ، وَقَد تَأُوّلَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ أَبُو بَكُو الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا المُحقِقِينَ مَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِي وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَقِي لِبِخَلْقِ الْقُرْآنِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ كُفُرَانُ النَّعمة لا كفران الْخُرُوجِ عَنْ اللِّلَةِ ، وَمَعَرَبُومِ مِنْ الْعُلَقِي الصَّلاة وَرَاءً أَلْفِلْ لِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادِ : أَنْ اللَّالُومِ عَنْ الْعُلْونِ بِخَلُقِ الْقُرْآنِ عَلَى أَنَّ الْمُرادِ : أَنَا التَّاوِيلِ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ إِجْرَاءً أَحْكَامِ الْإِسْلامِ عَلَيْهِمْ . قَالَ ابْنُ النَّيْوِي مِنْ أَهُل البَّنُ فِي عُمَالَةُ مِنْ الْعَلْقُ وَاعَمُ وَالْعَلَاةُ وَلَا الْمَامُ الْمُعْمَى الْمَالِقِي مِنْ أَهُ الللهِ عَلَى هَذَا التَّاوِيل مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ إِجْرَاءً أَحْكَامِ الْإِسْلامِ عَلَيْهِمْ . قَالَ ابْنُ اللَّيْمِ فَي مُحَالَ الشَّافِعِيُّ الصَّالاة وَرَاءًهُ وَإِلَّا فَتَجُوزُ وَغَيْرُهُ أَوْلَى " . انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والطبعي) (٢٠٤٤) .

وقال الإمام تقي الدِّين أبو الفتح مُحُمَّد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري ، المعروف بابن دقيق العيد (٢٠٧ه): " وَقَدُ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي التَّكْفِيرِ وَسَبَيهِ ، حَتَّىٰ صُنِّفَ فِيهِ مُفْرَدًا ، وَالَّذِي يَرْجِعُ إليّهِ النَّظُرُ فِي هَذَا : أَنَّ مَآلَ المُذْهَبِ اللَّهُ هَبُ مَعْدُوا جِسًا، هَلْ هُو مَذْهَبٌ أَوْ لَا ؟ فَمَنْ أَكْفَر المُبْتَدِعَةَ قَالَ : إنَّ مَآلَ المُذْهَبِ مَذْهَبٌ فَيَقُولُ : المُعَتَزِلَةُ كُفَّارُ ؛ لِأَنَّهُمْ عَبَدُوا جِسًا، وَهُو غَيْرُ الله تَعَالَى ، فَهُمْ عَابِدُونَ لِغَيْرِ الله مَّ ، وَمَنْ عَبَدَ غَيْرَ الله تَكَفُر ، وَيَقُولُ : المُعَتَزِلَةُ كَفَّار ؛ لِأَنَّهُمُ - وَإِنَّ اعْتَرَفُوا وَهُو غَيْرُ الله تَعَالَى ، فَهُمْ عَابِدُونَ لِغَيْرِ الله مَّ ، وَمَنْ عَبَدَ غَيْرَ الله تَكَوُو الصَّفَاتِ وَيَلْزَمُ مِنْ إِنْكَارِ الصَّفَاتِ إِنْكَارُ أَحْكَامِهَا ، وَمَنْ أَنْكُرُ أَحْكَامَهَا فَهُو كَافِرٌ . وَكَالِكَ المُعْتَزِلَةُ تَنْسِبُ الْكُفْرَ إِلَى غَيْرِهَا بِطَرِيقِ الْمَآلَ . انظر : إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ، ابن دقيق العيد (٢/ ٢١٠) ، مطبعة السنة المحمدية .

وقال الإمام أبو الحسن ، علي بن أحمد بن مكرم الصَّعيدي العدوي (١١٨٩هـ) : " ... وأمَّا المُُعْتَزِلَةُ فَمُؤَوِّلُونَ ، وَحَاصِلُ ذَلِكَ : أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ وُجُودَهُمَا الْآنَ فَإِنْ قَالَهُ عَنْ تَأْوِيلٍ كَالمُعْتَزِلَةِ فَلَا يُكَفَّرُ " . انظر : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ، العدوي (١/ ٨٨) .

وقال الإمام أبو الحسن ، علي بن أحمد بن مكرم الصَّعيدي العدوي (١١٨٩هـ) أيضاً : " وأمَّا المُعَتَزِلَةُ فَلَا يَكُفُرُونَ بَلَّ يُؤَدَّبُونَ " . انظر : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ، العدوي (٢/ ٤١٦) .

وقال الإمام ابن عابدين ، مُحَمَّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (١٢٥٧هـ): " وَأَمَّا المُعْتَزِلَةُ فَمُقْتَضَىٰ الْوَجْهِ حِلُّ مُنَاكَحَتِهِمْ ؛ لِأَنَّ الحَقَّ عَدَمُ تَكُفِيرِ أهل الْقِبْلَةِ ، وَإِنْ وَقَعَ إِلْزَامًا فِي الْمَبَاحِثِ، بِخِلَافِ مَنْ خَالَفَ الْقَوَاطِعَ المُعْلُومَةَ بِالضَّرُورَةِ مِنْ الدِّيْن ". انظر: رد المحتار على الدر المختار (٣/ ٤٥-٤٦).

ثم إنَّ المسلمين قَبِلُوا تفسير " الكشَّاف " للإمام الزَّخشري ، وصوَّبوه واتَّبعوه ، واستفادوا ممَّا فيه من فوائد لغوية وبيانيَّة جمَّة ، وما يقال عن المعتزلة أنَّهم ينكرون الحديث فمُجانبٌ للصَّواب ، بل هم يرون أنَّ قول الرَّسول عَنَّ حُجَّة إذا ثبت ... كما تجد ذلك في " طبقات المعتزلة " للقاضي عبد الجبَّار ، ولا يخفى على ذي لبِّ أنَّ الشَّيخان رويا عن العديد من رجال المعتزلة ... ومع هذا وغيره الكثير ، فإنَّنا ننكر ما وقع فيه المعتزلة من جنوح عن الجادَّة ، وخطأ في المنهج الذي بنوه على أُصولهم الخمسة ، وهي :

1. التَّوحيد: قال الإمام الأشعري: "أجمعت المعتزلة على أنَّ الله واحد ليس كمثله شيء، وهو السَّميع البصير، وليس بجسم، ولا شبح، ولا جثَّة، ولا صورة، ولا لحم، ولا دم، ولا شخص، ولا جوهر، ولا عرَض، ولا بذى لون، ولا طعم، ولا رائحة، ولا مجسَّة، ولا بذي حرارة، ولا برودة، ولا رطوبة، ولا يبوسة، ولا طول، ولا عرِّض، ولا عُمق، ولا اجتماعة، ولا افتراق، ولا يتحرَّك، ولا يسكن، ولا يتبَّعض، وليس بذي أبعاض، وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات، ولا بذي يمين وشهال، وأمام وخلف، وفوق وتحت، ولا يحيط

به مكان ، ولا يجري عليه زمان ، ولا تجوز عليه المهاسّة ، ولا العزلة ، ولا الحلول في الأماكن ، ولا يوصف بشيء من صفات الحلق الدالَّة على حدثهم ، ولا يوصف بأنَّه متناه ، ولا يوصف بمساحة ، ولا ذهاب في الجهات ، وليس بمحدود ، ولا والد ولا مولود ، ولا تحيط به الأقدار ، ولا تحجبه الأستار ، ولا تدركه الحواس ، ولا يُقاس بالنَّاس ، ولا يشبه الحلق بوجه من الوجوه ، ولا تجري عليه الآفات ، ولا تحلُّ به العاهات ، وكل ما خطر بالبال ، وتصور بالوهم ، فغير مُشبه له ، لم يزل أولاً ، سابقاً متقدِّماً للمحدثات ، موجوداً قبل المخلوقات ، ولم يزل عالماً قادراً حياً ، ولا يزال كذلك ، لا تراه العيون ، ولا تدركه الأبصار ، ولا تحيط به الأوهام ... " . انظر : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، على بن إساعيل الأشعرى أبو الحسن (ص١٥٥) .

العكدل: ويقصدون به: نفي القدر، فهم يعتقدون بأنَّ الإنسان يخلق أفعال نفسه ... والحامل لهم على هذا
 الأصل: تنزيه الله عن الظُّلم، فالله تعالى يتنزَّه عن الظُّلم، ومحال عندهم أن يقدِّر الله على العبدما يعاقبه عليه ...

٣. إنفاذ الوعيد : فهم يعتقدون أنَّ وعيد الله تعالى لا يتخلَّف ، لأنَّ إخلاف الوعيد في حقِّه تعالى قبيح...

٤ .المنزلة بين المنزلتين : ومعنى هذا الأصل عند المعتزلة : أنَّ مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً ، ولا كافراً ، بل هو في منزلة بين المنزلتين ، فلا يسمَّى مؤمناً ، ولا كافراً ، وإنَّما يسمَّى فاسقاً . وهو في الآخرة مخلَّد ، وعذابه أخف من عذاب الكافر...

الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر: ويقصدون بهذا الأصل: وجوب الخروج على الأئمَّة الظَّلمة الجائرين
 الفسقة بالسَّيف، والعمل على إقصائهم عن حكم المسلمين...

ومع ذلك نعتقد أنَّ من أهمِّ الأسباب التي وصلت بهم إلى ذلكم الموصل : حرصهم على تنزيه الله وتوحيده ، وكذا حرصهم على حماية الدِّين وردِّ كيد وشُبه الطَّاعنين والمشكِّكين...

وبناء على ما قاله المعتزلة : بأنَّ الله تعالى " لا تراه العيون ، ولا تدركه الأبصار " ، فقد كفَّر المتسلِّفون كلَّ من لر يؤمن بأنَّ الله تعالى لا يُرى الآخرة ... فقد جاء في كتاب طبقات الحنابلة : " وقال أبو بكر المروذي : سمعت أحمد يقول : من زعم أنَّ الله لا يُرى في الآخرة ، فهو كافر " . انظر: طبقات الحنابله ، القاضي أبو يعلى (٩/١٥).

وجاء في طبقات الحنابلة أيضاً:

"وقال حنبل بن إسحاق : سمعت أبا عبد الله ، يقول : من زعم أنَّ الله لا يُرىٰ في الآخرة ، فقد كفر بالله ، وكذَّب بالقرآن ، وردَّ على الله أمره ، يُستتاب فإن تاب وإلَّا قُتل ، والله تعالى لا يُرىٰ في الدُّنيا ، ويُرىٰ في الآخرة" . انظر : طبقات الحنابلة (١/ ١٤٥) .

وفي دُرَرهم السَّنيَّة حكموا بتكفير المعتزلة ... انظر: الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة (١/ ٣٧٥).

ونسبوا إلى أحمد كذباً عليه أنَّه قال : علماء المعتزلة زنادقة . انظر : مناقب الإمام أحمد (ص٢١٣) .

وقال ابن تيمية: " وأمَّا " الْمُعْتَزِلَةُ " فَإِنَّهُمْ يَنْفُونَ الصَّفَاتِ مُطْلَقاً ، وَيُثْبِتُونَ أَحْكَامَهَا ، وَهِيَ تَرْجِعُ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ إِلَى " النَّه عَلِيمٌ قَدِيرٌ ، وأمَّا كَوْنُهُ مُرِيداً مُتَكَلِّمًا ، فَعِنْدَهُمْ أَنَّهَا صِفَاتٌ حَادِثَةٌ أَوْ إضَافِيَّةٌ أَوْ عَدَمِيَّةٌ . وَهُمْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى " الصَّابِئِينَ الْفَلَاسِفَةِ " مِنْ الرُّومِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنْ الْعَرَبِ وَالْفُرُسِ حَيْثُ زَعَمُوا : أَنَّ الصَّفَاتِ كُلَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الصَّابِئِينَ الْفَلَاسِفَةِ " مِنْ الرُّومِ وَمَنْ سَلَبٍ وَإِضَافَةٍ ؛ فَهَوُلَاءٍ كُلُّهُمْ ضُلَّالٌ مُكَذَّبُونَ لِلرُّسُلِ . وَمَنْ رَزَقَهُ الله مَعْرِفَةَ مَا سَلَبٍ أَوْ إِضَافَةٍ ؛ فَهَوُلاءِ عُلَّهُمْ ضُلَّالٌ مُكَذَّبُونَ لِلرُّسُلِ . وَمَنْ رَزَقَهُ الله مَعْرِفَةَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَبَصَراً نَافِذاً وَعَرَفَ حَقِيقَةَ مَأْخِذِ هَوُلَاءٍ ، عَلِمَ قَطْعاً أَنَّهم يُلْحِدُونَ فِي أَسَهَائِهِ وَآيَاتِهِ ، وأَنَّهم كَذَّبُوا بِالرُّسُلِ وَبِالْكُتَابِ وَبِهَا أُرْسِلَ بِهِ رُسُلُهُ ؛ وَلِهَذَا كَانُوا يَقُولُونَ : إِنَّ الْبِدَعَ مُشْتَقَةٌ مِنْ الْكُفُرِ وَآيِلَةٌ إِلَيْهِ ، ويَقُولُونَ : إِنَّ الْبِدَعَ مُشْتَقَةٌ مِنْ الْكُفُرِ وَآيِلَةٌ إِلَيْهِ ، وَيَقُولُونَ : إِنَّ الْبُدَعَ مُشْتَقَةٌ مِنْ الْكُفُرِ وَآيِلَةٌ إِلَيْهِ ، وَيَقُولُونَ : إِنَّ الْبُدَعَ مُشْتَقَةٌ مِنْ الْكُفُرِ وَآيِلَةٌ إِلَيْهِ ، وَيَقُولُونَ : إِنَّ الْبُدَعَ مُشْتَقَةٌ مِنْ الْكُفُورُ وَآيِلَةٌ إِلَيْهِ ، وَيَقُولُونَ : إِنَّ الْبُدَعَ مُشْتَقَةٌ مِنْ الْكُفُرِ وَآيِلَةٌ إِلَيْهِ ، وَيَقُولُونَ : إِنَّ الْبُعْتَزِلَة خَانِيثُ اللهُ مَوْدُ اللهُ مُؤْلِونَ : إِنَّ الْبُعْتَزِلَة خَانِيثُ الْفُلَاسِفَةِ !!! والْأَشْعَرِيَّةُ خَانِيثُ الْمُعْرَاقِ وَكَانَ يَعْتَى بَنُ عَمَّادٍ يَقُولُ : المُعْتَزِلَة الجُهميَّة اللهُ مُؤْدِقُهُ اللهُ مَعْرَاتُهُ اللهُ مُعْرَاقًا كَانُوا يَقُولُونَ : إِنْ الْمَوْنُ عَلَالِهُ عَلَاهُ اللهُ مُؤْدُولُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ مُؤْدُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وقال ابن تيمية أيضاً: " فَالْمُعْتَزِلَةُ فِي الصَّفَاتِ كَانِيثُ الجهميَّة ، وأمَّا الْكُلَّابِيَة فِي الصَّفَاتِ ، وَكَذَلِكَ الْأَشْعَرِيَّةُ ؟ وَلَكِنَّهُمْ كَمَا قَالَ أَبُو إِسْهَاعِيلَ الْأَنْصَارِيُّ : الْأَشْعَرِيَّةُ الْإِنَاثُ هُمْ كَانِيثُ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَمِنْ النَّاس مَنْ يَقُولُ : الْمُعْتَزِلَةُ كَانِيثُ الْمُعَرِيَّةُ الْإِنَاثُ هُمْ كَانِيثُ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَمِنْ النَّاس مَنْ يَقُولُ : الْمُعْتَزِلَةُ عَلَيْتُ الْأَنْهِ لَرْ يَعْلَمُ أَنَّ جَهُمًا سَبَقَهُمْ إِلَىٰ هَذَا الْأَصْلِ . أَوْ لأنَّهُم خَانِيثُهُمْ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ" . انظر : مجموع الفتاوى (٨/ ٢٢٧) .

فابن تيمية هنا يصف المعتزلة بأنَّهم مخانيث الفلاسفة ، والمخنَّث يصفه ابن تيمية بأنَّه ملعون على لسان المصطفى ، فقد قال في كتابه " الاستقامة " :

" الْوَجْه الْحَامِس: تَشْبِيه الرِّجَال بِالنِّسَاء، فَإِنَّ المغاني كَانَ السَّلف يسمُّونهم مخانيث، لِأَنَّ الْعناء من عمل النِّسَاء، وَلَم يكن على عهد النَّبي عَيُّ يُغني في الأعراس إِلَّا النِّسَاء، كالإماء والجواري الحديثات السن، فَإِذَا تشبَّه بهم الرجل كَانَ مختَّنًا ، وَقد لعن رَسُول الله عَيُّ المختَّين من الرِّجَال والمترجِّلات من النِّسَاء، وَهَكَذَا فِيمَن يَحْضَرُون فِي السَّماع من المردان الَّذين يسمُّونهم الشُّهُود، فيهم من التختُّث بِقدر مَا تشبَّهوا بِالنسَاء، وَعَلَيْهِم من اللَّعْنَة بِقدر ذَلِك، وقد ثَبَت عَن النَّبي عَيْ أَنَّه أَمر بنَفِي المختثين، وَقَالَ: " أخرجوهم من بُيُوتكُم ". انظر: الاستقامة (١/ ٣٢٠).

فلا حول ولا قوَّة إلَّا بالله ...

القول بخلق القرآن (٠٠) ، ومنها: إنكار شفاعة النّبي عَلَيْهُ لأهل المعاصي ، ومنها: القول بخلود أهل المعاصي في النّار ، إلى غير ذلك من قبائحهم وفضائحهم التي نقلها أهل العلم عنهم ، ومع هذا.

(٤٠) الجواب: الكلام صفة ذاتيَّة أزليَّة قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت ، منزَّهة عن التَّقدُّم والتَّأخُّر والاَّأةُ واللَّغة ، تدلُّ على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات ، يعبَّر عنها عن طريق الكتابة أو الإشارة أو العبارة...

وقد جاءت الآيات القرآنية تترى تدلل على اتصافه سبحانه وتعالى بصفة الكلام ، قال تعالى : ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ اللّ المُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهَ ثَمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٦] .

وروىٰ البخاري (٩/ ١٣٢ برقم ٧٤٤٣) بسنده عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيْكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، وَلاَ حِجَابٌ يَحْجُبُهُ».

" وأجمعت الأمَّة على أنَّ الله تعالى يتكلَّم بكلام قديم أزليٌّ ". انظر: تهذيب السنوسية (ص٥٩).

ومسألة الكلام مسألة عويصة لدرجة أنَّ هذا العلم الشَّريف سُمِّي بعلم الكلام ، لأنَّ مسألة الكلام هي أعوص مسائلة ، وهي المسألة التي افترقت وتباينت فيها الأقوال ، حتى قائل القائل : مسألة الكلام حيَّرت عقول الأنام...

فالكلام على الحقيقة الوجوديَّة يخرج من فم المتحدِّث نتيجة تطابق الهواء الخارج من الصَّدر من التَّلاحم الحنجري أو الفلكي أو اللساني أو الأسناني أو الشَّفهي . انظر : مختصر كتاب تصحيح المفاهيم العقدية في الصفات الإلهية (ص١٠٧).

والله تعالى يتنزَّه عن ذلك كلِّه...

وقد انقسم الناس في مسألة الكلام إلى مقالات عديدة ، من أشهرها:

أَوَّلاً: المُعْتَزِلَةُ: ويرى المعتزلة أنَّ كلامه تعالى حروف وأصوات يخلقها الله تعالى في غيره كاللوح المحفوظ، وجبريل، والشَّجر، وغير ذلك، ومن ثمَّ فهي ليست قائمة في ذاته، وبالتَّالي فليس لله تعالى صفة ذاتيَّة قديمة تسمَّى الكلام، وإنَّما هو فعلُ من أفعاله، وبناء على ذلك قالوا بخلق القرآن. انظر تفصيل ذلك في: "شرح الأصول الخمسة" (ص٧٧ه فه بعدها)، المغنى في أبواب التوحيد والعدل (١٣٦، ٣٣/٤).

ثَانِياً: حَشَوِيَّةُ الْحَنَابِلَة: وهؤلاء قالوا: إنَّ كلام الله تعالى هو الحروف والأصوات المتوالية المتربَّبة القديمة القائمة بذاته تعالى ، حتَّى غالى بعضهم وقال بقدم الورق والحبر ... فالله تعالى – بحسب رأيهم – يتكلَّم بحروف وأصوات ، وأنَّه يوصف بالسُّكوت ، على ما ذكره ابن تيمية في "مجموع الفتاوي" (١٧٩/٦) .

ويقولون بأنَّ هذه الحروف والأصوات تقوم بذاته سبحانه ، فالكلام عندهم صفة ذات باعتبار أصله وصفة فعل باعتبار تعلِّقه بالمشيئة والإرادة ، أي : أنَّ الله تعالى يوجد الحروف والأصوات في ذاته بعد أن لر تكن موجودة ، فكلام الله تعالى عندهم قديم النَّوع حادث الآحاد . انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية (٦/ ٢٩١-٢٩٢) .

ولريقتصر الشَّيخ ابن تيمية - غفر الله له - على ذلك ، بل تعدَّاه إلى تشبيه صوت الله تعالى بأصوات الصواعق ، فقد قال في الموافقة المطبوع بهامش منهاج السُّنَّة له (٢/ ١٥١) : "لَّا سمع موسى كلام الله تعالى قال : يا ربِّ هذا الذي أسمع هو كلامك؟ قال : نعم يا موسى هو كلامي ، وإنَّا كلَّمتك على قدَّر ما يُطيق بدنك ، ولو كلَّمتك بأكثر من ذلك لمتَّ . فلمَّا رجع موسى إلى قومه قالوا له : صف لنا كلام ربِّك ؟ فقال : سبحان الله وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا : فشبِّه ، قال : هل سمعتم أصوات الصَّواعق التي تُقبِلُ في أحلى حلاوة سمعتموها ، فكأنَّه مثله" .

ثَالِثاً : الأَشَاعِرَةُ وَالمَاتُرِيْدِيَّة : وهؤلاء يقولون بنوعين من الكلام:

أ-الكلام اللفظي الحادث ، وهو الحروف والأصوات والألفاظ ، وهو لا يقوم بالله تعالى ، ويمثِّله القرآن الكريم ، والتَّوراة ، ، والزَّبور ، والإنجيل.

ب-الكلام النَّفسي ، وهو الكلام الحقيقي الذي يُعبَّرُ عنه بالألفاظ ، وهو ما ليس بحرف ولا صوت ، ولا يوصف بتقديم ولا تأخير ، ولا تقسيم ، ولا بداية ، ولا نهاية ، ولا يقبل الانفصال عنه والانتقال إلى القلوب والأوراق ، فكلامه سبحانه صفة له وصفاته قائمة بذاته لا تقبل الانفصال عنه والافتراق ، يتعلَّق بها يتعلَّق به العلم ، وهو قديم وليس بمخلوق ، وهو الكلام حقيقة ، المعبَّر عنه بالألفاظ.

فالكتب السَّماويَّة دالَّة على بعض مدلول الكلام النَّفسي ، ولا يحيط بكلِّ مدلوله إلَّا هو سبحانه ... وهذه الكتب بها اشتملت عليه من عبارات تدلُّ على كلامه القديم الأزلي القائم بذاته ، وتسمَّى هذه العبارات كلام الله ، وهي مُحدثة مخلوقة.

ومن الأدلَّة على إثبات الكلام النَّفسي:

قوله تعالى : ﴿ يُخُفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ ﴾ [آل عمران : ١٥٤].

وقوله تعالى : ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجُهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْعَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغُولِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

وقوله تعالى : ﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِها لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً وَاللّهُ أَعْلَمُ بِها تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ٧٧] . وقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَّ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَحْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦] .

وقوله تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُوا عَنِ النَّجُوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نَهُوا عَنْهُ وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ اللهِّ اللهِّ عِلَى اللهِ اللهِ عَنْهُ وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ اللهَّ عِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ الل

وقوله تعالى في الحديث القدسي فيها رواه البخاري (١٢١/ برقم ٧٤٠٥) ، مسلم (٢٠٦٧ برقم ٢٠٦٧) بسندهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُّ عَنَّهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " يَقُولُ اللهُّ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرَتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرِ مِنْهُمٌ ..." .

وذكر ابن الأثير في "الكامل في التَّاريخ " (٢/ ١٨٩) عن سيِّدنا عمر رضي الله عنه أنَّه قال يوم السَّقيفة : " وَكُنْتُ قَدۡ زَوَّرَتُ فِي نَفْسِي مَقَالَةً أَقُوهُمَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكُرٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ: عَلَىٰ رِسْلِكَ".

وقد "شاع فيها بين أهل اللسان إطلاق اسم الكلام والقول على المعنى القائم بالنَّفس ، يقولون : في نفسي كلام ، وزوَّرت في نفسي مقالة ، وقال الأخطل :

إنَّ الكلام لفي الفؤاد وإنَّما للله بُعل اللسان على الفؤاد دليلاً

انظر شرح المقاصد: (٤/ ١٥٠).

والكلام النَّفسي ليس من جنس الحروف والأصوات "لأنَّ الحروف والأصوات نعتنا وصفتنا ومنسوبة إلينا ، نقرأ بها كلام الله تعالى ونفهمه بها ، والكاف والنُّون وجميع الحروف ، القراءة والمقروء والمفهوم بها كلام الله تعالى ، أفهمنا بها كلام الله القديم الأزليّ ، كها أفهم موسى بالعبرانيّة ، وعيسى بالسِّريانيَّة ، وداود باليونانيَّة ...

ولا يقال : إنَّ كلام الله عزَّ وجلَّ لغات مختلفة ، لأنَّ اللغات صفات المخلوقين ، بل المفهوم من هذه اللغات كلام الله القديم الأزلى ... " . انظر : الإشارة إلى مذهب أهل الحق للشيرازي (ص١٢٥- ٥١٢) .

والكلام النَّفسي سابق في الوجود للكلام اللفظي المكوَّن من الحرف والصَّوت ... وهو ليس محصوراً بكمِّ معيَّن ، بل هو لا نهاية له كعلمه ، قال تعالى : ﴿وَلَوْ أَنَها فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِهاتُ اللهَّ إِنَّ اللهَّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ القان : ٢٧].

وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الله عزَّ وجلَّ متكلِّم فيها لمريزل ولا يزال ، ومنعوا إطلاق السُّكوت عليه جلَّ جلاله ، لأنَّ السُّكوت عُقيب الكلام من تغيُّر الأحوال ، والله سبحانه لا يتغيَّر ولا يحول ولا يزول" . انظر : الكتاب الأسنى شرح أسهاء الله الحسنى للقرطبي (٢/ ١٥٥).

وقد لخّص الإمام القرطبي مذهب أهل الحقّ في كلام الله تعالى فقال: "مذهب أهل الحقّ أنَّ كلام الله سبحانه الذي هو القرآن مكتوب في المصاحف ، محفوظ في الصُّدور ، وهو سور وآيات ، وله نصف وربع ، فنصفه آخر سورة الكهف إلى آخر (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) [الناس: ١] ، وله مع ذلك خُمس وسُبع وعُشر ، وفي الكتابة الموجودة في الألسنة ، ستَّة آلاف آية ومئتا آية وآية ، وفيها من الحروف ثلاثهائة ألف حرف ، وأحد عشر ألف ومائتان وخمسون حرفاً ، وكلام الله القديم الذي هو صفته تعالى لا نصف له ولا ربع ولا خُمس ولا سُبع ، ولا هو ألوف ولا مئون ولا آحاد ، وإنَّها هو صفة واحدة لا ينقسم ولا يتجزَّأ . وهذا ما يدلُّ على أنَّ التِّلاوة غير المقروء.

وقال أبو المعالي : لا استنكار في تسمية عين كلام الله قرآناً ، ولا بُعد في تسمية التّلاوة والقراءة قرآناً ، وإن لم تكن التّلاوة عين المتلو ، ومن الدَّليل على أنَّ التّلاوة تسمَّى قرآناً قول القائل في مرثيَّة عثمان رضي الله عنه:

## ضحُّوا بأشمط عنوان السُّجود به يقطِّع الليل تسبيحاً وقرآناً

ومعناه: يقطِّع الليل تسبيحاً وقراءة ، فإنَّ الشَّاعر رام ذكر عباداته وقراءته ومجاهدته في أوقاته وساعاته ، فذكر من جملة ما ذكر تسبيحه وقرآنه وأراد قراءته للقرآن ، والقرآن القديم لا يكتسبه المكلَّف ولا يجلبه ولا يعدُّ ممَّا يتكلَّفه من المشاقّ ويعانيه من شاق الأعمال ، ويطلق القرآن والمراد به المصحف نفسه ، وإن اتَّفقت الأمَّة على أنَّ أجزاء المصحف ليس بكلام الله ، وإنَّما كلام الله المكتوب فيه.

وقال كثير من المفسِّرين في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ \* فِي كِتابٍ مَكْنُونِ ﴾ [الواقعة: ٧٧-٧٧]: أنَّه أراد بالكتاب المكنون المصحف ، ثمَّ المصحف ليس بكلام الله ، لكن المكنون فيه كلام الله تعالى ، وقد قال ﷺ: "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو" . (أخرجه مسلم (٣/ ١٤٩١ برقم ١٨٦٩) بلفظ: ﴿لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنَّ يَنَالَهُ الْعَدُو" .

وأراد النّهي والزَّجر عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفرة ، تحذيراً من تعريض المصحف للوقوع في أيديهم ، وليس الغرض من الحديث النّهي عن نقل كلام الله من قُطر إلى قُطر ، إذ الصّفة القديمة الأزليَّة يستحيل فيها تقدير النَّقل والتَّحويل والتَّرديد والَّتبديل ، ومن الدَّليل على ما قلناه : أنَّ الرَّب سبحانه سمَّى صلاة الفجر قرآناً ، فقال عزَّ من قال : ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ﴾ [الإسراء: ٧٨].

وقد اتَّفق المفسِّرون على أنَّ المراد به صلاة الفجر ، فإنَّ ملائكة الليل في عروجهم وملائكة النَّهار في نزولهم يشهدونها ، فإذا لريبعد تسمية صلاة مشتملة على أركان متغايرة وأفعال وأقوال وقراءة وتسبيح وتمجيد قرآناً ، لريبق لما استبعده الخصوم وجه" . انظر: الكتاب الأسنى شرح أسهاء الله الحسنى للقرطبي (٢/ ١٩٠-١٩٥).

وعليه ، فإنَّ القرآن بمعنى الكلام النَّفسي الذي هو صفة الله تعالى قديم ، أمَّا القرآن بمعنى المكتوب في المصحف، ، والمحفوظ في المصحف ، والمكوَّن من حروف ، وله بداية ونهاية وأبعاض ... فهذا لا شكَّ في أنَّه مخلوق...

قال الإمام البزدوي في كتابه "أصول الدِّين" (ص٦٥): "والقرآن ذو بداءة ونهاية وذو أبعاض، وهذا من إمارات المخلوق، وكذا نسخ بعضه ببعض وأنَّه أنزل من اللوح إلى السَّماء، وهذا لا يتصوَّر إلَّا فيما هو مخلوق، وكذا هو حروف وبعضه عربي، وبعضه عبري، وهذا كلَّه من صفات المخلوقين، وكذا يكتب ويقرأ ويحفظ ويسمع وينقل من موضع إلى موضع، ويُمحى بعد ما يكتب، وهذا كلّه من صفات المخلوقين، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْناهُ وَرُو إِنَّا عَرَبِيًا ﴾ [الزخرف: ٣]، وقال: ﴿ هُنَ أَتْهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّمْ مُحُدَثٍ ﴾ [آل عمران: ٧٧]، وقال: ﴿ هُنَ أَمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهاتٌ ﴾ [آل عمران: ٧].

والمتشابه من أمارات الحدوث، وكذلك سيَّاه ذِكراً مُحدثاً، وذكر أنَّه جُعل قرآناً، والجعل هو الخلق والإيجاد لغة." "والدَّليل على أنَّ الحروف مخلوقة: أنَّ الحروف في الحقيقة جوانب الفم، ثمَّ الأصوات التي تقع على الجوانب تسمَّى حروفاً، وجوانب الفم والأصوات كلُّها مخلوقة، وما يُكتب على الكاغد (الورق) يُسمَّى حروفاً، لأنَّها دالَّة على تلك الحروف، وذلك حبر وهو مصنوع مخلوق، وأمَّا العربي والعبري فذاك أيضاً صفة المنظوم لا صفة كلام الله تعالى م فإنَّ كلام الله تعالى ليس بعربي ولا عبري، فإنَّ العربي والعبري من جملة اللغات، وكلام الله تعالى ليس بلغة من اللغات، بل هذا المنظوم الذي هو دالُّ على كلام الله تعالى عربي وهو القرآن، والتَّوراة عبري، وهو المنظوم أيضاً لا لكلام الله تعالى". انظر: أصول الدِّين للبزدوي (ص٧٠).

"والحروف في الحقيقة أصوات مختلفة ، فإنَّ الكاف صوت يقع على اللهاة ، والحاء صوت يقع في الحلق ، والباء صوت يقع على الشَّفة ، ولهذا سُمِّيت حروفاً لأنَّ الحرف هو الجانب ، وهذه الحروف تصير حروفاً بوقوعها على حروف الفم من حيث الصَّوت ، والله تعالى مُوجد الأصوات ومُوجد كلّ حادث ، والصَّوت عَرَضٌ لا يتصوَّر بقاؤه فلا يتصوَّر الانتظام ، فكذا الأصوات لا يتصوَّر تقطيعها لأنَّها أعراض ، والتَّقطيع لا يتصوَّر إلَّا في الأجسام ، ولأنَّ الحروف هي الأصوات .." . انظر: أصول الدِّين للبزدوي (ص٦٣-١٥).

"فإذا كانت الحروف لا تخرج إلَّا من مخارج ، والرَّبُّ عزَّ وجلَّ منزَّه عن ذلك ، لأنَّه ليس ذا ألفاظ ومخارج يتقدَّم بعضها على بعض ، فإنَّه في حال ما يتكلَّم بالكاف ، النُّون معدومة ، وفي حال ما يوجد النُّون ويتكلَّم بها ، الكاف معدومة ، وما هذه صفته لا يكون إلَّا مخلوقاً ، ولأنَّ هذه الكاف والنُّون نشاهدهما في مصاحفنا أجساماً مخلوقة ، فتارة تكون بالحبر ، وتارة تُنقش بالجص والآجر على المساجد ، وغيرها ، فإذا قلنا بقِدَمِها ونحن لا نشاهد إلَّا هذه الأجسام والألوان المخلوقة ، فقد قلنا بقدم العالم ، لأنَّ القديم لا يحلُّ في المحدَث ، ولأنَّ القول بهذا يؤدِّي إلى القول بها يعتقده النَّصارى ، لأنَّهم يقولون : إنَّ كلمة الله القديمة حلَّت في عيسى ، فصار عيسى قديماً أزليًا ، بل يكون هذا القول أعظم قولاً من قول النَّصارى لأنَّهم لم يقولوا إلَّا بقِدَم عيسى" . انظر : الإشارة إلى مذهب أهل الحق لأبي إسحاق الشيرازي (ص٢١٣).

ومن الأدلَّة على أنَّ القرآن بمعنى الكلام الحسِّي مخلوق هو أنَّ الله تعالى أنزله إلى اللوح المحفوظ ، فقال سبحانه : ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ بَجِيدٌ \* فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾ [البروج : ٢١-٢٢] ، وهنا نسأل ، هل ما وضع في اللوح المحفوظ المخلوق الحادث : قديم أم حادث ، والجواب : لا شكَّ بأنه حادث مخلوق ، لأنَّ القديم لا يحلُّ في الحادث...

وإذا ما احترق القرآن أو طُمس أو مُحيى ، فهل المحترق أو المطموس المُمحَي هو الصِّفة القديمة أم الحادث؟

كها ونسأل : هل القرآن هو الله ، أم قسم من الله ، أم غير ذلك ، والجواب قطعاً أنَّه غير الله ، وبديهي أنَّ كلّ ما سوئ الله مخلوق.

ثمَّ إنَّ القرآن العظيم هو معجزة الرَّسول ﷺ: والمعجزة كها يعرفها العلماء : أمَّرٌ خارقٌ للعادة يُحدثه الله ويجريه على يدمُدَّعي النُّبُوَّة ... فالقرآن وسائر معجزات الأنبياء أمور مخلوقة حادثة...

وأخيراً فليس من شرط الكلام أن يكون بصوت وحرف ، فإن الله تعالى سمِّى الإشارة كلاماً فقال سبحانه مخاطباً سيدنا زكريًّا عليه الصلاة والسلام : ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ آيَامٍ إِلاَّ رَمْزاً آل عمران : الميدنا زكريًّا عليه الصلاة والسلام : ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ آيَامٍ إِلاَّ رَمْزاً آل عمران : الاَعارات المرور ، والرُّموز التي تدلُّك على الميئات والمؤسَّسات العامَّة والخاصَّة والتي على ضوئها يفهم الإنسان ويعي ما تدلُّ وتُرشد إليه هذه الإشارة أو تلك ...

وبالإجمالي فلو كانت الحروف والألفاظ قديمة كها زعموا ، ما قَبِلت شيئاً من المحو والنَّسخ والإحراق ، وقد ذكر أنَّ سيِّدنا عثمان رضي الله عنه أحرق جميع المصاحف المُخالفة لمُصحفه ، فهل حين أحرقها أحرق القرآن بمعنى الصَّفة القديمة ؟ والجواب كلَّا ، لأنَّ القديم لا يقبل الزَّوال ، ولا المحو والتَّبديل ، ولا الانقضاء والتَّناهي ، وكلُّ ذلك من أمارات الحدث ، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث.

وعلى ضوء ما تقدَّم بيانه ، فإنَّ أساس الاختلاف بين أهل السُّنَّة والمعتزلة هو في إثبات الكلام النَّفسي ، قال الإمام التَّفتازاني في شرح المقاصد (١٤٦/٤) : "وهو – أي الخلاف في المسألة- في التَّحقيق عائد إلى إثبات كلام النَّفس

ونفيه ، وأنَّ القرآن هو المتلو هذا المؤلَّف من الحروف الذي هو كلام حسِّي ، وإلَّا فلا نزاع لنا في حدوث كلام الحسّ ، ولا لهم في قِدَم النَّفس لو ثبت".

ولذلك فلن نتوقُّف مع المعتزلة ، وإنَّما وِقفتنا مع الحشويَّة الذين قالوا بإثبات الصَّوت والحرف لله تعالى...

فالنَّاظر في قولهم يجد أنَّهم ما قالوا ذلك إلَّا بسبب قياس الخالق على المخلوق ، وهو قياس فاسد ، لأنَّ الصَّوت عرَض لا يقوم بنفسه ، كما أنَّه لا يحدُثُ إلَّا عند تضافر عدد من الأجهزة المختلفة التي تتضافر معاً لإخراج الصَّوت ، والله تعالى فردٌ صمدٌ أحدٌ لم يلد ولم يكن له كُفُواً أحد ، وليس كمثله شيء ، يُضاف لذلك أنَّ اللغة العربيَّة مخلوقة كسائر اللغات ، وأنَّى يكون الله تعالى محلاً للحوادث!!!

والنَّاظر كذلك يجد أنَّ القوم استشهدوا على ما ذهبوا إليه من إثبات الصَّوت لله تعالى بثلاثة أحاديث ضعيفة وواهية ، وقد أشار إلى وهنها وقلة حيلتها الأستاذ السقَّاف في كتابه : "صحيح شرح الطَّحاويَّة" (ص٢٩٨-٢٩١)، قال : "وقد ذهبت المبتدعة إلى أنَّ كلام الله حروف وأصوات ، واستدلُّوا بثلاثة أحاديث : (الأوَّلُ) : حديث عبد الله بن أنيس مرفوعاً : "يحشر الله العباد ، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ... " الحديث .

(وَالثَّانِي) : حديث أَبِي سَعِيدِ الحُدَّرِيِّ رَضِيَ اللهُّ عَنْهُ مرفُوْعاً : " يَقُولُ اللهُّ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيَّكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيُنَادَىٰ بِصَوْتٍ إِنَّ اللهَّ يَأْمُرُكَ أَنَّ ثُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ " رواه البخاري (١٣/ ١٥٣ فتح) .

(الثَّالِثُ): ما علَّقه البخاري في صحيحه (١٣/ ٤٥٢-٤٥٣) موقوفاً على ابَّنِ مَسْعُودٍ: ﴿إِذَا تَكَلَّمَ اللهُّ بِالوَحْيِ سَمِعَ أَهل الشَّمَوَاتِ شَيْئًا، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ، عَرَفُوا أَنَّهُ الحَقُّ وَنَادَوُا»: ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الحَقَّ اللهُ السَّمَوَاتِ شَيْئًا، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ، عَرَفُوا أَنَّهُ الحَقُّ وَنَادَوُا»: ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الحَقَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

## والجواب على ذلك:

أَمَّا الْحَدِيْثُ الْأَوَّل : فضعيف . رواه البخاري في كتاب "خلق أفعال العباد ، وهذا الكتاب غير كتابه الصَّحيح ، وفيه النَّعيف والصَّحيح ، وفي سند الحديث : عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل ، وهو ضعيف ، كما تعرف ذلك من ترجمته في "تهذيب التَّهذيب" (٦/ ١٣٠٥) . وقال الذَّهبي في "سير أعلام النَّبلاء" (٦/ ٢٠٥) : "قلت : لا يرتقي خبرُهُ إلى درجة الصِّحَة والاحتجاج" .

وفي سند هذا الحديث أيضاً القاسم بن عبد الواحد ، قال أبو حاتم ما معناه : لا يحتجُّ به . انظر كتاب "الجرح والتَّعديل" لابن أبي حاتم الرَّازي (٧/ ١١٤).

وبذلك ثبت ضعف الحديث ، فلا حجَّة فيه وخاصَّة في أبواب العقائد التي لا يحتجُّ فيها بالآحاد ، وخاصَّة المعارض الذي ليس له شاهد من القطعيَّات.

وَأَمَّا الْحَدِيْثُ الثَّانِي: فصحيحٌ ، لكن لا حجَّة فيه ، لأنَّ قوله فيه: "فينادئ بصوت" أي: ينادي أحد الملائكة بصوت ، لأنَّه جاء في هذا الحديث: "إنَّ الله يأمرك" ، فهذا يدلُّ على أنَّه لو كان المنادي هو الله تعالى لريقل (: "إنَّ الله يَأمرك" بل يقول مباشرة (آمُرُك) ، والدَّليل متى طرأه الاحتمال سقط به الاستدلال ، كما هو مقرَّر في علم الأصول.

وقد نصَّ علىٰ هذا الإمام الحافظ ابن حجر حيث قال في "الفتح" (١٣/ ٤٦٠): " وَقَعَ فَيُنَادِي مَضْبُوطًا لِلْأَكْثَرِ (يعني من رواة البخاري) بِكَسِّرِ الدَّال ، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي ذَرِّ (أحد رواة البخاري وليس الصَّحابي) بِفَتْحِهَا عَلَىٰ الْبِنَاءِ لِلمَّمْهُولِ ، وَلَا مَحْذُورَ فِي رِوَايَةِ الجُّمْهُورِ ، فَإِنَّ قَرِينَةَ قَوْلِهِ إِنَّ اللهَّ يَأْمُرُكَ تَدُلُّ ظَاهِرًا عَلَىٰ أَنَّ اللهَّا يَأْمُرُهُ اللهُ اللهَّ يَأْمُرُكُ تَدُلُّ ظَاهِرًا عَلَىٰ أَنَّ اللهَا يَأْمُرُهُ اللهُ اللهَ يَأْمُرُهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

وبذلك ثبت أن لا دلالة في هذا الحديث على إثبات الصَّوت لله تعالى ، لأنَّ الصَّوت هنا لأحد الملائكة.

وَآمًا الحَدِيثُ الثَّالِثُ : فلا دلالة فيه أيضاً على إثبات الصَّوت لله تعالى ، وذلك لأنَّ قوله فيه "فَإِذَا فُرَعَ عَن قُلُوبِهِم وَسَكَنَ الصَّوْت" الصَّوت هنا للسَّماء لا لله تعالى ، واللَّليل على ذلك أنَّ باقي الرِّوايات بيَّنت ذلك ، ففي سنن أبي داود (٤/ ٢٣٥ حديث رقم ٤٧٣٨) ، وغيره بإسناد صحيح عَنْ عَبِّدِ اللهَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ عَلَيْ اللهَّ : «إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالْوَحْيِ، سَمِعَ أهل السَّمَاء لِلسَّمَاء لِلسَّمَاء صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا، فَيُصْعَقُونَ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيهُمُ بِالْوَحْيِ، سَمِعَ أهل السَّمَاء لِلسَّمَاء لِلسَّمَاء لِلسَّمَاء لِلسَّمَاء لِلسَّمَاء لَلسَّمَاء للسَّمَاء لَلسَّمَاء للسَّمَاء للسَّمَاء لَلسَّمَاء لَلسَّمَاء لَلسَّمَاء للسَّمَاء لللَّهُ اللهَ لَوْلَمَ عَلَى الصَّفَا، فَيُصُولُونَ الْمَالَمُ لَا يَرَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيهُمُ اللَّهُ لَواللَّه اللَّهُ لَلْمَالَعُ عَنْ قُلُوبِهِمْ " قَالَ : " فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: الْحَقَى، الْحَقَى اللَّه السَّمَاء للسَّمَاء اللَّهُ اللَ

أقول: فتبيَّن أنَّ الصَّوت للسَّماء لا لله تعالى ، فلا دلالة في الحديث على إثبات الصَّوت لله كما توهَّم الآخرون. والأحاديث الثَّلاثة من الآحاد أيضاً ، ولا تثبت بها عقيدة ، والحمد لله رب العالمين".

وقد يستدلُّ البعضُ على الحرف والصَّوت بقول الله تعالى : ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيها﴾ [النساء: ١٦٤]. ويقولوا بأنَّ الفعل إذا أُكِّد بالمصدر كان كلاماً على الحقيقة ...

والحقُّ أنَّ "قَوْلُهُ: ﴿تَكْلِيما﴾ مَصْدَرٌ لِلتَّوْكِيدِ. وَالتَّوْكِيدُ بِالْمُصْدَرِ يَرْجِعُ إِلَى تَأْكِيدِ النِّسْبَةِ وَتَحْقِيقِهَا مِثْلَ (قَدَ) وَ (إِنَّ)، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ رَفْعُ احْتِهَالِ الْمُجَازِ، وَلِذَلِكَ أَكَدَتِ الْعَرَبُ بِالْمُصْدَرِ أَفْعَالًا لَرَ تُسْتَعْمَلُ إِلَّا جَازًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا يُرِيدُ اللهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ ، فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ يُطَهِّرُهُمُ الطَّهَارَةَ المُعْنَوِيَّةَ، أَيِ الْكَمَالَ النَّهْيِيَ، فَلَمْ يُفِدِ التَّأْكِيدُ رَفْعَ الْمُجَازِ. وَقَالَتْ هِنْدُ بِنْتُ النَّعْمَانِ بَشِيرِ تَذُمُّ زَوْجَهَا رَوْحَ بْنَ زِنْبَاعِ:

بَكَىٰ الْخَزُّ مِنْ رَوْحٍ وَأَنْكَرَ جِلَّدُهُ وَعَجَّتْ عَجِيجًا مِنْ جُذَامَ الْمَطَارِفُ

وَلَيْسَ الْعَجِيجُ إِلَّا مَجَازًا، فَالْمُمْدَرُ يُؤَكِّدُ، أَيْ يُحَقِّقُ حُصُولِ الْفِعْلِ الموكّد عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ المُعْنَى قَبْلَ التَّأْكِيدِ.

فَمَعْنَىٰ قَوْلِهِ: ﴿تَكْلِيماً﴾ هُنَا: أَنَّ مُوسَىٰ سَمِعَ كَلَامًا مِنْ عِنْدِ اللهَّ، بِحَيْثُ لَا يُحْتَمَلُ أَنَّ اللهَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ جِبْرِيلَ بِكَلَامٍ، أَوْ أَوْحَىٰ إِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ. وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ صُدُورِ هَذَا الْكَلَامِ عَنْ جَانِبِ اللهَّ فَعَرَضٌ آخَرُ هُوَ مَجَالٌ لِلنَّظَرِ بَيْنَ الْفِرَقِ، وَلِلَلِكَ أَوْ أَوْحَىٰ إِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ. وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ صُدُورِ هَذَا الْكَلَامِ عَنْ جَانِبِ اللهَّ فَعَرَضٌ آخَرُ هُو مَجَالٌ لِلنَّظَرِ بَيْنَ الْفِرَقِ، وَلِلْلِكَ فَاحْرَجُاجُ كَثِيرٍ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَىٰ كَوْنِ الْكَلَامِ الَّذِي سَمِعَهُ مُوسَىٰ الصَّفَةَ الذَّاتِيَّةَ الْقَائِمَةَ بِاللهَ تَعَالَىٰ الْحَرِيرِ مِنَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَىٰ كَوْنِ الْكَلَامِ الَّذِي سَمِعَهُ مُوسَىٰ الصَّفَةَ الذَّاتِيَّةَ الْقَائِمَةَ بِاللهَ تَعَالَىٰ اللهُ الله

والصَّحيح في هذه المسألة – والله أعلم - هو ما ذهب إليه السَّادة الماتريديَّة حيث ذهبوا إلى أنَّ الله تعالى خلق صوتاً وحرفاً دلَّ الحرف والصَّوت على معنى أدركه موسى عليه الصَّلاة والسَّلام ، والله أعلم.

وفي تعليقه على " السَّيف الصَّقيل" للسُّبكي أورد الإمام الكوثري طائفة من فتاوى العلماء التي ردَّت على القائلين بالحرف والصَّوت ، قال الكوثري : "وأرى من النُّصح للمسلمين أن أنقل هنا أجوبة الإمام العزِّ بن عبد السَّلام ، والإمام جمال الدِّين أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي ، والإمام علم الدِّين أبي الحسن علي بن مُحمَّد السَّخاوي مؤلَّف "جمال القرَّاء وكمال الإقراء" حينها استفتوا في هذه المسألة ، ومكانتهم السَّامية في العلم معروفة.

ونصُّ السُّؤال: ما يقول السَّادة الفقهاء رضي الله عنهم في كلام الله القديم القائم بذاته؟ هل يجوز أن يقال: أنَّه عَيِّن صوت القارئ وحروفه المقطَّعة، وعَيِّن الأشكال التي يصوِّرها الكاتب في المصحف؟ وهل يجوز أن يقال: إنَّ كلام الله القديم القائم بذاته حروف وأصوات على المعنى الظَّاهر فيها وأنَّه عَيِّن ما جعله الله معجزة لرسوله عَيْه؟ وما الذي يجب على من اعتقد جميع ذلك وأذاعه وغرّ به ضعفاء المسلمين؟ وهل يحلُّ للعلماء المعتبرين إذا علموا أنَّ ذلك قد شاع أن يسكتوا عن بيان الحقِّ في ذلك وإظهاره والرَّد على من أظهر ذلك واعتقده ؟ أفتونا مأجورين.

صُوْرَةُ جَوَابِ الإِمَامِ عِز الدِّيْنِ بِن عَبد السَّلَامِ رَحِمَهُ الله:

القرآنُ كلام الله صفة من صفاته قديم بقدمه ، ليس بحروف ولا أصوات ، ومن زعم أنَّ الوصف القديم هو عَيِّن أصوات القارئين وكتابة الكاتبين فقد ألحد في الدِّين وخالف إجماع المسلمين ، بل إجماع العقلاء من غير أهل الدِّين ، ولا يحلُّ للعلماء كتمان الحقّ ولا ترك البدع سارية في المسلمين ، ويجب على ولاة الأمر إعانة العلماء المنزِّ هين الموحِّدين ، وقمع المبتدعة المشبهين المجسِّمين ، ومن زعم أنَّ المعجزة قديمة فقد جهل حقيقتها ، ولا يحلُّ لولاة الأمر تمكين أمثال هؤلاء من إفساد عقائد المسلمين !!! ويجب عليهم أن يلزموهم بتصحيح عقائدهم بمباحثة العلماء المعتبرين ، فإن لم يفعلوا ألجئوا إلى ذلك بالحبس والضَّر ب والتَّعزيز ، والله أعلم.

كتبه عبد العزيز بن عبد السَّلام.

وَصُوْرَةُ جَوَابِ الإِمَامِ جَمَالِ الدِّيْنِ أَبِيْ عَمْرُو عُثْمَانِ بِنِ الْحَاجِبِ الْمَالِكِي:

من زعم أنَّ أصوات القارئ وحروفه المتقطِّعة والأشكال التي يصوِّرها الكاتب في المصحف هي نفس كلام الله تعالى القديم فقد ارتكب بدعة عظيمة وخالف الضّرورة، وسقطت مكالمته في المناظرة فيه، ولا يستقيم أن يقال: إنَّ كلام الله تعالى القائم بذاته هو الذي جعله الله معجزة لرسوله على ، فإنَّ ذلك يعلم بأدنى نظر، وإذا شاع ذلك أو سئل عنه العلماء وجب عليهم بيان الحقِّ في ذلك وإظهاره، ويجب على من له الأمر ووقَّقه الله أخذ من يعتقد ذلك ويعزّ به ضعفاء المسلمين، وزجره وتأديبه وحبسه عن مخالطة من يخاف منه إضلاله إلى أن يظهر توبته عن اعتقاده مثل هذه الخرافات التي تأباها العقول السَّليمة، والله أعلم.

كتبه عثمان بن أبي بكر الحاجب.

## وَصُوْرَةُ جَوَابِ الإِمَامِ عَلَمِ الدِّيْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَلَي السَّخَاوِي:

كلامُ الله عزَّ وجلَّ قديمٌ ، صفة من صفاته ، ليس بمخلوق؛ وأصوات القرَّاء وحروف المصاحف أمرٌ خارجٌ عن ذلك ، ولهذا يقال : صوتٌ قبيحٌ ، وقراءة غير حسنة ، وخطٌّ غير جيّد ، ولو كان ذلك كلام الله لريجز ذمّه على ما ذكر ، لأنَّ أصوات القرَّاء به تختلف باختلاف مخارجها ، والله تعالى منزَّه عن ذلك ، والقرآن عندنا مكتوب في المصاحف ، متلوُّ في المحاريب ، محفوظ في الصُّدور ، غير حالً في شيء من ذلك ، والمصحف عندنا معظَّم محترم لا يجوز للمحدِث مسّه ، ومن استخفَّ به أو ازدراه فهو كافر مُباح الدَّم ، والصِّفة القديمة القائمة بذاته سبحانه وتعالى ليست المعجزة ، لأنَّ المعجزة ما تحدّى به الرَّسول على وطالب بالإتيان بمثله ، ومعلوم أنَّه لم يتحداهم بصفة الباري القديمة ، ولا طالبهم بالإتيان بمثلها ، ومن اعتقد ذلك وصرَّح به أو دعا إليه فهو ضالٌ مبتدع ، بل خارج عمَّا عليه العقلاء إلى تخليط المجانين ، والواجب على علماء المسلمين إذا ظهرت هذه البدعة إخمادها وتبيين الحق ، والله أعلم.

وقد أطنب الإمام الكوثري في ذكر الفتاوى التي وجِّهت وقِيَّلت في الرَّدِّ على الحَرِّفِيَّة والصوتية ... انظر : السَّيف الصقيل في الردعلي ابن زفيل (ص٤٤٦-٤٤٧) ، ضمن مجموعة رسائل للإمام الكوثري بعنوان : العقيدة وعلم الكلام.

وفي "مقالاته (ص٥٧-٥٨) ، وتحت عنوان: "بدعة الصَّوتيَّة حول القرآن" قال الإمام الكوثري: "يوجد بين البشر من يرضى لنفسه أن يقول: إنَّ القرآن كلام الله بحرف وصوت ، ومع ذلك فهو غير مخلوق ، وفي هؤلاء يقول الإمام أبو بكر الباقلاني في "النَّقض الكبير": من زعم أنَّ السِّين من بسم الله بعد الباء ، والميم بعد السين الواقعة بعد الباء لا أوَّل له ، فقد خرج عن المعقول وجحد الضّرورة ، وأنكر البديهة ، فإن اعترف بوقوع شيء بعد شيء فقد اعترف بأوَّليَّة ، فإذا ادَّعى أنَّه لا أوَّل له فقد سقطت محاجَّته وتعيَّن لحوقه بالسَّفسطة . وكيف يُرجى أن يُرشد بالدَّليل من يتواقح في جحد الضّروري . راجع "الشامل" لإمام الحرمين ، و"نجم المهتدي" لابن المعلِّم القرشي.

وقال الحليمي في "شعب الإيمان": ومن زعم أنَّ حركة شفتيه أو صوته أو كتابته بيده في الورقة هو عَيِّن كلام الله بذاته ، فقد زعم أن صفة الله قد حلَّت بذاته ومسَّت جوارحه وسكنت قلبه ، وأيّ فرق بين مَنَّ يقول هذا وبين من يزعم من النَّصارئ أنَّ الكلمة اتَّحدت بعيسي عليه الصَّلاة والسَّلام!!

وبعد إحاطة القارئ علماً بهذا وذاك لينظر قول الموفّق بين قدامة صاحب المغني – الذي يقول عنه ابن تيمية : أنّه ما دخل دمشق مثله بعد الأوزاعي – في مناظرته مع بعض الأشاعرة في صدد نفي الكلام النّفسي ، المسجّلة في المجموعة المحفوظة تحت رقم (١١٦) بظاهريَّة دمشق : "قال أهل الحقّ : القرآن كلام الله غير مخلوق ، وقالت المعتزلة هو مخلوق ، ولم يكن اختلافهم إلّا في هذا الموجود دون ما في نفس الباري ممّاً لا ندري ما هو ولا نعرفه" . أ.هـ . وله أيضاً "الصّراط المستقيم في إثبات الحرف القديم" وفيه عجائب ، فيكون اعترف في أوّل خطوة أنّ الحقّ بيد المعتزلة وهو لا يشعر . فإذا كان حال الموفّق هكذا فهاذا يكون حال من دونه؟! نسأل الله الصّون . وقد أجاد الآلوسي المفسّر الرَّدَّ عليه وعلى إخوانه من نفاة الكلام النّفسي في مقدّمة تفسيره ، فنستغني بذلك عن الإفاضة فيه هنا.

والواقع أنَّ القرار في اللوح ، وفي لسان جبريل عليه السَّلام ، وفي لسان النَّبِيُ عَلَيْهُ والسنة التَّالين وقلوبهم والواحهم مخلوق حادث محدث ضرورة ، ومن ينكر ذلك يكون مسفسطاً ساقطاً من مرتبة الخطاب ، وإنَّها القديم هو المعنى القائم بالله سبحانه بمعنى الكلام النَّفسي في علم الله جلَّ شأنه في نظر أحمد بن حنبل وابن حزم ، وقد صحَّ عند أحمد قوله في المناظرة : "القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق" أو بمعنى صفة الكلام القائمة بالله سبحانه كقيام صفات العلم والقدرة ونحوهما به جلَّ شأنه على تقدير ثبوت إطلاق القرآن عليها ، فدلالة القرآن على المعنى القائم بالله بالاعتبار الأوَّل دلالة اللفظ على مدلوله الوضعي ، ويشمل وجوده العلمي اللفظ والمعنى في آن واحد ، لأنَّ كليها في علم الله ، ودلالته على الصَّفة القائمة به سبحانه بالاعتبار الثَّاني تكون دلالة عقليَّة كها لا يخفي . فقولهم لأنَّ كليها في علم الله ، ودلالته على الصَّفة القائمة به سبحانه بالاعتبار الثَّاني تكون دلالة عقليَّة كها لا يخفي . فقولهم : "القرآن مكتوبٌ في مصاحفنا ، محفوظ في قلوبنا ، مقروء بألسنتنا ، مسموع بآذاننا" من وصف المدلول باسم الدَّال "غير حالً فيها" ، أي مع ذلك ليس حالاً في الصاحف ولا في القلوب والألسنة والآذان ، بل هو معنى قديم قائم بذات الله تعالى ، يُلفظ ويُسمع بالنَّظم الدَّال عليه ، ويحفظ بالنَّظم المخيل ، ويكتب بنقوش وصور وأشكال موضوعة للحروف الدالَّة عليه ، كها يقال : "النَّار جوهر مُحرق ، يذكر باللفظ ويكتب بالقلم ، ولا يلزم منه كون حقيقة النَّار صو تاً وحرفاً" أ .هـ.

وقبل أن ننهي الحديث عن مسألة الكلام ، تجدر الإشارة هنا إلى مسألة شائكة كانت مثار تساؤل من الكثيرين وهي مسألة اللفظ ، وهي إحدى المسائل التي اختلف فيها السَّلف الصَّالح ، ورمى بعضهم بعضاً بشأنها بالضَّلال والبدعة وعظائم الأمور ، مع العلم أنَّ الباحث المستقرئ لما كان عليه الأوَّلون ، يجد أنَّهم لم يتطرَّقوا لمسألة اللفظ ، اللهمَّ إلا ما نقل عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ، والذي أشار إلى ذلك بقوله : "ما قام بالله تعالى غير مخلوق ، وما قام بالخلق مخلوق ...

واستمرَّ الحال على ذلك إلى أن جاء الإمام الحسين بن علي الكرابيسي (ت ٢٤٥هـ) ، وكان كما قال الذَّهبي في "سير أعلام النُّبلاء" (١٢/ ٨٠) : "من بحور العلم ، ذكيًا فطناً فصيحاً لَسِناً ، تصانيفه في الفروع والأصول تدلُّ على تبحُّره

وقد أشار الذَّهبي في "سير أعلام النُّبلاء" (١٢/ ٨٠-٨١) إلى أن الكرابيسي هو أوَّل من فتق اللفظ ، وقال : قال حسين في القرآن : لفظي به مخلوق ، فبلغ قوله أحمد فأنكره ، وقال : هذه بدعة ، فأوضح حسين المسألة ، وقال تلفُّظك بالقرآن يعني : غير الملفوظ" .

وتابع الكرابيسي في مقالته هذه العديد من الأئمَّة ، قال الإمام ابن عبد البر في كتابه: "الانتقاء" (ص١٦٥): أثناء كلامه عمَّن أخذ عن الشَّافعي علمه: "وكانت بينه – أي الكرابيسي – وبين أحمد بن حنبل صداقة وكيدة ، فلمَّا خالفه في القرآن ، عادت تلك الصَّداقة عداوة ، فكان كلُّ واحد منها يطعن على صاحبه ، وذلك أنَّ أحمد بن حنبل كان يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو جهمي ، ومن قال: القرآن كلام الله ، ولا يقول: غير مخلوق ولا مخلوق فهو مبتدع.

وكان الكرابيسي ، وعبد الله بن كلاب ، وأبو ثور ، وداود بن علي ، وطبقاتهم يقولون : إنَّ الذي تكلَّم الله به صفة من صفاته ، ولا يجوز عليه الحلق ، وإنَّ تلاوة التَّالي وكلامه بالقرآن الذي تكلَّم إليه به كسب له وفعل له ، وذلك مخلوق ، وأنَّه حكاية عن كلام الله ، وليس هو القرآن الذي تكلَّم الله به وشبَّهوه بالحمد والشُّكر لله ، وهو غير الله ، فكما يؤجر في الحمد والشُّكر والتَّهليل والتَّكبير ، فكذلك يؤجر في التِّلاوة" .

وقال الإمام السُّبكي في " الطبقات الكبرئ" (١/ ٣٤٤) : " ومقالة الحسين هذه قد نقل مثلها عن البخاري ، والحارث بن أسد المحاسبي ، ومحمَّد بن نصر المروزي ، وغيرهم".

وقال الذَّهبي في "سير أعلام النُّبلاء" (١٢/ ٨١): "قال حسين الكرابيسي - في القرآن: لفظي به مخلوق ، فبلغ أحمد فأنكره ، وقال: هذه بدعة -فأوضح حسين المسألة ، وقال: تلفظك بالقرآن يعني: غير الملفوظ. وقال في أحمد أي شيء نعمل بهذا الصَّبي؟!!! إن قلنا: مخلوق: قال: بدعة ، وإن قلنا غير مخلوق. قال: بدعة . فغضب لأحمد

أصحابه ، ونالوا من حسين ... ثمَّ قال الذَّهبي : " ولا ريب أنَّ ما ابتدعه الكرابيسي ، وحرَّره في مسألة التَّلفُّظ ، وأنَّه مخلوق هو حقّ ، لكن أباه الإمام أحمد لئلًا يتذرَّع به إلى القول بخلق القرآن ، فسدَّ الباب ، لأنَّك لا تقدر أن تفرز التَّلفُّظ من الملفوظ الذي هو كلام الله إلَّا في ذهنك" .

ثمَّ قال الذَّهبي في "سير أعلام النُّبلاء" (٢٩٠/١١): "فقد كان هذا الإمام - أي أحمد- لا يرى الخوض في هذا البحث خوفاً من أن يتذرَّع به إلى القول بخلق القرآن ، والكفُّ عن هذا أولى...

ومعلوم أنَّ التَّلفُّظ شيء من كسب القارئ غير الملفوظ ، والقراءة غير الشَّيء المقروء ، والتِّلاوة وحسنها وتجويدها غير المتلو ، وصوت القارئ من كسبه فهو يُحدث التَّلفُّظ ، والصَّوت والحركة ، والنُّطق ، وإخراج الكلمات من أدواته المخلوقة ، ولم يحدث كلمات القرآن ، ولا ترتيبه ، ولا تأليفه ، ولا معانيه ...".

وقال الذّهبي في "سير أعلام النّبلاء" (١٢/ ١٧٥): "كان مُسلم بن الحجّاج يُظهر القول باللفظ، ولا يكتمه، فلمّا استوطن البخاري نيسابور أكثر مُسلم الاختلاف إليه، فلمّا وقع بين البخاري والذّهلي ما وقع في مسألة اللفظ، ونادئ عليه، ومنع النّاس من الاختلاف إليه، حتى هُجر، وسافر من نيسابور، قال: فقطعه أكثر النّاس غير مسلم، فبلغ مُحمّد بن يحيى، فقال يوماً: ألا من قال باللفظ فلا يحلُّ له أن يحضر مجلسنا، فأخذ مسلمٌ رداءه فوق عهامته، وقام على رؤوس النّاس، ثمّ بعث إليه بها كتب عنه على ظهر جمّال. قال: وكان مسلم يظهر القول باللفظ ولا يكتمه".

ويطيب لي هنا أن أُثبت فتوى الإمام العزّبن عبد السّلام في هذا الشّان كها جاءت في رسالته "المِلحةُ في الاعتقاد" (ص١٩-٢١) ، قال : "فكيف يظن بأحمد بن حنبل وغيره من العلماء أن يعتقدوا أنّ وصف الله القديم بذاته هو عين لفظ اللافظين ، ومِداد الكاتبين ، مع أنّ وصف الله قديم ، وهذه الألفاظ والأشكال حادثة بضرورة العقل وصريح النّقل ، وقد أخبر الله تعالى عن حدوثها في ثلاثة مواضع من كتابه:

المَوْضِعُ الأَوَّلُ: قوله: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنبياء: ٢] جعل الآتي محدثاً، فمن زعم أنه قديم

فقد ردّ على الله سبحانه وتعالى ، وإنها هذا المحدث دليل على القديم ، كها أنا إذا كتبنا اسم الله عزّ وجلّ في ورقة لر يكن الرَّب القديم حالاً في تلك الورقة ، فكذلك الوصف القديم إذا كتب في شيء لر يحل الوصف المكتوب حيث حلّت الكتابة. المَوْضِعُ الثَّانِي: قوله تعالى: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ \* وَما لا تُبْصِرُونَ \* إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۗ [الحاقة: ٣٨-٤]، وقول الرَّسول على الكلام القديم، فمن زعم أنَّ قول الرَّسول على الكلام القديم، فمن زعم أنَّ قول الرَّسول على الدَّسول على ربِّ العالمين.

ولر يقتصر سبحانه وتعالى على الإخبار بذلك حتى أقسم على ذلك بأتمِّ الأقسام ، فقال تعالى : ﴿فَلا أُقْسِمُ بِمَا لَبُصُرُونَ ﴾ ، أي ما لا ترونه ، فاندرج في هذا القسم ذاته وصفاته ، وغير ذلك من مخلوقاته.

المَوْضِعُ الثَّالِثُ : قوله جلَّ قوله : ﴿فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَسِ \* الجُّوارِ الْكُنَّسِ \* وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ \* وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ \* إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ التَكوير : ١٥-١٩].

والعجب ممَّن يقول : القرآن مركَّب من حرف وصوت ، ثمَّ يزعم أنَّه في المصحف ، وليس في المصحف إلَّا حرف مجرَّد لا صوت معه ، إذ ليس فيه حرف متكوِّن من صوت ، فإن الحرف اللفظي ليس هو الشَّكل ، ولذلك يدرك الحرف اللفظي بالآذان ، ولا يشاهد بالعيان ، ويشاهد الشَّكل الكتابي بالعيان ، ولا يسمع بالآذان ، ومن توقَّف في الحرف اللفظي بالآذان ، ولا يشاهد بالعيان ، ويشاهد الشَّكل الكتابي بالعيان ، ولا يسمع بالآذان ، ومن توقَّف في ذلك فلا يُعدُّ من العقلاء فضلاً عن العلماء ، فلا أكثر الله في المسلمين من أهل البدع والأهواء والإضلال والإغواء".

وخلاصة الكلام في هذه المسألة أنَّ القرآن بمعنى الكلام النَّفسي قديم ليس بمخلوق ، ومن قال بخلقه فقد كفر ، وأمَّا القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه والصَّوت الذي نسمعه ، والورق الذي نحمله فهو مخلوق ، وهو دالٌ على معنى كلام الله تعالى "دلالة عقليَّة أو عرفيَّة ، لأنَّ الألفاظ مركَّبة وحادثة ، والصِّفة النَّفسيَّة التي هي الكلام لا يجوز أن تكون كذلك ، لأنَّ الحوادث لا تقوم بالخالق عزَّ وجلَّل . انظر : تهذيب السنوسية (ص٥٧).

لكن هذا لا يقال إلّا في مقام التَّعليم ، قال الإمام الباجوري : "وأمَّا القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق ، لكن يمتنع أن يقال : القرآن مخلوق ويُراد به اللفظ الذي نقرؤه إلَّا في مقام التعليم ، لأنَّه ربَّها أوهم أنَّ القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق ..." . انظر : تحفة المريد (ص٥٥).

وللاستزادة في صفة الكلام انظر: أصول الدِّين للبغدادي (ص١٠٦-١٠)، حاشية ابن الأمير (ص١٦٠-١٦٤)، حاشية الدَّسوقي على أمَّ البراهين (ص١٧٥-١٨٠)، الأربعين في أصول الدِّين للرازي (ص٤٤٢-٢٥٨)، شرح الفقه الأكبر (ص٧٠-٧٧)، وعون المريد لشرح جوهرة التَّوحيد (ص١١٧-١٨٣)، خير القلائد شرح جواهر العقائد (ص٨٦-٢٦)، المسامرة بشرح المسايرة (ص٨٧-٩٠)، أصول الدِّين للغزنوي (ص١٠٠-١٠٥)، أبكار الأفكار (١/ ٢٦٥-١٣١)، الاقتصاد في الاعتقاد (ص١١٥-١٥٥)، الإشارة إلى مذهب أهل الحق (ص١١١-٢٣٢)، الإنصاف للباقلاني (ص٨٦-١٤٢)، أصول الدِّين للبزدوي (ص٢١-٧١)، المواقف (ص٣١٩-١٥٢)، المختصر المفيد في شرح جوهرة التَّوحيد (ص٢١-٧٠).

فقد خرجوا في زمن التَّابعين ودعوا إلى مذهبهم ، وقامت في وجوههم العلماء من التَّابعين ومن بعدهم ، وردُّوا عليهم ، وبيَّنوا باطلهم من الكتاب والسُّنَّة وإجماع علماء الأُمَّة ، وناظروهم أتم المناظرة ، ومع هذا أصرُّوا على باطلهم ، ودعوا إليه ، وفارقوا الجماعة ، فبدَّعتهم العلماء ، وصاحوا بهم ، ولكن ما كفَّروهم ، ولا أجروا عليهم أحكام أهل الردَّة ، بل أجروا عليهم هُمُّ وأهل البدع قبلهم أحكام الإسلام ، من التَّوارث ، والتَّناكح ، والصَّلاة عليهم ، ودفنهم في مقابر المسلمين ، ولم يقولوا لهم أهل العلم من أهل السُّنَة : قامت عليكم الحجَّة ، حيث بينًا لكم ، لأنَّا لا نقول إلَّا حَقاً ، حيث خالفتمونا كفرتم ، وحلَّ مالكم ودماؤكم ، وصارت بلادكم بلاد حرب ، كما هو الآن مذهبكم ، أفلا يكون لكم في هؤلاء الأئمَّة عبرة فترتدعون عن الباطل وتفيئون إلى الحق ؟!!!

فَصْلٌ: ثمَّ خرج بعد هؤلاء المرجئة الذين يقولون: الإيبان قول بلا عمل ، فمن أقرَّ عندهم بالشَّهادتين ، فهو مؤمن كامل الإيبان ، وإن لم يصلِّ لله ركعة طول عمره ، ولا صام يوماً من رمضان ، ولا أدَّى زكاة ماله ، ولا عمل شيئاً من أعمال الخير ، بل من أقرَّ بالشَّهادتين فهو عندهم مؤمن كامل الإيبان ، إيبانه كإيبان جبريل وميكائيل والأنبياء ، إلى غير ذلك من أقوالهم القبيحة التي ابتدعوها في الإسلام ، ومع أنَّه صاح بهم أثَّمة أهل الإسلام ، وبدَّعوهم ، وضلَّلوهم ، وبيَّنوا لهم الحقَّ من الكتاب والسُّنَّة وإجماع أهل العلم من أهل السُّنَة من الصَّحابة فمن بعدهم ، وأبوا إلَّا التَّادي على ضلالهم ومعانتهم لأهل السُّنَة ، متمسِّكين هم ومن قبلهم من أهل البدع بمتشابه من الكتاب والسُّنَة ، ومع هذه الأمور الهائلة فيهم لر تكفِّرهم أهل السُّنَة ، ولا سلكوا مسلككم فيمن خالفكم ، ولا شهدوا عليهم بالكفر ، ولا جعلوا بلادهم بلاد حرب ، بل جعلوا الأُخوَّة الإيبانيَّة ثابتة لهم ولن قبلهم من أهل البدع ، ولا قالوا لهم : كفرتم بالله ورسوله ، لأنَّا بينًا لكم الحق ، فيجب عليكم اتَّباعنا ، لأنًا بمنزلة الرَّسول على ، من خطَّأنا فهو عدو لله ورسوله ، كها هو قولكم فيجب عليكم اتَّباعنا ، لأنًا بمنزلة الرَّسول على ، من خطَّأنا فهو عدو لله ورسوله ، كها هو قولكم فيجب عليكم اتَّباعنا ، لأنًا بمنزلة الرَّسول على ، من خطَّأنا فهو عدو لله ورسوله ، كها هو قولكم اليوم ، فإنَّا لله وإنَّا إليه واجعون.

فَصْلٌ: ثمَّ حدث بعد هؤلاء الجهميَّة الفرعونيَّة الذين يقولون: ليس على العرش إله يعبد، ولا لله في الأرض من كلام، ولا عُرج بمحمَّد ﷺ لربِّه، وينكرون صفات الله سبحانه التي أثبتها

لنفسه في كتابه ، وأثبتها رسول الله ﷺ ، وأجمع على القول بها الصَّحابة فمن بعدهم ، وينكرون رؤية الله سبحانه في الآخرة ، ومن وصف الله سبحانه بها وصف به نفسه ووصف به رسوله ﷺ فهو عندهم كافر ، إلى غير ذلك من أقوالهم وأفعالهم التي هي غاية الكفر ، حتَّى أنَّ أهل العلم سمُّوهم الفرعونيَّة تشبيهاً لهم بفرعون ، حيث أنكر الله سبحانه ، ومع هذا فردَّت عليهم الأئمَّة ، وبيَّنوا بدعتهم وضلالهم ، وبدَّعوهم ، وفسَّقوهم ، وجعلوهم أكفر ممَّن قبلهم من أهل البدع ، وأقل تشبُّثاً بالشَّرعيَّات ، وقالوا عنهم : إنَّهم قَّدموا عقولهم على الشَّرعيات، وأمر أهل العلم بقتل بعض دعاتهم ، كالجعد بن درهم ، وجهم بن صفوان ، وبعد أن قُتلوا ، غسَّلوهم ، وصلُّوا عليهم ، ودفنوهم مع المسلمين ، كما ذكر ذلك الشَّيخ تقيُّ الدِّين ، ولر يُجروا عليهم أحكام أهل الردَّة ، كما أجريتم أحكام أهل الردَّة على من لم يقل أو يفعل عُشِّر مِعشار ما قالوا هؤلاء أو فعلوا ، بل والله كفَّرتم من قال الحقَّ الصّرف ، حيث خالف أهواءكم ، وإنَّما لم أذكر فرقة الرَّافضة ، لأنَّهم معروفون عند الخاصِّ والعامّ ، وقبائحهم مشهورة ، ومن هؤلاء الفِرَق الذين ذكرنا تشعَّبت الشُّنتان والسَّبعون فرقة أهل الضَّلالة المذكورون في السُّنَّة في قوله عليه الصَّلاة والسلام: " تفترق هذه الأُمَّة على ثلاث وسبعين فرقة" ، وما سوى الثِّنتين والسَّبعين وهي الثَّالثة والسَّبعون هم الفرقة النَّاجية أهل السُّنَّة والجماعة من أصحاب رسول الله ﷺ وإلى آخر الدَّهر ، وهي التي لا تزال قائمة على الحقِّ ، رزقنا الله اتِّباعهم بحوله وقوَّته . وكلَّها ذكرت من أخبار هذه الفرقة فإنَّها أخذته من كتب أهل العلم ، وأكثر ما أنقل عن ابن تيمية وابن القيِّم.

فَصْلٌ: وها أنا أذكر لك شيئاً ممَّا ذكر أهل العلم من أنَّ مذهب السَّلف عدم القول بتكفير هؤلاء الفرق الذين تقدَّم ذكرهم .

قال الشَّيخ تقي الدِّين في كتاب الإيهان: "لريكفِّر الإمام أحمد الخوارج ولا المرجئة ولا القدريَّة؛ وَإِنَّمَا المنقول عنه وعن أمثاله تَكْفِيرُ الجهميَّة، مَعَ أَنَّ أَحْمَد لَرُ يُكفِّرُ أَعْيَانَ الجهمية، وَلَا كُلَّ مَنْ قَالَ أَنَّه جهمي كَفَّرُهُ، وَلَا كُلَّ مَنْ وَافَقَ الجهمية فِي بَعْضِ بِدَعِهِمْ؛ بَلْ صَلَّىٰ خَلْفَ الجهمية الَّذِينَ دَعَوْا إِلَى قَوْلِهِمُ وَامْتَحَنُوا النَّاسَ وَعَاقَبُوا مَنْ لَرُ يُوافِقُهُمْ بِالْعُقُوبَاتِ الْعَلِيظَةِ، لَرَّ يُكفِّرُهُمُ أَحْمَد وَأَمْثَالُهُ؛ بَلْ

كَانَ يَعْتَقِدُ إِيمَانَهُمْ وَإِمَامَتَهُمْ ؛ وَيَدْعُو هُمُ ، وَيَرَىٰ الْإِنْتَهَامَ بِهِمْ فِي الصَّلَوَاتِ خَلْفَهُمْ وَالْحَبَّ وَالْعَزُو كَانَ يَعْتَقِدُ إِيمَانَهُمْ وَإِمَّامَتَهُمْ ، وَيَدْعُو هُمْ ، وَيَرَىٰ الْأَمْتَالِمِ مِنْ الْأَنْمَةُ وَالْمُنْ مِنْ الْأَنْمَةُ وَالْمَنْ الْمَثَوْا مِنْ الْقَوْلِ الْبَاطِلِ مَعَهُمْ وَاللَّهُ مَا يَرَاهُ لِأَمْثَالِهِمْ مِنْ الْأَنْمَة وَيُجُاهِدُهُمْ عَلَىٰ رَدِّهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ ؛ اللَّذِي هُو كُفُرٌ ، وَكَانَ يُنْكِرُهُ وَيُجَاهِدُهُمْ عَلَىٰ رَدِّهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ ؛ فَيَدْ مِعْ اللَّهُ وَلَيْ اللّهَ وَاللَّهُ فَي إِظْهَارِ السُّنَّةِ وَالدِّينِ وَإِنْكَارِ بِدَعِ الجهمية اللَّهِ حِينَ ؛ وَبَيْنَ رِعَايَةِ وَيُعْمَعُ بَيْنَ طَاعَةِ الله وَرَسُولِهِ فِي إِظْهَارِ السُّنَّةِ وَالدِّينِ وَإِنْكَارِ بِدَعِ الجهمية اللَّاحِدِينَ ؛ وَبَيْنَ رِعَايَة حُقُوقِ اللَّهُ مِنِينَ مِنُ الْأَمْةَ وَالْأَمْة وَالْأَمْة ؛ وَإِنْ كَانُوا جُهَّالًا مُبْتَدِعِينَ ؛ وَظَلَمَةً فَاسِقِينَ " (١٤).

انتهى كلام الشَّيخ ، فتأمَّله تأمُّلاً خالياً عن الميل والحيف .

وقال الشَّيخ تقي الدِّين أيضاً: مَنْ كَانَ فِي قَلْيهِ الْإِيمَانُ بِالرَّسُول ﷺ وَمَا جَاءَ بِهِ وَقَدْ غَلِطَ فِي بَعْضِ مَا تَأَوَّلَهُ مِنُ الْبِدَعِ فَهَذَا لَيْسَ بِكَافِرِ أَصُلًا وَالْحَوَارِجُ كَانُوا مِنْ أَظْهَرِ النَّاسِ بِدْعَةً وَقِتَالًا لِلْأُمَّةِ وَتَكُفِيمًا لَمَا وَلَا يَكُنُ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ يُكَفِّرُهُم لَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلَا غَيْرُهُ بَلْ حَكَمُوا فِيهِم وَتَكُفِيمًا لَمَا وَلَا يَكُنُ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ يُكَفِّرُهُم لَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلَا غَيْرُهُ بَلْ حَكَمُوا فِيهِم بِحُكْمِهِم فِي الْسَلِمِينَ الظَّلِينَ الْمُعْتَدِينَ كَمَا ذَكَرَتُ الْآثَارُ عَنْهُم بِلِذَلِكَ فِي عَيْرِ هَذَا المُوضِع. وَكَذَلِكَ سَائِرُ الثَّنَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً مَنْ كَانَ مِنْهُم مُنَافِقًا فَهُو كَافِرٌ فِي الْبَاطِنِ وَمَنْ لَرُ يَكُنُ مُنَافِقًا بَلْ كَانَ مَعْمِ النَّقَاقُ اللَّورِ وَمَنْ لَلْ يَكُونُ عَيْرِ النَّقَاقِ وَلَا يَكُونُ فِيهِ النَّقَاقُ الَّذِي يَكُونُ صَاحِبُهُ فِي الدَّرُكِ يَكُونُ فِيهِ النَّفَاقُ الَّذِي يَكُونُ صَاحِبُهُ فِي الدَّرُكِ يَكُونُ فِيهِ النَّفَاقُ الَّذِي يَكُونُ صَاحِبُهُ فِي الدَّرُكِ يَكُونُ فِيهِ النَّفَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ بَلْ وَإِمْمَاعَ الأَنْمَة وَالْمَعَلِيمِ مُنَ كَفُر كُلُو الشَّبُونَ وَالسَّبُعِينَ فِرْقَةً كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَكُفُّرُ كُفُوا يَتُقُلُ عَنْ اللَّا يَقَعَلُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ بَلْ وَإِجْمَاعَ الأَنْمَة وَلَيْمَ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ بَلْ وَإِجْمَاعَ الأَنْمَة وَلَيْكُونَ وَاحِدٍ مِنْ اللَّاتَةَ وَعَيْرِ اللَّاكَةَ فَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ بَلْ وَإِجْمَاعَ الأَنْمَة وَلَاكُونَ عَلَى اللَّالَةُ وَكَالَ وَاحِدُ مِنْ اللَّالَةُ وَلَا يَكُونُ وَاحِدُ مِنْ اللَّاكَةَ وَعَيْرِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ بَلْ وَإِحْمَاعَ الأَنْمَةُ وَاعِدُهُ وَاحِدُ وَالْمَهُ وَاحِدُ مِنْ اللَّالَةُ وَاحِدُ وَاحِدُ وَالْمَا وَاحِدُولُ وَاحِدُ وَاحِدُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَحْمُ وَاحِدُ مِنْ اللَّهُ الْفَاقُولُ وَاحِدُ وَاحِدُ وَاحِدُ وَاحِدُولُولُ اللَّهُ وَاحِدُ وَاحِدُولُ اللَّهُ وَاحِدُ مَا اللَّهُ اللَّذُولُ وَاحِدُ وَاحِدُ مِنْ اللَّالَةُ وَاحِدُولُولُولُولُ

فتأمَّله وتأمَّل حكاية الاجماع من الصَّحابة وغيرهم من أهل السُّنَّة مع ما تقدَّم لك ما في مذاهبهم من الكفر العظيم ، لعلَّك تنتبه من هذه الهوَّة التي وقعت فيها أنت وأصحابك .

وقال ابن القيِّم: في طرق أهل البِدَعِ المُوافِقُونَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَلَكِنَّهُمُ مُخَالِفُونَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ - كَالرَّافِضَةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْجَهُمِيَّةِ وَغُلَاةِ الْمُرْجِئَةِ وَنَحُوهِمْ، فَهَوُّلَاءِ أَقْسَامٌ:

<sup>(</sup>٤١) انظر: الإيمان الأوسط (ص٥٦ ، مجموع الفتاوي (٧/ ٥٠٨) ، بتصرف).

<sup>(</sup> ٤٢) انظر : مجموع فتاوی ابن تیمیة (٧/ ٢١٧–٢١٨) .

أَحَدُهَا: الْجَاهِلُ الْمُقَلِّدُ الَّذِي لَا بَصِيرَةَ لَهُ، فَهَذَا لَا يُكَفَّرُ وَلَا يُفَسَّقُ، وَلَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ، إذَا لَرُ يَكُنُ قَادِرًا عَلَى تَعَلَّم الْمُتَكُمُ وُحُكُمُ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَشالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ.

الُقِسْمُ الثَّانِيَ: الْمَتَمَكِّنُ مِنْ السُّوَّالِ وَطَلَبِ الْهِدَايَةِ، وَمَعْرِفَةِ الْحَقِّ، وَلَكِنْ يَتُرُكُ ذَلِكَ اشْتِغَالًا بِدُنْيَاهُ وَرِيَاسَتِهِ، وَلَكِنْ يَتُرُكُ ذَلِكَ اشْتِغَالًا بِدُنْيَاهُ وَرِيَاسَتِهِ، وَلَذَّتِهِ وَمَعَاشِهِ ، فَهَذَا مُفَرِّطٌ مُسْتَحِقٌ لِلْوَعِيدِ، آثِمٌ بِتَرْكِ مَا أُوجَبَ عَلَيْهِ مِنْ تَقُوى اللهَّ بِحَسَبِ اسْتِطَاعَتِهِ، فَهَذَا إِنْ غَلَبَ مَا فِيهِ مِنْ البَّدْعَةِ وَالْمُوَى عَلَى مَا فِيهِ مِنْ السُّنَّةِ وَالْمُدَى: رُدَّتُ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ غَلَبَ مَا فِيهِ مِنْ السُّنَّةِ وَالْمُدَى: قُبلَتُ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ غَلَبَ مَا فِيهِ مِنْ السُّنَّةِ وَالْمُدَى: قُبلَتُ شَهَادَتُهُ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَسْأَلَ وَيَطْلُبَ، وَيَتَبَيَّنَ لَهُ الْمُلَىٰى، وَيَتُرُكَهُ تَعَصُّبًا، أَوْ مُعَادَاةً لِأَصْحَابِهِ، فَهَذَا أَقَلُ دَرَجَاتِهِ: أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا، وَتَكْفِيرُهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ. انتهى كلامه (٤٣).

فانظره وتأمَّله ، فقد ذكر هذا التَّفصيل في غالب كُتبه ، وذكر أنَّ الأئمَّة وأهل السُّنَّة لا يكفِّرونهم ، هذا مع ما وصفهم به من الشِّرك الأكبر والكفر الأكبر ، وبيَّن في غالب كُتبه مخازيهم ، ولنذكر من كلامه طرفاً تصديقاً لما ذكرنا عنه ، قال رحمه الله تعالى في المدارج : المُثْبِتُونَ لِلصَّانِع نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: أهل الْإِشْرَاكِ بِهِ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَإِلْجَيَّتِهِ، كَالْمُجُوسِ وَمَنْ ضَاهَاهُمْ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ يُشْبِتُونَ مَعَ اللهَّ خَالِقًا لِلْأَفْعَال، لَيْسَتُ أَفْعَالُهُمْ مَقُدُورَةً للهَّ، وَلا مَعَ الله خَالِقًا لِلْأَفْعَال، لَيْسَتُ أَفْعَالُهُمْ مَقُدُورَةً لله وَلا قَدْرَةً لَهُ عَلَيْهَا، وَلا هُو الَّذِي جَعَلَ أَرْبَابَهَا فَاعِلِينَ لَهَا، بَل خَلُوقَةً فَيْم، وَهِي صَادِرَةٌ بِغَيْرِ مَشِيئَتِهِ، وَلا قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلا هُو الَّذِي جَعَلَ أَرْبَابَهَا فَاعِلِينَ لَهَا، بَل هُمُ الَّذِينَ جَعَلُوا أَنْفُسَهُمْ شَائِينَ مُرِيدِينَ فَاعِلِينَ. وَحَقِيقَةُ قَوْل هَوْلاَء: أَنَّ الله لَيْسَ خَالِقًا لِأَفْعَال اللهَ لَيْسَ خَالِقًا لِأَفْعَال اللهِ لَيْسَ خَالِهُ اللهُ لَيْسَ خَالِقًا لِأَفْعَال اللهُ لَيْسَ خَالِقًا لِأَفْعَال اللهُ لَيْسَ خَالِقًا لِللهُ لَيْسَ خَالِهُ اللهُ لَيْسَ خَالِهُ لَعُلُوانَ (٤٤). انتهى كلامه .

وقد ذكرهم بهذا الشِّرك في سائر كتبه وشبَّههم بالمجوس الذين يقولون : أنَّ للعالم خالقين ، وانظر لمَّا تكلَّم على التَّكفير هو وشيخه كيف حكموا عدم تكفيرهم عن جميع أهل السُّنَّة ، حتَّى مع معرفة الحقّ والمعاندة قال كفره محلّ اجتهاد ، كما تقدَّم كلامه قريباً .

<sup>(</sup>٤٣) انظر: الطرق الحكمية لابن القيِّم (ص١٤٦ -١٤٧) بتصرف).

<sup>(</sup> ٤٤ ) انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (١/ ٨٥) .

وأيضاً الجهميَّة ذكرهم بأقبح الأوصاف ، وذكر أنَّ شِركهم شرك فرعون وأنَّهم معطِّلة ، وأنَّ المشركين أقل شركاً منهم ، وضرب لهم مثلاً في النُّونيَّة وغيرها من كُتبهم ، كالصَّواعق وغيرها ، وكذلك المعتزلة كيف وصفهم بأكبر القبائح ، وأقسم أنَّ قولهم وأحزابهم من أهل البدع لا تُبقي من الإيهان حبَّة خردل ، فليًا تكلَّم على تكفيرهم في النُّونيَّة لمريكفِّرهم ، بل فصَّل في موضع منها ، كها فصَّل في الطَّرف كها مرَّ .

وموضع آخر فيه عن أهل السُّنَّة مخاطبة لهؤلاء المبتدعة الذين أقسم أنَّ قولهم لا يُبقي من الإيهان حبَّة خردل ، فقال : واشهد علينا بأنًا لا نكفِّركم بها معكم من الكُفران إذ أنتم أهل الجهالة عندنا لستم أولي كفر ولا إيهان ، ويأتي إن شاء الله تعالى لهذا مزيد من كلام الشَّيخ تقى الدِّين ، وحكاية إجماع السَّلف ، وأنَّ التَّكفير هو قول أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرَّافضة .

وقال أبو العبّاس بن تيمية رحمه الله في كلام له في الفرقان: ودخل بعض أهل الكلام والجدل من المنتسبين إلى الإسلام من المعتزلة ونحوهم في بعض مقالة الصابئة والمشركين ممّن لريمتد بهدي الله الذي أرسل به رسله ، من أهل الكلام والجدل ، صاروا يريدون أن يأخذوا مأخذهم ، كها أخبر النّبي على بقوله «لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم " . الحديث الصّحيح (٥٤) .

إلى أن قال : أنَّ هؤلاء المتكلِّمين أكثر حقًّا ، وأتبع للأدلَّة لما تنوَّرت به قلوبهم من نور القرآن والإسلام ، وإن كانوا قد ضلُّوا في كثير ممَّا جاء به الرَّسول على أنَّ الله لا يتكلَّم ولا تكلَّم ،كما وافقوهم على أنَّه لا علم له ولا قدرة ولا صفة من الصِّفات ، إلى أن قال :

ولمَّا رأوا أنَّ الرُّسل متَّفقة على أنَّ الله متكلِّم، والقرآن مملوء من إثبات قوله وكلامه صاروا تارة يقولون: ليس بمتكلِّم حقيقة بل مجازًا، وهذا قولهم الأوَّل لمَّا كانوا في بدعتهم وكفرهم على الفطرة قبل أن يدخلوا في العناد والجحود.

<sup>(</sup>٤٥) لمر أجد الحديث باللفظ المذكور ... وفي صحيحه أخرج البخاري (١٦٩/٤ برقم ٣٤٥٦) بسنده عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبَلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّىٰ لَوُ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبِّ لَسَلَكُتُهُوهُ»، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهُ: اليَهُودَ، وَالنَّصَارَىٰ قَالَ: «فَمَنْ».

إلى أن قال: وهذا قول من يقول: القرآن مخلوق.

إلى أن قال: وأنكر هؤلاء أن يكون الله متكلِّما أو قائلًا على الوجه الذي دلَّت عليه الكُتب الإلهيَّة ، والذي أفهمت الرُّسل لقومهم ، واتَّفق عليه أهل الفِطر السَّليمة .

إلى أن قال: ونشأ بين هؤلاء الذين هم فروع الصّابئة وبين المسلمين المؤمنين أتباع الرسول على الحلاف ، فكفر هؤلاء ببعض ما جاءت به الرَّسل ، واختلفوا في كتاب الله ، فآمنوا ببعض ، واتّبع المؤمنون ما أُنزل إليهم من ربّهم ، وعلموا أنَّ قول هؤلاء أخبث من قول اليهود والنّصارئ ، حتَّى كان عبد الله بن المبارك ليقول: إنَّا لنحكي قول اليهود والنّصارئ ولا نحكي قول الجهميَّة ، وكان قد كثر هؤلاء الذين هم فروع المشركين ومن اتّبعهم من الصّابئة في آخر المائة التَّانية في إمارة المأمون ، وظهرت علوم الصّابئين والمنجّمين ونحوهم ، فظهرت هذه المقالة في أهل العلم وأهل السّيف والإمارة ، وصار في أهلها من الخلفاء والأمراء والوزراء والفقهاء والقضاة وغيرهم ما امتحنوا به المؤمنين والمسلمين والمسلمين والمسلمات .انتهى كلام الشّيخ رحمه الله .

فانظر في هذا الكلام وتدبّره كيف وصف هؤلاء بأعظم الكفر والشّرك ، والإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه ، وأنّهم فروع المشركين والصّابئة ، وأنّهم أخذوا مأخذ القرون من قبلهم أهل الكفر ، وأنّهم خالفوا العقل والنّقل والفطرة ، وأنّهم خالفوا جميع الرّسل في قولهم ، وأنّهم عاندوا الحقّ ، وأنّ أهل العلم يقولون : قولهم هذا أخبث من قول اليهود والنّصارئ ، وأنّهم عذّبوا المؤمنين والمؤمنات على الحقّ ، وهؤلاء الذين عنوا بهذا الكلام هم المعتزلة والقدريّة والجهميّة ومن سلك سبيلهم من أهل البدع وغيرهم ، والخلفاء الذين يعنيهم : المأمون والمعتصم والواثق ووزراؤهم وقضاتهم وفقهاؤهم، وهم الذين جلدوا الإمام أحمد رحمه الله وحبسوه ، وقتلوا أحمد ابن نصير الخزاعي وغيره (٤١) ، وعذّبوا المؤمنين والمؤمنات بدعوتهم إلى الأخذ بقولهم ، وهم الذين يعني

<sup>(</sup>٤٦) لعلَّ الفتنة التي تعرَّض لها الإمام أحمد هي السَّبب الرَّئيس في اشتهاره ، مع أنَّه كان مع أحمد في الفتنة غير واحد من العلماء الحفاظ ، وقد قضي بعضهم تحت التَّعذيب ...مع أنَّه في الحقيقة أقلّ رتبة ممَّن سبقه من العلماء كأبي حنيفة

بقوله فيها تقدَّم ، وما يأتي أنَّ الإمام أحمد لا يكفِّرهم ، ولا أحد من السَّلف ، وأنَّ أحمد صلَّل خلفهم ، واستغفر لهم ، ورأى الائتهام بهم ، وعدم الخروج عليهم ، وأنَّ الإمام أحمد يردُّ قولهم الذي هو كفر عظيم ، كها تقدَّم كلامه ، فراجعه .

فبالله عليك تأمَّل أي هذا وأي قولكم فيمن خالفكم فهو كافر ، ومن لريكفِّره فهو كافر ، بالله عليكم انتهوا عن الخنا وقول الزُّور ، واقتدوا بالسَّلف الصَّالح وتجنَّبوا طريق أهل البدع ، ولا تكونوا كالذي زُيِّن له سوء عمله فرآه حسناً.

قال الشَّيخ تقي الدِّين رحمه الله تعالى : وَمِنُ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ تَكْفِيرُ الطَّائِفة غَيْرَهَا مِنْ طَوَائِفِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتِحُلَالُ دِمَائِهِمُ وَأَمُوالهِمُ كَمَا يَقُولُونَ: هَذَا زَرْعُ الْبِدُعِيِّ وَنَحُو ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا عَظِيمٌ لِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ تِلْكَ الطَّائِفة الْأُخْرَىٰ قَدْ لَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ الْبِدْعَةِ أَعْظَمُ مِنَّا فِي الطَّائِفة الْمُكَفِّرَةِ لَمَا؛ بَلُ تَكُونُ بِدْعَةُ الْمُكَفِّرَةِ أَغْلَظَ أَوْ نَحْوَهَا أَوْ دُونَهَا وَهَذَا حَالُ عَامَّةِ أَهِلِ الْبِدَعِ الَّذِينَ يُكَفِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَإِنَّهُ إِنْ قُدِّرَ أَنَّهُ لِرَ يَكُفُرُ لِمُ يَكُفُرُ هَوُلَاءِ وَلَا هَوُلاءِ وَإِنْ قُدِّرَ أَنَّهُ لِرَ يَكُفُرُ لَمَ يُكُفُرُ هَوُلاءِ وَلَا هَوُلاءِ فَإِنْ قُدِّرَ أَنَّهُ لَرَ يَكُفُرُ لَمْ يَكُفُرُ هَوُلاءِ وَلَا هَوُلاءِ فَكُونُ فَإِنَّ قُدْرَ أَنَّهُ لِمَ يَكُفُرُ لَمْ يَكُونُ لَا فَكُونُ لَا قُلْهُ إِلَى اللهُ اللهُ

، ومالك ، والشَّافعي ، وغيرهم ، فلعلَّ الفتنة التي تعرَّض لها عليه رحمة الله تعالى هي السَّبب الرَّئيس في شهرته ، مع أُمد في الفتنة غير واحد من العلماء الحفاظ ، وقد قضى بعضهم تحت التَّعذيب... ولا شكَّ في أنَّ من جاد بنفسه من أجل معتقده أفضل من غيره . ومن العلماء الذين امتحنوا في مسألة خلق القرآن : الإمام الحافظ أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغسّاني (٢١٨هـ) ، الإمام محمَّد بن نوح العجلي (٢١٨هـ) ، الإمام الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين المُلائي (٢١٩هـ) ، الإمام الحافظ أبو عثمان عفّان بن مسلم البصري (٢٢٠هـ) ، الإمام الحافظ أبو عبد الله أحمد بن نصر الخزاعي (٢٢٠هـ) ، الإمام الفقيه أبو عبد الله نعيم بن حمَّاد الخزاعي (٢٢٩هـ) ، الإمام أبو عبد الله أحمد بن نصر الخزاعي (٢٣١هـ) ، الإمام الفقيه أبو يعقوب يوسف بن يحيي المصري البويطي (٢٣١هـ) ، الإمام أبو عبد الرَّحمن عبد الله بن محمَّد الأذرمي (توفي ما بين

وَالنَّانِي: أَنَه لَوْ فُرِضَ أَنَّ إِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ مُحْتَصَةٌ بِالبِدْعَةِ لَمْ يَكُنُ لِأَهُلِ السُّنَةِ أَنَ يُكَفِّرُوا كُلَّ مَنَ قَالَ قَوْلًا أَخْطَأْتُمْ بِهِ السَّنَةِ أَنَّ اللهُ قَالَ: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنُه ﴾ [البقرة:٢٨٦] ، و ثَبَتَ فِي الصَّحيح عن النَّبي عَلَيْهُ : "أَنَّ اللهُ قَالَ: قَدُ فَعَلْت" ، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيهَا فِي الصَّحيح عن النَّبي عَلَيْهُ . "أَنَّ اللهُ قَالَ: " إِنَّ اللهُ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الحَّطَأْتُمْ بِهِ ﴾ [الأحزاب:٥] ، وَرُوي عَنْ النَّبي عَلَيْهُ أَنَّه قَالَ: " إِنَّ اللهُ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الحَّطَأَتُمْ بِهِ ﴾ [الأحزاب:٥] ، وَرُوي عَنْ النَّبي عَلَيْهُ أَنَّه قَالَ: " إِنَّ اللهُ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الحَّطَأُ وَالنِّسْيَانَ " ، وَهُو حَدِيثُ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنِ مَاجَه وَغَيْرُهُ. وقد أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ والتَّابِعون لهُم بإحْسَان وَسَائِرُ أَئِمَةِ اللسَّيَةِ فَتَكُفِيرُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ قَالَ قَوْلًا أَخْطَأَ فِيهِ أَنَّه يَكُفُرُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ مُخَالِفًا لِلسُّنَةِ فَتَكُفِيرُ اللهُ اللَّهُ فَي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ فَي مَسَائِلِ التَّكْفِيرِ قَدُ بُسِطَتُ فِي غَيْرِ هَذَا اللُوضُوع. كُلِّ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فُو عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُولُهُ عُلَالًا لِلللَّاسِ نِزَاعٌ فِي مَسَائِلِ التَّكْفِيرِ قَدُ بُسِطَتُ فِي غَيْرِ هَذَا اللُّوضُوع.

وقال الشَّيخ رحمه الله أيضاً: الخَوَارِج لَهُمْ خَاصَّتَانِ مَشْهُورَتَانِ فَارَقُوا بِهِمَا جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَأَئِمَّتَهُمْ: أَحَدُهُمَا: خُرُوجُهُمْ عَنْ الشُّنَّةِ وَجَعْلُهُمْ مَا لَيْسَ بِسَيِّئَةٍ سَيِّئَةً أَوْ مَا لَيْسَ بِحَسَنَةٍ حَسَنَةً.

الثَّانِية : فِي الْحُوَارِجِ وَأَهْلِ الَّبِدَعِ: أَنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ بِالذُّنُوبِ وَالسَّيِّنَاتِ. وَيَتَرَتَّبُ عَلَىٰ ذَلِكَ اسْتِحْلَالُ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمُوالِهِمْ ، وَأَنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ دَارُ حَرْبٍ ، وَدَارَهُمْ هِيَ دَارُ الْإِيمَانِ. وَكَذَلِكَ يَقُولُ مُمْهُورُ النَّالِفِينَ وَأَمُوالِهِمْ ، وَأَنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ دَارُ حَرْبٍ ، وَدَارَهُمْ هِيَ دَارُ الْإِيمَانِ. وَكَذَلِكَ يَقُولُ مُمْهُورُ النَّالِفِيةَ وَالْجَهُهِيَّة ، وَطَائِفَةٌ مِنْ غُلَاةِ المُنْتَسِبَةِ إِلَى أهل الْحَدِيثِ .

فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَخْذَرَ مِنْ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ الْخَبِيثَيْنِ وَمَا يَتَوَلَّدُ عَنْهُمَا مِنْ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ وَذَمِّهِمُ وَلَعْنِهِمْ وَاسْتِحُلَالِ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالهِمْ.

وَعَامَّةُ الَّبِدَعِ وَالْأَهُواءِ إِنَّمَا تَنْشَأْ مِنُ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ. أَمَّا الْأَوَّلُ فَشِبْهُ التَّأُويل الْفَاسِدِ: إمَّا حَدِيثٌ بَلَغَهُ غير صحيح أَوَّ عَنْ غَيْرِ الرَّسُولِ ﷺ قَلَّدَ قائله فيه وَلَرَّ يَكُنُ ذَلِكَ الْقَائِلُ مُصِيبًا أَوْ تَأْوِيلُ تَأَوَّلُهُ مِنْ لَيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَكُنُ التَّأُويل صَحِيحًا وَإِمَّا قِيَاسٌ فَاسِدٌ أَوْ رَأَيٌ رَآهُ اعْتَقَدَهُ صَوابًا وَهُو خَطَأً.

إلى أن قال : قالَ أَحْمَد : أَكْثَرُ مَا يُخْطِئُ النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّأْويل وَالْقِيَاسِ.

وقال الشَّيخ : أهل الْبِدَعِ صَارُوا يَبْنُونَ دِينَ الْإِسْلَامِ عَلَىٰ مُقَدِّمَاتٍ يَظُنُّونَ صِحَّتَهَا. إمَّا فِي دَلَالَةِ الْأَلْفَاظِ. وَإِمَّا فِي الْمُعَانِي الْمُعُفُولَةِ. وَلَا يَتَأَمَّلُونَ بَيَانَ اللهَّ وَرَسُولِهِ وَكُلُّ مُقَدِّمَاتٍ ثُخَالِفُ بَيَانَ اللهَّ وَرَسُولِهِ وَكُلُّ مُقَدِّمَاتٍ ثُخَالِفُ بَيَانَ اللهَّ وَرَسُولِهِ فَإِمَّا فِي الْمُعْرُوفَةِ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِهَا يَظُهُرُ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهَا تَكُونُ ضَلَالًا ، وَلِهِذَا تَكَلَّمَ أَحْمَد فِي رِسَالَتِهِ الْمُعْرُوفَةِ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِهَا يَظُهُرُ

لَهُ مِنْ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدُلَالٍ بِبَيَانِ الرَّسُولِ ﷺ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ؛ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ سَائِرِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. لَا يَعْدِلُونَ عَنْ بَيَانِ الرَّسُولِ ﷺ إذَا وَجَدُوا إِلَىٰ ذَلِكَ سَبِيلًا.

وقال الشَّيخ أيضاً: أَنِّي دَائِمًا وَمَنُ جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنِّي: أَنِّي مِنُ أَعْظَمِ النَّاسِ مَهْيًا عَنُ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إِلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ، إِلَّا إِذَا عُلِمَ أَنَّه قَدُ قَامَتُ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرسالية الَّتِي مَنُ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً وَفَاسِقًا أُخْرَى وَعَاصِيًا أُخْرَى ، وَإِنِّي أُقَرِّرُ أَنَّ اللهَّ قَدُ غَفَرَ لِهِذِهِ الْأُمَّةِ خَطَأَهَا: وَذَلِكَ كَانَ كَافِرًا تَارَةً وَفَاسِقًا أُخْرَى وَعَاصِيًا أُخْرَى ، وَإِنِي أُقرِّرُ أَنَّ اللهَّ قَدُ غَفَرَ لِهِذِهِ الْأُمَّةِ خَطَأَهَا: وَذَلِكَ يَعُمُّ الْخَطَأَ فِي المُسَائِلِ الْحَمَلِيَّةِ. وَمَا زَالَ السَّلَفُ يَتَنَازَعُونَ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ المُسَائِلِ الْحَمَلِيَّةِ. وَمَا زَالَ السَّلَفُ يَتَنَازَعُونَ فِي كثِيرٍ مِنْ هَذِهِ المُسَائِلِ وَلَمْ يَشْهَدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ لَا بِكُفُرِ وَلَا بِفِسْقِ وَلَا مَعْصِيةٍ كَمَا أَنْكُرَ شريح قِرَاءَة مَنْ قَرَأَ اللهَ لَا يَعْجَبُ .

إلى أن قال : وَقَدُ آلَ الشَّرُّ بَيْنَ السَّلَفِ إِلَى الإِقْتِتَالِ. مَعَ اتِّفَاقِ أهل السُّنَّة عَلَىٰ أَنَّ الطَّائِفَتَيْنِ جَمِيعًا مُؤْمِنتَانِ (٤٧) ، وَأَنَّ الإِقْتِتَالَ لَا يَمْنَعُ الْعَدَالَةَ الثَّابِتَةَ لَمُمُّ، لِأَنَّ المُقَاتِلَ وَإِنْ كَانَ بَاغِيًا فَهُوَ مُتَأَوِّلُ

(٤٧) قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (٣١٧/١٦) : " قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَا تَخْلُو الْفِئتَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي اقْتِتَالِهَمَا، إِمَّا أَنْ يَقْتَتِلَا عَلَى سبيل البغي منها جميعا أولا. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَالْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُمْشَى بَيْنَهُمَا بِهَا يُصلِحُ ذَاتَ الْبَيْنِ وَيُثَمِّرُ الْمُكَافَّةَ وَالْمُوادَعَةَ. فَإِنْ لَرَيْتَحَاجَزَا وَلَرَيَصْطَلِحَا وَأَقَامَتَا عَلَى الْبَغْيِ صِيرَ إِلَى مُقَاتَلَتِهِمَا. وَأَمَّا إِنْ يُصلِحُ ذَاتَ الْبَيْنِ وَيُثَمِّرُ الْمُكَافَّةَ وَالْمُوادَعَةَ. فَإِنْ لَرَيْتَحَاجَزَا وَلَرَيْصَطَلِحَا وَأَقَامَتَا عَلَى الْبَغْيِ إِلَى أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةً عَلَى الْأُخْرَىٰ، فَالْوَاجِبُ أَنْ تُقَاتَلَ فِيْقُ الْبَغْيِ إِلَى أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةً عَلَى الْأُخْرَىٰ، فَالْوَاجِبُ أَنْ تُقَاتَلَ فِيْقُهُ الْبَغْيِ إِلَى أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةً عَلَى الْأُخْرَىٰ، فَالْوَاجِبُ أَنْ تُقَاتَلَ فِيْقَةُ الْبَغْيِ إِلَى أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةً عَلَى الْأُخْرَىٰ، فَالْوَاجِبُ أَنْ تُقُوسِهِمَا وَبَيْنَ الْمُبْغِي عَلَيْهَا بِالْقِسْطِ وَالْعَدِّلِ الْتَحَمَ الْقِتَالُ بَيْنَهُمَا لِشُبْهَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِمَا وَكِلْتَاهُمَا عِنْدَ أَنْفُسِهِمَا عُلْوالِمَاقِ وَالْمَاعِقِي اللَّهُ اللَّهُ فِي الْكَبْعِ وَلَوْ تَعْمَلَا الثَّالِي وَالْمَاعِيْقِ عَلَى مَرَاشِدِ الْحَقِّ بَالْوَلَتِينَ اللَّهُ عَلَى مَوْنِ النَّيْرَةِ وَالْبَرَاهِينِ الْقَاطِعَةِ عَلَى مَرَاشِدِ الْحَقِي اللْفَتِينِ اللْبَاعِيتِين. والله أعلم.

النَّالثة: في هَذِهِ الْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ قِتَال الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ الْمُعْلُومُ بَغْيُهَا عَلَى الْإِمَامِ أَوْ عَلَى أَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَعَلَى فَسَادِ قَوْل مَنْ مَنَعَ مِنْ قِتَال الْمُؤْمِنِينَ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفُرٌ ".

وَلَوْ كَانَ قِتَالُ الْمُؤْمِنِ الْبَاغِي كُفْرًا لَكَانَ اللهُّ تَعَالَى قَدْ أَمَرَ بِالْكُفْرِ، تَعَالَى اللهُّ عَنْ ذَلِكَ! وَقَدْ قَاتَلَ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُّ عَنْهُ مَنْ تَمَسَّكَ بِالْإِسْلَامِ وَامْتَنَعَ مِنَ الزَّكَاةِ، وَأَمَرَ أَلَّا يُتْبَعَ مُولً، وَلَا يُجْهَزَ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَمْ ثُكُلَ أَمُوالْمُمُّ، بِخِلَافِ عَنْهُ مَنْ تَمَسَّكَ بِالْإِسْلَامِ وَامْتَنَعَ مِنَ الزَّكَاةِ، وَأَمَرَ أَلَّا يُتْبَعَ مُولً، وَلَا يُجْهَزَ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَمْ ثُكُلَ أَمُوالُمُمُّ، بِخِلَافِ الْوَاجِبُ فِي كُلِّ اخْتِلَافٍ يَكُونُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ الْمُرَبُ مِنْهُ وَلُزُومُ اللهُ الْمُناذِلِ لَمَا الْمُفَاقِ وَالْفُجُورِ سَبِيلًا إِلَى اسْتِحْلَال كُلِّ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَال أَيْفَاقِ وَالْفُجُورِ سَبِيلًا إِلَى اسْتِحْلَال كُلِّ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَال

وَالتَّأُوِيلُ يَمْنَعُ الْفُسُوقَ. وَكُنْت أُبِيِّنُ هُمْ أَنَّمَا نُقِلَ هُمْ عَنُ السَّلَفِ والأَئمَّة مِنْ إطلَاقِ الْقَول بِتَكْفِيرِ مَنْ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ أَيضاً حَقُّ، لَكِنْ يَجِبُ التَّفُرِيقُ بَيْنَ الْإِطلَاقِ وَالتَّعْيِينِ. وَهَذِهِ أَوَّلُ مَسْأَلَةً تَنَازَعَتُ فِيهَا الْأُمَّةُ مِنْ مَسَائِلِ الْأُصُولِ الْكِبَارِ وَهِي مَسْأَلَةُ " الْوَعِيدِ " فَإِنَّ نُصُوصَ الْقُرْآنِ فِي النَّوَعِيدِ مُطلَقَةٌ كَقَوْلِهِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامَى ظُلُمًا السَّاء:١٠] الْآيَةَ وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا وَرَدَ: الْوَعِيدِ مُطلَقَةٌ كَفَوْلِهِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامَى ظُلُمًا اللهَا وَاللّهَ اللّهَ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ اللّهَ عَلَى مَنْ قَالَ كَذَا: فَهُو مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَفِ مَنْ قَالَ مَنْ السَّلَفِ مَنْ قَالَ كَذَا: فَهُو كَذَا.

إلى أن قال: وَالتَّكُفِيرُ هُوَ مِنُ الْوَعِيدِ. فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ تَكُذِيبًا لِمَا قَالَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ، لَكِنْ قَدُ يَكُونُ الرَّجُلُ حَدِيثَ عَهْدِ بِإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةِ بَعِيدَةٍ. وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُفُرُ بِجَحْدِ مَا يَجْحَدُهُ حَتَّى يَكُونُ الرَّجُلُ لَا يَسُمَعُ تِلْكَ النَّصُوصَ أَوْ سَمِعَهَا وَلَرَّ تَثْبُتُ عِنْدَهُ أَوْ عَارَضَهَا تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ. وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ لَا يَسْمَعُ تِلْكَ النَّصُوصَ أَوْ سَمِعَهَا وَلَرَّ تَثْبُتُ عِنْدَهُ أَوْ عَارَضَهَا عَرْدُ مُعَارِضٌ آخَرُ أَلْحُجَةٌ. وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ لَا يَسْمَعُ تِلْكَ النَّصُوصَ أَوْ سَمِعَهَا وَلَرَ تَثْبُتُ عِنْدَهُ أَوْ عَارَضَهَا عِنْدَهُ مُعَارِضٌ آخَرُ أَوْجَبَ تَأُويلَهَا، وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا، وَكُنْت دَائِهًا أَذْكُرُ الْحَدِيثَ الَّذِي فِي الصَّحيحين فِي الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ: " إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحُرِقُونِي " الحديث .

فَهَذَا رَجُلُ شَكَّ فِي قُدُرَةِ اللهِ وَفِي إعَادَتِهِ إِذَا ذُرِّيَ، بَلُ اعْتَقَدَ أَنَّه لَا يُعَادُ، وَهَذَا كُفُرٌ بِاتَّفَاقِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

الْمُسْلِمِينَ وَسَنِّي نِسَائِهِمْ وَسَفْكِ دِمَائِهِمْ، بِأَنْ يَتَحَرَّبُوا عَلَيْهِمْ، وَيَكُفَّ الْمُسْلِمُونَ أَيْدِيَهُمْ عَنْهُمْ، وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " خُذُوا عَلَىٰ أَيْدِي سُفَهَائِكُمْ " .

الرَّابِعَةُ: قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: هَذِهِ الْآيَةُ أَصَّلُ فِي قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْعُمْدَةُ فِي حَرْبِ الْمَتَأَوِّلِينَ، وَعَلَيْهَا عَنَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: " تَقَتُلُ عَبَارًا الْفِئَةُ الباغية " وقوله عَوَّلَ الصَّحَابَةُ، وإليها لَجَأَ الْأَعْيَانُ مِنْ أَهل اللَّلَةِ، وَإِيَّاهَا عَنَى النَّبِيُ عَلِيْهِ بِقَوْلِهِ: " تَقْتُلُ عَبَارًا الْفِئَةُ الباغية " وقوله عليه السَّلام في شأن الْحَوَارِجِ: " يَخُرُجُونَ عَلَى خَيْرِ فُرْقَةٍ أَوْ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ "، والرِّواية اللَّولَي أَصَحُّ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: " تَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّافِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ " .

وَكَانَ الَّذِي قَتَلَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ ".

وقال الشَّيخ رحمه الله ، وقد سُئل عن رجلين تكلَّما في مسألة التَّكفير فأجاب وأطال ، وقال في آخر الجواب :

لَوْ فُرِضَ أَنَّ دَفْعَ التَّكْفِيرِ عَنُ الْقَائِلِ يَعْتَقِدُ أَنَّه لَيْسَ بِكَافِرٍ حِمَايَةً لَهُ، وَنَصُرًا لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ، لَكَانَ هَذَا غَرَضًا شَرْعِيًّا حَسَنًا، وَهُوَ إِذَا اجْتَهَدَ فِي ذَلِكَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ اجْتَهَدَ فِيهِ فَأَخْطأَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ اجْتَهَدَ فِيهِ فَأَخْطأَ فَلَهُ أَجْرٌ " (٤٨).

وقال رحمه الله : وَالْكُفُرُ إِنَّمَا يَكُونُ بِإِنْكَارِ مَا عُلِمَ مِنْ الدِّيْن ضَرُورَةً أَوْ بِإِنْكَارِ الْأَحْكَامِ الْمُتَواتِرَةِ وَالْمُجْمَعِ عَلَيْهَا . انتهى (٤٩) .

فانظر إلى هذا الكلام وتأمّله ، وهل هذا كقولكم : هذا كافر ومن لم بكفره فهو كافر ؟!! وهو قال : إن دفع عنه التّكفير وهو مخطئ فله أجر ، وانظر وتأمّل كلامه الأوّل ، وهو أنّ القول قد يكون كفراً ، ولكن القائل أو الفاعل لا يكفر لاحتال أمور ، منها : عدم بلوغ العلم على الوجه الذي يكفر به : إمّا لم يبلغه ، وإمّا بلغه ولكن ما فهمه أو فهمه ولكن قام عنده معارض أوجب تأويله ، إلى غير ذلك ممّا ذكره ، فيا عباد الله تنبّهوا وارجعوا إلى الحقّ ، وامشوا حيث مشى السّلف الصّالح ، وقفوا حيث وقفوا ، ولا يستفزّكم الشّيطان ويزيّن لكم تكفير أهل الإسلام ، وتجعلون ميزان كفر النّاس مخالفتكم ، وميزان الإسلام موافقتكم ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون ، آمنا بالله وبها جاء عن الله على مراد رسوله ، أنقذنا الله وإيّاكم من متابعة الأهواء .

قال ابن القيِّم رحمه الله تعالى لمَّا ذكر أنواع الكفر: وكفر الجحود نوعان: كفرٌ مطلقٌ عامٌ ، وكفر مقيَّد خاصٌ ، فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزل الله ورسالة رسول الله على ، والخاصُ المقيَّد: أن يجحد فرضاً من فروض الإسلام أو محرَّماً من محرَّماته أو صفة وصف الله بها نفسه أو خبراً أخبر الله به عمدًا أو تقديمً لقول من خالفه ، عالمًا عمداً لغرض من الأغراض ، وأمَّا ذلك جهلاً أو تأويلاً

<sup>(</sup>٤٨) انظر : مجموع الفتاوي (٣/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٤٩) انظر : مجموع الفتاوي (١٠٦/١).

يعذر فيه فلا يكفر صاحبه ، لما في الصَّحيحين والسُّنن والمسانيد عن أبي هريرة ، قال : قال النَّبيُّ ﷺ : " قَالَ رَجُلٌ لِرَّ يَعْمَلُ حَسَنَةً قَطُّ، لِأَهْلِهِ " (٥٠) .

وفي رواية: أَسِّرَفَ رَجُلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمُوتُ أَوْصَىٰ بَنِيهِ، فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُ، فَأَحُرِ قُونِي، ثَمَّ اللَّهِ وَلِيهِ إِلَّهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمُوتُ أَوْصَىٰ بَنِيهِ، فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُ، فَأَلَّا مَا عُذَّبَهُ أَحَدُ "، ثمَّ اللَّهُ وَيُ إِلَيْ عَذَابًا مَا عُذَّبَهُ أَحَدُ "، قَالَ: " فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ لِلْأَرْضِ: أَدِّي مَا أَخَذُتِ. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ، أَوْ نَحَافَتُكَ. فَعَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ " (١٥).

(٥٠) أخرجه البخاري (٩/ ١٤٥ برقم) ، مسلم (٤/ ٢١٠٩ برقم ٢٧٥٦) .

(١٥) أخرجه أحمد في المسند (١٥/ ٥٨ برقم ٧٦٤٧) ، قال الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٢٠٥٤٨) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢٧٥١) (٢٥) ، وابن ماجه (٢٠٥٥) ، وأبو عوانة في الطب كها في "إتحاف المهرة" (٥/ ورقة ١٢٦) ، والبيهقي في "الأسهاء والصفات" (ص ١٥) ، وفي "الشعب" (١٠٤٧) ، والبغوي (٤١٨٤) . وأخرجه البخاري (٢٤٨١) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، وأبو عوانة في التوبة كها في "إتحاف المهرة" (٥/ ورقة ١٢٦) من طريق رباح بن زيد، كلاهما عن معمر بن راشد، به. وأخرجه مسلم (٢٧٥١) (٢٦) ، واللحاوي في "المجتبى" (٤/١١) ، وأبو عوانة في التوبة كها في "إتحاف المهرة" (٥/ ورقة ١٦٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٢٥) من طريق يونس بن يزيد، "شرح مشكل الآثار" (٢٢٥) من طريق يونس بن يزيد، والشعائي في الرقائق من "الكبرئ" كها في "تحفة الأشراف" (١٢٠١) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٢٥) و (٥٦٥) ، والبغوي (٢٢٥١) من طريق عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة بنحوه. وأخرجه الطحاوي (٥٦٥) من طريق مخمّد بن سيرين، عن أبي هريرة بنحوه.. قوله: "اسحقوني" قال السندي: قيل: روي: الطحاوي واسهكوني، والكل بمعنى، وهو الدق والطحن.

"ثم اذروني": من ذرئ يذروه، وقال تعالى: ﴿ تَذُرُوهُ الرِّيَاحُ ﴾ ، أي: فرِّقوني . "في الرِّيح"، أي: في يوم تشتدُّ فيه الرِّيحُ في البحر لتنفرَّق الأجزاءُ بحيث لا يكون هناك سبيلٌ إلى جمعها، فيحتمل أنَّه رأى أنَّ جمعه يكونُ حينئذِ مستحيلاً، والقدرة لا تتعلَّق بالمستحيل، فلذلك قال: "فوالله لئن قدر عليَّ ربِّي" ، فلا يلزم أنَّه نفى القُدرة، فصار بذلك كافراً، فكيف يُغفر له، وذلك لأنَّه ما نفى القدرة على ممكن، وإنَّا فرض غيرَ المستحيل مستحيلاً فيها لم يثبت عنده أنَّه ممكن من الدِّين بالضَّرورة، والكفر هو الأوَّل لا الثَّاني. ويحتمل أنَّ شدَّة الخوف طيَّرت عقله، فلا يلتفت إلى

فهذا منكرٌ لقدرة الله عليه ، ومنكر للبعث والمعاد ، ومع هذا غفر الله له وعذره بجهله ، لأنَّ ذلك مبلغ علمه لم ينكر ذلك عناداً ، وهذا فصل النِّزاع في بطلان قول من يقول : إنَّ الله لا يعذر العباد بالجهل في سقوط العذاب إذا كان ذلك مبلغ علمه .انتهى .

وقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن التَّكفير الواقع في هذه الأمَّة : مَنُّ أوَّل من أحدثه وابتدعه ، فأجاب : أوَّل من أحدثه في الإسلام المعتزلة ، وعنهم تلقَّاه من تلقَّاه ، وكذلك الخوارج هم أوَّل من أظهره واضطرب النَّاس في ذلك ، فمن النَّاس من يحكى عن مالك فيه قولين ، وعن الشَّافعي كذلك ، وعن أحمد روايتان ، وأبو الحسن الأشعري وأصحابه لهم قولان ، وحقيقة الأمر في ذلك أنَّ القول قد يكون كفراً ، فيطلق القول تكفير قائله ، ويقال : من قال كذا فهو كافر ، لكن الشَّخص المعيَّن الذي قاله لا يكفر حتَّى تقوم عليه الحجَّة التي يكفر تاركها من تعريف الحكم الشَّر عي من سلطان أو أمر مطاع، كما هو المنصوص عليه في كتب الأحكام، فإذا عرفه الحكم وزالت عنه الجهالة قامت عليه الحجَّة ، وهذا كما هو في نصوص الوعيد من الكتاب والسُّنَّة ، وهي كثيرة جدًّا ، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعيِّن شخص من الأشخاص ، فيقال : هذا كافر أو فاسق أو ملعون أو مغضوب عليه أو مستحقٌّ للنَّار ، لا سيَّما إن كان للشَّخص فضائل وحسنات ، فإنَّ ما سوى الأنبياء يجوز عليهم الصَّغائر والكبائر مع إمكان أن يكون ذلك الشَّخص صديقاً أو شهيداً أو صالحاً ، كما قد بُسط في غير هذا الموضع من أنَّ موجب الذُّنوب تتخلُّف عنه بتوبة أو باستغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفِّرة أو شفاعة مقبولة أو لمحض مشيئة الله ورحمته.

ما يقولُ وما يفعل، وأنَّه هل ينفعه أم لا، كما هو الشَّاهد في الواقع في مهلكة، فإنَّه قد يتمسَّك بأدنى شيءٍ لاحتمال أنَّه لعلَّه ينفعُه، فهو فيما قالَ وفعلَ في حكم المجنون. وأجاب بعضٌ بأنَّ هذا رجلٌ لر تبلغه الدَّعوةُ وهذا بعيد. قوله: "ما عذّبه أحد" قال السِّندي بالرَّفع فاعل "ما عذّب" أي: ما عذَّبه أحدٌ غير الله، ويحتمل أنَّه بالنَّصب على أنَّه مفعول، وإن لريكتب الألف معه، والفاعل ضمير يرجع إلى الله تعالى، أي: لريعذبِ الله تعالى ذلك العذاب أحداً من خلقه"

فإذا قلنا بموجب قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ﴾ [النساء: ١٥] الآية ، وقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ﴾ [النساء: ١٠] ، وقوله : ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: ١٤] ، وقوله : ﴿ وَلا يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: ١٤] ، وقوله : ﴿ وَلا يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: ١٥] ، وقوله : ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمُوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ وَاللهُ عَيْنَ اللهِ عَيْرِ ذلك مِن آيات الوعيد .

قلنا: بموجب قوله عَلَيْكُ : لعن الله من شرب الخمر (٥٢).

أو من عق والديه ، أو من غير منار الأرض ، أو من ذبح لغير الله ، أو لعن الله السَّارق ، أو لعن الله آكل الرِّبا وموكله وشاهده وكاتبه ، أو لعن الله لأوى الصدقة والمتعدي فيها أو من أحدث في المدينة حدثاً أو آوى محدثاً ، فعليه لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين (٥٥) .

إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد لمر يجزّ أن تعين شخصًا ممّن فعل بعض هذه الأفعال ، وتقول : هذا المعيّن قد صابه هذا الوعيد لإمكان التّوبة وغيرها من مسقطات العقوبة ، إلى أن قال : ففعل هذه الأمور من يحسب أنّها مباحة باجتهاد أو تقليد ونحو ذلك ، وغايته أنّه معذور من لحوق الوعيد به لمانع ، كما امتنع لحوق الوعيد بهم لتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفّرة أو غير ذلك ، وهذه السّبيل هي التي يجب اتّباعها ، فإنّ ما سواها طريقان خبيثان ، أحدهما : القول بلحوق

(٥٢) الحديث بهذا للفظ لر أجده في أيَّ من كتب السنَّة . وقد روى أحمد في المسند (٥/ ٧٤ برقم ٢٨٩٧) بسنده مَالِكَ بَنَ سَعْدِ التُّجِيبِيَّ، حَدَّثُهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ لَعَنَ الْحَمَّرُ، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمُحْمُولَة إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَسَاقِبَهَا " .

 الوعيد بكلِّ فرد من الأفرادبعينه ، ودعوى أنَّها عمل بموجب النُصوص ، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفِّرين بالذُّنوب ، والمعتزلة ، وغيرهم ، وفساده معلوم بالاضطرار ، وأدلَّته معلومة في غير هذا الموضع ، فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حقٌّ ، لكنَّ الشَّخص المعيَّن الذي فعله لا يشهد عليه بالوعيد ، فلا يشهد على معيَّن من أهل القبلة بالنار لفوات شرط أو لحصول مانع ، وهكذا الأقوال الذي يكفر قائلها ، قد يكون القائل لها لم تبلغه النُّصوص الموجبة لمعرفة الحقّ ، وقد تكون بكغته ولم تثبت عنده أو لم يتمَّكن من معرفتها وفهمها ، أو قد عرضت له شُبهات يعذره الله بها (٤٥)

(٥٤) مسألة التَّكفير مسألة عويصة ، وهي من الخطورة بمكان ... طالما تعثَّرت بها أقدام ، وزلَّت فيها أقلام ، وضلَّت فيها أفهام ، تشتَّت فيها الآراء ، وتناوشتها الأهواء ، لأنَّ التَّكفير حكم شرعي مردُّه إلى الله ورسوله ، فلا يجوز للمسلم أن يكفِّر أحداً إلَّا ببيِّنة وبرهان قطعي لا تحوم حوله الشُّبهات ، فقد يكون المُكفَّر مُكرهاً ، والله تعالى يقول : ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيهانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيهانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهُ وَلُكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهُ وَلُمُنْ عَذَابٌ عَظِيمٌ النحل: ١٠٦].

وقد يكون المُكفَّر غير قاصد الكفر ، بل صدر منه ما به كُفِّر سبق لسان ، فمن لريقصد الكفر لا يكفر ولو صدر عنه ما يوجب الكفر ، فإن غلط لسانه ونطق بالكفر من غير قصد فإنَّه لا يكفر بذلك ، لما ثبت عن النَّبي ﷺ أنَّه قال : " للهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةٍ عَبِّدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَأَيْسَ مِنْهَا ، فَأَتَى شَجَرَةً ، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّها ، قَدُ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ ، فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ إِذَا هُو بِهَا ، قَائِمةً وَشَرَابُهُ ، فَأَيْسَ مِنْ مَا مَنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اللهُمَّ أَنْتَ عَبِّدِي وَأَنَا رَبُّكَ ، أَخْطأ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ" . أخرجه مسلم (٤/٢٠٤٤ برقم ٢٧٤٧) .

السنة (٧/ ٣٧ برقم ٧٦) ، مُحُمَّد بن نصر بن الحجاج المَرَوَزِي في السنة (١٧/١ برقم ٣٩) ، ابن حبَّان في الصحيح (١٤٤٥ برقم ٢٠٩١) ، أبو يعلى في المسند (٣/ ٣٠ برقم ١٤٤١) .

وقد يكون المُكفَّر في حالة وَجَل وخَوفٍ وغيبوبةٍ فتفوَّه بها لمريرده ، بدليل ما رواه أَبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبي ﷺ ، قَالَ : "كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فلمَّا حَضَرَهُ المَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ : إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ، ثمَّ اطْحَنُونِي ، ثمَّ اللَّبي ﷺ ، قَالَ : "كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَىٰ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِي عَذَاباً مَا عَذَّبَهُ أَحَداً ، فلمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ اللهُ الأَرْضَ فَقَالَ : الْمُعَيى مَا فِيكِ مِنْهُ ، فَفَعَلَتْ ، فَإِذَا هُو قَائِمٌ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ ، فَغَفَرَ لَهُ " وَقَالَ غَيْرُهُ : " مَحَافَتُكَ يَا رَبِّ اللهَ المَارِي (١٧٦٤ برقم ١٧٦٧) .

وقد يكون المُكَفَّر ممَّن لرتقم عليهم الحجَّة ، فمن لرتقم عليه الحجَّة ويثبت موجب الكفر عليه ، فلا يجوز تكفيره ، لقول الله تعالى : ﴿وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا﴾ [الإسراء: ١٥] .

وقد دلَّت آيات الكتاب العزيز ، وكذا أحاديث الرَّسول ﷺ على خطورة التَّكفير ، من ذلك:

قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لَمِنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحُياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كَانَ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ [النساء: ٩٤] ، قال الإمام الرَّازي : " ... ثمَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً ﴾ . أَرَادَ الإِنْقِيَادَ وَالإِسْتِسْلاَمَ إِلَى اللهِ المَّيْدِ فَوْلُهُ : ﴿وَأَلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ ﴾ [النحل: ٨٧] ، أي اسْتَسْلَمُوا لِلْأَمْرِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ : ﴿وَأَلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ ﴾ [النحل: ٨٧] ، أي اسْتَسْلَمُوا لِلْأَمْرِ

أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ السَّلام الَّذِي يَكُونُ هُوَ تَحِيَّةَ الْمُسْلِمِينَ ، أَيْ : لَا تَقُولُوا لِمَنْ حَيَّاكُمْ بِهَذِهِ التَّحِيَّةِ أَنَّه إِنَّمَا قَالَمَا تَعَوُّذَا فَتُقُدِمُوا عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ لِتَأْخُذُوا مَالَهُ ، وَلَكِنْ كُفُّوا وَاقْبَلُوا مِنْهُ مَا أَظْهَرَهُ .

**وَالثَّانِي** : أَنْ يَكُونَ الْمُعْنَىٰ : لَا تَقُولُوا لَمِنِ اعْتَزَلَكُمْ وَلَرَ يُقَاتِلْكُمْ لَسْتَ مُؤْمِناً ، وَأَصْلُ هَذَا مِنَ السَّلَامَةِ لِأَنَّ الْمُعْتَزِلَ طَالِبٌ لِلسَّلَامَةِ " . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (١٨٩/١٠) .

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني: " وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ شَيْئًا مِنْ عَلَامَاتِ الْإِسْلَامِ لَرَّ يَجَلَّ دَمُهُ حَتَّى يَخْتَبَرَ أَمْرُهُ ، لِأَنَّ السَّلامِ تَجِيَّةُ اللَّسْلِمِينَ ، وَكَانَتْ تَجِيَّتُهُمْ فِي الجَّاهِلِيَّةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، فَكَانَتْ هَذِهِ عَلَامَةً " . انظر : فتح يُخْتَبَرَ أَمْرُهُ ، لِأَنَّ السَّلام تَجِيَّةُ اللَّسْلِمِينَ ، وَكَانَتْ تَجِيَّتُهُمْ فِي الجَّاهِلِيَّةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، فَكَانَتْ هَذِهِ عَلَامَةً " . انظر : فتح البخاري (٨/ ٢٥٩) .

وقد جاءت السُّنَّة المطهَّرة بالوعيد الشَّديد لمن تجرَّأ على التَّكفير ، ومن ذلك قوله ﷺ : " أَيُّمَا امْرِئِ قَالَ لِأَخِيهِ : يَا كَافِرُ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، إِنَّ كَانَ كَمَا قَالَ ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ " . أخرجه مسلم (٧٩/١ برقم ٢٠) ، أحمد في المسند (٢٠ ٢٠ برقم ٥٢٥٩) . ، فمن كان مؤمناً بالله وبرسوله ، مظهراً للإسلام ، محبًا لله ورسوله ، فإنَّ الله يغفر له ، ولو قارف بعض الذُّنوب القوليَّة أو العمليَّة سواء أطلق عليه لفظ الشِّرك أو لفظ المعاصي، هذا الذي عليه

وقوله ﷺ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ ، فَقَدَّ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا " . أخرجه البخاري (٢٦/٨ برقم ٢١٠٣) ، الطَّيالسي في المسند (٣/ ٣٧٥ برقم ٢٩٥٧) ، ابن المقرئ في المعجم (ص٩٩ برقم ٢٣٢) ، ابن منده في الإيهان (٢/ ٦٤٠ برقم ٩٩٥) ، اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة (٦/ ١١٠١ برقم ١٨٩٦) .

وقوله ﷺ: " لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالفُسُوقِ ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ ، إِنْ لَرَ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَلَلِكَ " . أخرجه البخاري (٨ / ١٥ برقم ٥٠٤٥) ، الأدب المفرد (ص٢٠١ برقم ٢٣٢) ، البغوي في شرح السنة (٦٠/ ١٣٢ برقم ٥٥٠٥) .

وقوله ﷺ: " ... وَمَنْ رَمَى مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُو كَقَتْلِهِ" . أخرجه البخاري (٢٦/٨ برقم ٢١٠٥) ، أحمد في المسند (٣٣/٤ برقم ١٣٥٦) ، الطَّبراني في المعجم الكبير (٧٢/٢ برقم ١٣٢٦) ، الطَّبراني في المعجم الكبير (٧٢/٢ برقم ١٣٢٦) ، البيهقى في السُّنن الكبرى (٣/٨٤ برقم ١٥٨٧) ، شعب الإيان (٩/٥٤ برقم ١٢٣٨) .

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا سِتَرٌ مِنَ اللهِ ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا سِتَرٌ مِنَ اللهِ ، فَإِذَا قَالَ أَكُو بَعْقَدِ لَكُورً أَحَدُهُمَا ". أخرجه الطّبراني في المعجم الكبير (١٠/١٠ برقم ١٠٥٤) برقم ١٠٥٤) ، البيهقي في شعب الإيهان (٧/ ٦٩ برقم ٢٦٦٢ ، وقال : قَالَ أَبُو جَعْفَر برقم ٢٥ كَمَا مَوْقُوفً كَمَا رَوَاهُ الْأَعْمَشُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ) ، ابن بطة في الإبانة الكبرئ (٢/ ٢٧ برقم ١٠٠١) . برقم ١٠٠١) .

وَعَنْ أَبِي شُفْيَانَ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِراً وَهُو مُجَاوِرٌ بِمَكَّةَ ، وَهُو نَازِلٌ فِي بَنِي فِهْرٍ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : هَلْ كُنْتُمْ تَدْعُونَ أَبِي شُفْيَانَ قَالَ : سَأَلُتُ جَابِراً وَهُو مُجَاوِرٌ بِمَكَّةَ ، وَهُو نَازِلٌ فِي بَنِي فِهْرٍ ، فَسَأَلُهُ رَجُلٌ : هَلْ كُنْتُمْ تَدْعُونَ أَجِداً مِنْهُمْ كَافِراً ؟ قَالَ : لَا . أَحَداً مِنْهُمْ كَافِراً ؟ قَالَ : لَا . ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٠٧/١ برقم ٤٠٨ ، وقال : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى والطَّبراني فِي الْكَبِيرِ ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيح) .

ومع كلِّ ما ورد في الكتاب والسُّنَّة من التَّحذير من المجازفة في التَّكفير الذي لا يلج بابه ويُسارع فيه إلَّا من لا عنده مسَّكَة من ورع ومخافة ... وذلك لما يترتَّب عليه من أحكام عديدة ...

فقد رأينا أقواماً ابتُليت الأمَّة بهم قديماً وحديثاً لا همَّ لهم إلَّا تكفير المخالفين ، ولو كان المُخالف لهم جمهور الأُمَّة ، على ما سترى في هذه المسألة أنكر واستكبر ، على ما سترى في هذه المسألة أنكر واستكبر ، وعبس وبسر ، وقال : نحن لا نكفِّر ... والمخالفون هم من يكفِّروننا ، ويتَّهموننا بالتَّكفير ...

أصحاب رسول الله على وجماهير أئمّة الإسلام ، لكن المقصود أنَّ مذاهب الأئمّة مبنيَّة على هذا التَّفصيل بالفرق بين النَّوع والعين ، بل لا يختلف القول عن الإمام أحمد وسائر أئمّة الإسلام ، كمالك وأبي حنيفة والشَّافعي ، أثمّم لا يكفِّرون المرجئة الذين يقولون : الإيمان قولٌ بلا عمل ، ونصوصهم صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدريَّة وغيرهم ، وإنَّما كان الإمام أحمد يُطلق القول بتكفير الجهميَّة ، لأنَّه ابتلي بهم حتَّى عرف حقيقة أمرهم ، وأنَّه يدور على التَّعطيل .

وتكفير الجهميَّة مشهور عن السَّلف والأئمَّة ، لكن ما كانوا يكفِّرون أعيانهم ، فإنَّ الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقوله ولا يدعو إليه ، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط ، والذي يكفِّر مخالفه أعظم من الذي يعاقب ، ومع هذا فالذين من ولاة الأمور يقولون بقول الجهميَّة : أنَّ القرآن مخلوق ، وأن الله لا يُرى في الآخرة ، وأنَّ ظاهر القرآن لا يحتجُّ به في معرفة الله ، ولا الأحاديث الصَّحيحة ، وأنَّ الدِّين لا يتمُّ إلَّا بها زخرفوه من الآراء والخيالات الباطلة والعقول الفاسدة ، وأنَّ خيالاتهم وجهالاتهم أحكم في دين الله من كتاب الله وسُنَّة رسول الله ﷺ وإجماع الصَّحابة والتَّابعين لهم بإحسان ، وأنَّ أقوال الجهميَّة والمعطِّلة من النَّفي والإثبات أحكم في دين الله ، بسبب ذلك امتحنوا المسلمين ، وسجنوا الإمام أحمد وجلدوه ، وقتلوا جماعة ، وصلبوا آخرين ، ومع ذلك لا يطلقون أسيراً ، ولا يعطون من بيت المال إلَّا من وافقهم ويقُّر بقولهم ، وجرئ على الإسلام منهم أمور مبسوطة في غير هذا الموضع .

ومع هذا التَّعطيل الذي هو شرُّ من الشِّرك فالإمام أحمد ترحَّم عليهم واستغفر لهم ، وقال : ما علمت أنَّهم مكذِّبون للرَّسول ﷺ ، ولا جاحدون لما جاء به ، لكنَّهم تأوَّلوا فأخطأوا أو قلدوا من قال ذلك . والإمام الشَّافعي لمَّا ناظر حفص الفرد (٥٥) من أثمَّة المعطِّلة في مسألة القرآن ، وقال

<sup>(</sup>٥٥) جاء في " الإبانة الكبرى لابن بطة" (١/٥٥ برقم ٢٤٩) حَدَّثَنَا حَفْصُ بَنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيَهَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيُّ، وَذُكِرَ الْقُرْآنَ، وَمَا يَقُولُ حَفْصٌ الْفَرْدُ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: حَفْصٌ الْمُنْفَرِدُ، وَنَاظَرَهُ بِحَضْرَةِ وَالْ كَانَ بِمِصْرَ فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: «كَفَرَّتَ وَاللهِ ّالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» ثمَّ قَامُوا فَانَصَرَفُوا فَسَمِعْتُ حَفْصًا يَقُولُ: أَشَاطَ وَاللهُ اللهُ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الشَّافِعِيُّ بِنَمِي .

وقال الإمام اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَة والجهاعة" (٢/ ٢٨٠ برقم ٤٢٤) أَخْبَرَنَا الخُسَيْنُ بَنُ أَمْمَلَ الطَّبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيِّم الْإِسْتِرَابَاذِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ الطَّبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيِّم الْإِسْتِرَابَاذِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَمَانَ قَالَ: كَادَ وَاللهُ الشَّافِعِيُّ يَوْمًا فَوَافَقْتُ حَفْصًا الْفَرْدَ خَارِجًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَقَالَ: كَادَ وَاللهُ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَضْرِبَ عُنُومِ ، فَدَخَلَتُ فَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ ، رَجُلُ ذَكَرَهُ الرَّبِيعُ: نَاظَرَ الشَّافِعِيَّ حَفْصٌ الْفَرْدُ فَبَلَغَ أَنَّ الْقُرْرَة فَبَلَغَ أَنَّ الْقُرْدُ فَبَلَغَ أَنَّ الْقُرْدُ فَبَلَغَ أَنَّ الْقُرْدُ وَكُولُ الشَّافِعِيُّ كَفُصُّ الْفَرْدُ ، وَكَانَ يَقُولُ: حَفْصٌ المُتَوَرِّدُ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ وَلَاللهُ الشَّافِعِيُّ لَا يَقُولُ: حَفْصٌ الْفَرْدُ ، وَكَانَ يَقُولُ: حَفْصٌ المُتَفَرِّدُ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ أَمْمَدُ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، فَاحْتَجَ الشَّافِعِيُّ عَلَيهِ بِأَنَّ الْقُرْدُ مَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: عَضَرْتُ الشَّافِعِيُّ عَلَيهِ بِأَنَّ الشَّافِعِيُّ وَحَفْصٌ الْفَرْدُ يَسَأَلُ الشَّافِعِيُّ ، فَاحْتَجَ الشَّافِعِيُّ عَلَيهِ بِأَنَّ الْقُرْدُ كَلَمُ اللهُ عَلَيهِ بِأَنَّ الْقُرْدُ مَنَ اللَّافِعِيُّ عَلَيهِ بِأَنَّ الْقُرْدُ يَسَأَلُ الشَّافِعِيُّ هَقَلَل . أَولَا الشَّافِعِيُّ عَلَيه بِأَنَّ الْقُورُ مَنَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّالِيعُ عَلَى اللَّالْفِعِيُّ عَلَيه بِأَنَّ الْقُرْدُ الشَّافِعِيُّ عَلَى اللَّالْفِعِيُّ عَلَيه بِأَنَّ الْقُرْدُ وَلَمُ اللللَّالِيمُ اللَّهُ اللَّالُولُولُ اللَّالِولُولُ السَّافِعِي عَلَى اللَّالِولُولُ السَّافِعِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُولُ السَّافِعِي عَلَى اللَّالِولُولُ اللَّالُولُ السَّافِعِي عَلَى اللَّالُولُ اللَّالُولُ اللَّولُ اللَّالِولُ اللَّالِولُ اللَّهُ اللَّالَولُولُ اللَّاللَّ الْمَالِلُهُ اللَّالَولُولُ اللَّاللَّ الْوَاللَّالُولُ اللَّالُولُ اللَّالِ اللَّالِولُولُ اللَّالُولُ اللَّهِ اللَ

وجاء في "مناقب الشَّافعي "(١/ ٤٥٣ - ٤٥٣) للبيهقي: " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أبو الحسن: مُحَمَّد بن عبد الله ابن مُحَمَّد العمري، قال: حدَّثنا أبو بكر: مُحَمَّد بن إسحاق قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: أتيت الشَّافعي بعد ما كلَّم حفص الفرد فقال: غبت عنَّا يا أبا موسى، لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله ما توهَّمته قط، ولأن يُبْتَلَى المرءُ بجميع ما نهى الله عنه خلا الشِّرك بالله، خير من أن يبتليه الله بالكلام.

قلت: إنَّها أراد الشَّافعي، رحمه الله، بهذا الكلام حفصاً وأمثاله من أهل البدع. وهذا مراده بكلِّ ما حكي عنه في ذمِّ الكلام وذمِّ أهله، غير أنَّ بعض الرُّواة أطلقه، وبعضهم قيَّده، وفي تقييد من قيَّده دليل على مراده:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدَّثنا عبد الله بن مُحَمَّد بن حبَّان، قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن زياد، قال: سمعت أبا الوليد بن الجارود يقول: دخل «حفص الفرد» على «الشَّافعي» فكلَّمه، ثمَّ خرج إلينا الشَّافعي، فقال لنا: لأن يلقى اللهَ العبدُ بذنوب مثل جبال تِهَامَة خير له من أن يلقاه باعتقاد حرف ممَّا عليه هذا الرَّجل وأصحابه. وكان يقول بخلق القرآن.

وهذه الرِّوايات تدلُّ على مراده بها أطلق عنه فيها تقدم وفيها لريذكر هاهنا .

وكيف يكون كلام أهل السُّنَّة والجماعة مذموماً عنده وقد تكلَّم فيه،وناظر من ناظره فيه، وكشف عن تمويه من القلى إلى سمع بعض أصحابه من أهل الأهواء شيئاً ممَّا هم فيه؟

أخبرنا بصحَّة ذلك أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أبو أحمد ابن أبي الحسن، قال: حدَّثنا عبد الرَّحن - يعني ابن محمَّد - قال في كتابي عن الرَّبيع بن سليهان قال:حضرت الشَّافعي - أو حدَّثني أبو شعيب إلَّا أَني أعلم أنَّه حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو بن يزيد وحفص الفرد - وكان الشَّافعي يسميه المنفرد - فسأل حفص عبد الله بن عبد الحكم فقال: ما تقول في القرآن؟ فأبئ أن يجيبه، فسأل يوسف بن عمرو فلم يجبه. وكلاهما أشار إلى

القرآن مخلوق ، قال له الإمام الشَّافعي : كفرت بالله العظيم فكفَّره ولم يحكم بردَّته بمجرَّد ذلك ، ولو اعتقد ردَّته وكفره لسعى في قتله . وأفتى العلماء بقتل دعاتهم ، مثل : غيلان القدري (٥٦) ،

الشَّافعي. فسأل الشَّافعيَّ، فاحتجَّ الشافعيِّ، وطالت المناظرة، وغلب الشَّافعي بالحجَّة عليه: بأنَّ القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وكفَّر حفصاً الفرد.

قال الرَّبيع: فلقيت حفصاً الفرد فقال: أراد الشافعي قتلي.

وقرأت في كتاب أبي يحيى: زكريًّا بن يحيى السَّاجي، فيها رواه الشَّيخ أبو الفضل الجارودي الحافظ، عن أبي إسحاق القزَّاز، قال: حدَّثنا زكريًّا، قال: سمعت أبا شعيب المصري - شيخ من أصحاب الحديث - يقول: حضرت الشَّافعي: مُحَمَّد بن إدريس، وعنده يوسف بن عمرو بن يزيد، وعبد الله بن عبد الحكم، في منزله فدخل عليهم حفضُّ الفرد، وكان متكلِّمًا مُناظراً، فقال ليوسف: ما تقول في القرآن؟ فقال: كلام الله، ليس عندي غير هذا. وجعلوا يُحيلون على الشَّافعي، فأقبل حفص الفرد على الشَّافعي فقال: إنَّهم يُحيلون عليك. فقال له الشَّافعي: دع هذا عنك. فلم يزل به، فقال له الشَّافعي: ما تقول أنت في القرآن؟

قال: أقول: إنَّه مخلوق.

قال: من أين قُلَّتَ؟

قال: فلم يزل يحتجّ عليه حفصٌ الفرد بأنَّه مخلوق، ويحتجُّ الشَّافعي، رضي الله عنه، بأنَّه كلام الله غير مخلوق، حَتى كَفَّره الشافعي وقطعه.

قال أبو شعيب: وحججها عندي في كتاب. قال أبو شعيب: فلمَّا كان من الغد لقيني حفصٌ الفرد في سوق الزُّجاج فقال: أما رأيت ما صنع بي الشَّافعي؟ أحبَّ أن يريهم أنَّه عالم. ثمَّ أقبل عليَّ فقال: مع أنَّه ما تكلَّم أحد في هذا مثله ولا أقدر منه على هذا".

(٥٦) هو غيلان بن أبي غيلان. المقتول في القدر. ضالٌ مسكين. حدَّث عنه يعقوب بن عتبة وهو: غيلان بن مسلم ، كان من بلغاء الكتاب. انتهنى. وقال ابن المبارك: كان من أصحاب الحارث الكذَّاب ، وممَّن آمن بنبوَّته ، فلمَّا قُتل الحارث قام غيلان إلى مقامه . وقال له خالد بن اللجلاج: ويلك ، ألر تك في شبيبتك ترامي النِّساء بالتُّفَّاح في شهور رمضان ، ثمَّ صرت خادماً تخدم امرأة الحارث الكذَّاب المتنبِّي ، وتزعم أنَّها أمّ المؤمنين ، ثمَّ تحوَّلت فصرت قدريًا زنديقاً ؟! ما أراك تخرج من هوى إلَّا إلى شرِّ منه. وقال له مكحول: لا تجالسني. وقال السَّاجِي: كان قدريًا داعية ، دعا عليه عمر بن عبد العزيز ، فقُتل وصُلب ، وكان غير ثقة، وَلا مأمون ، كان مالك ينهي عن مجالسته.

قلت: وكان الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتى بقتله.

والجعد بن درهم (٥٧) ، وجهم بن صفوان (٥٨) إمام الجهميَّة ، وغيرهم ، وصلَّى الَّناس عليهم ودفنوهم مع المسلمين ، وصار قتلهم من باب قتل الصَّائل ، لكفِّ ضررهم لا لردَّتهم ، ولو كانوا كفَّاراً لرآهم المسلمون كغيرهم ، وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . انتهى كلام الشَّيخ رحمه الله .

وإنَّما سُقته بطوله لبيان ما تقدَّم ممَّا أشرت إليه ، ولما فيه من إجماع الصَّحابة والسَّلف ، وغير ذلك ممَّا فصّل ، فإذا كان هذا كفر هؤلاء وهو أعظم من الشِّرك كما تقَّدم بيانه مراراً من كلام الشَّيخين ، مع أنَّ أهل العلم من الصّحابة والتَّابعين وتابعيهم إلى زمن أحمد بن حنبل هم المناظرون والمبيّنون لهم ، مع أنَّ قولهم هذا خلاف الكتاب والسُّنَّة وإجماع سلف الأمّة من الصّحابة فمن بعدهم ، وهو

وقال رجاء بن حيوة: قتله أفضل من قتل ألفين من الرُّوم.

أخرج ذلك العقيلي في ترجمة غيلان بسنده إلى رجاء بن حيوة أنَّه كتب بذلك إلى هشام بن عبد الملك بعد قتل غيلان.

وذكره ابن عَدِي وقال: لا أعلم له من المسند شيئا.ً

وأخرج ابن حبَّان بسند صحيح إلى إبراهيم بن أبي عبلة ، قال: كنت عند عبادة بن نُسي فأتاه آت أنَّ هشاماً قطع يدي غيلان ورجليه وصلبه ، فقال: أصاب والله فيه القضاء والسُّنَّة ، ولأكتبنَّ إلى أمير المؤمنين / ولأحسننَّ له رأيه. وأخباره طويلة. انظر: لسان الميزان (٦/ ٣١٤).

(٥٧) هو الجعد بن درهم، عداده في التَّابعين. مبتدع ضال. زعم أنَّ الله لريتَّخذ إبراهيم خليلاً، ولريكلِّم موسى، فقتل على ذلك بالعراق يوم النَّحر. والقصَّة مشهورة. انظر:ميزان الاعتدال في نقد الرجال (١/ ٣٩٩).

(٥٨) هو جهم بن صفوان أبو محرز السَّمرقندي الضَّال المبتدع رأس الجهميَّة.

هلك في زمان صغار التَّابعين ، وما علمته روى شيئًا ، لكنَّه زرع شرَّاً عظيهاً ، انتهى. وكان قتل جهم بن صفوان سنة ٢٨ ، وسببه أنَّه كان يقضي في عسكر الحارث بن سريج الخارج على أمراء خراسان فقبض عليه نصر بن سيَّار ، فقال له: استبقني ، فقال: لو ملأت هذا الملاءة كواكب وأنزلت إليَّ عيسى بن مريم ما نجوت ، والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك، وَلا تقوم علينا مع اليهانيَّة أكثر ممَّا قمت وأمر بقتله. وكان جهم من موالي بني راسب ، وكتب للحارث. انظر: لسان الميزان (٢/ ٥٠٠).

خلاف العقل والنَّقل ، مع البيان التَّام من أهل العلم ، ومع هذا لر يكفِّروهم ، حتَّى دعاتهم الذين قتلوا لر يكفِّرهم المسلمون ، أما في هذا عبرة لكم ؟!!! تكفِّرون عوامَّ المسلمين ، وتستبيحون دماءهم وأموالهم ، وتجعلون بلادهم بلاد حرب ، ولم يوجد منهم عُشر معشار ما وُجد من هؤلاء ، وإن وجد منهم شيء من أنواع الشِّرك، سواء شرك أصغر أو أكبر، فهم جُهَّال لرتقم عليهم الحجَّة التي يكفر تاركها ، أتظنُّون أنَّ أولئك السَّادة أئمَّة أهل الإسلام ما قامت الحجَّة بكلامهم ، وأنتم قامت الحجَّة بكم ، بل والله تكفِّرون من لا يكفِّر مَنُ كفَّرتم ، وإن لم يوجد منه شيء من الشِّرك والكفر ، الله أكبر ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا﴾ [مريم:٨٩] .

يا عباد الله: اتَّقوا الله ، خافوا ذا البطش الشَّديد ، لقد آذيتم المؤمنين والمؤمنات ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً﴾ [الأحزاب:٥٨] ، والله ما لعباد الله عند الله ذنب إلَّا أنَّهم لم يتَّبعوكم على تكفير من شهدت النُّصوص الصَّحيحة بإسلامه ، وأجمع المسلمون على إسلامه ، فإن اتَّبعوكم أغضبوا الله تعالى ورسوله ﷺ ، وإن عصوا آراءكم حكمتم بكفرهم وردَّتهم ، وقد روي عن النَّبي ﷺ أنَّه قال : "لسُّتُ أخَافُ عَلَىٰ أُمَّتي غَوْغَاءَ تقُّتُلُهُم، ولا عَدُوًا يَجْتَاحُهُم، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّين، إِنَّ أَطَاعُوهُمْ فَتَنوهُم، وإنَّ عَصَوْهُمْ قَتَلُوهُمُ". رواه الطَّبراني من حديث أبي أمامة (٥٥).

<sup>(</sup> ٥٩ ) جاء في هامش جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» : " الحديث في المعجم الكبير للطَّبراني في ترجمة مريح بن مسروق (ج ٨ ص ١٧٦ برقم ٧٦٥٣) بلفظ: حدَّثنا يحيي بن عبد الباقي الأذني المصيصي، ثنا مُحَمَّد بن عوف الحمصي ثنا أبو المغيرة، ثنا عبد لله بن رجاء الشَّيباني، قال: سمعت شيخًا يكني أبا عبد الله مريح يحدث أنَّه سمع أبا أمامة يحدِّث أنَّه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لَسْتُ أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتى جُوعًا يَقْتُلُهُمْ، وَلَا عَدُوًّا يَجْتَاحُهُمْ، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ، إِنْ أَطَاعُوهُمْ فَتَنُوهُمْ، وَإِنْ عَصَوْهُمْ قَتَلُوهُمْ». والحديث في الصغير برقم ( ٧٢٣٨ ) من رواية الطَّبراني عن أبي أمامة ، ورمز له السُّيوطي بالضَّعف. ولفظه كما في الأصل (غوغاء) ، ولعلَّ ما في المعجم

وكان أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه يقول: أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللهَّ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللهَّ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُم (٦٠)، ويقول: أنا أخطئ وأصيب، وإذا ضربه أمر جمع الصَّحابة واستشارهم.

وعمر يقول مثل ما قال أبو بكر ، و يفعل مثل ما يفعل ، وكذلك عثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وأئمّة أهل العلم لا يُلزمون أحداً أن يأخذ بقولهم ، بل لمّا عزم الرّشيد بحمل النّاس على الأخذ بموطّأ الإمام مالك رضي الله عنه ، قال له مالك : لا تفعل يا أمير المؤمنين ، فإنّ العلم انتشر عند غيري ، أو كلاماً هذا معناه (٦١) ، وكذلك جميع العلماء أهل السُّنّة لم يلزم أحد منهم النّاس الأخذ بقوله ، وأنتم تكفّرون من لا يقول بقولكم أو يرئ رأيكم ، سألتك بالله أنتم معصومون فيجب الأخذ بقولكم ؟!!! فإن قلت : لا، فَلِمَ تُوجبون على الأمّة الأخذ بقولكم ؟!!

(٦٠) أخرجه معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي في الجامع (٣٣٦/١١) برقم ٢٠٧٠٢) ، (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق).

<sup>(</sup>٦١) جاء أنَّ أبا جعفر قال لمالك: ضَعِّ للناس كتاباً أَحِلُهم عليه، فكلَّمه مالك في ذلك - أي مانَعَه مالك في حملِ الناس على كتابة -، فقال ضَعَّهُ فها أحدٌ اليومَ أعلمَ منك، فوضع "الموطأ"، فلم يَفرُغ منه حتى مات أبو جعفر.

وفي روايةٍ: قال مالك: دخلت على أبي جعفر بالغداة حين وقعت الشمسُ بالأرض، وقد نزل عن سريره إلى بساطه، فقال لي: أنت أعلمُ فقال لي: حقيقٌ أنت بكل خير، وحقيقٌ بكل إكرام، فلم يزل يسألني حتى أتاه المؤذّن بالظهر، فقال لي: أنت أعلمُ الناس، فقلت: لا والله يا أمير المؤمنين، قال: بلى، ولكنك تكتمُ ذلك، فها أحدٌ أعلمَ منك اليومَ بعدَ أمير المؤمنين.

يا أبا عبد الله - كنية الإمام مالك -، ضَعِّ للناس كُتُباً، وجنِّب فيها شدائدَ عبد الله بن عُمَر، ورُخَصَ ابن عباس، وشواذَّ ابن مسعود، واقصِد أوسط الأمور، وما اجتمع عليه الأمَّةُ والصحابة، ولئن بقيتُ لأكتبنَّ كتبك بهاء الذهب، فأحمِلُ الناسَ عليها.

فقلت له: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورَوَوَا روايات، وأخذ كلُّ قوم بها سَبَقَ إليهم، وعملوا به، ودانوا له، من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهِم، وإنَّ رَدَّهم عها اعتقدوه شديد، فدع الناسَ وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم، فقال: "لَعَمَّري لو طاوعتني على ذلك لأمرتُ به . انظر: التعليق الممجد على موطأ محمد (شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن) (١٣/١).

أم تزعمون أنّكم أئمّة تجب طاعتكم ، فأنا أسألك بالله : هل اجتمع في رجلٍ منكم شروط الإمامة التي ذكرها أهل العلم أو حتى خصلة واحدة من شروط الإمامة ؟!!! بالله عليكم انتهوا واتركوا التّعصّب ، هبنا عذرنا العامّي الجاهل الذي لريارس شيئاً من كلام أهل العلم ، فأنت ما عذرك عند الله إذا لقيته ؟!! بالله عليك تنبّه واحذر عقوبة جبّار السّماوات والأرض ، فقد نقلنا لك كلام أهل العلم وإجماع أهل السُّنة والجماعة الفرقة النّاجية ، وسيأتيك إن شاء الله ما يصير سبباً لهداية من أراد الله هدايته .

وَبِهَذَا الْأَصُلِ أَثْبَتَ أهل السُّنَّةِ دُخُولَ أهل الْكَبَائِرِ النَّارَ ثمَّ خُرُوجَهُمْ مِنْهَا وَدُخُوهَمُ الجُنَّةَ، لِمَا قَامَ بِهِمْ مِنَ السَّبَيْنِ.

فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَمُعَاوِدُ الذَّنْبِ مَبْغُوضٌ للهِ مِنْ جِهَةِ مُعَاوَدَةِ الذَّنْبِ، مَحُبُوبٌ لَهُ مِنْ جِهَةِ تَوْبَتِهِ وَحَسَنَاتِهِ السَّابِقَةِ، فَيُرَتِّبُ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ كُلِّ سَبَبٍ أَثْرَهُ وَمُسَبِّبَهُ بِالْعَدُل وَالْحِكْمَةِ، وَلا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [نصلت: ٤٦] (٦٢) .

<sup>(</sup> ٦٢) انظر : مدارج الساكين (١/ ٢٩٢ باختصار) .

قال: وَقَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ، بَلْ إِذَا فَعَلَهُ فَهُوَ بِهِ كُفُرٌ، وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللهَ ۗ وَالْمَوْمِ اللهَ وَالْمَوْمِ اللهَ قَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ (٦٣). انتهى كلامه.

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: كَانَ الصَّحَابَةُ وَالسَّلَفُ يَقُولُونَ: إِنَّهُ يَكُونُ فِي الْعَبِّدِ إِيَهَانٌ وَنِفَاقٌ. وَهَذَا يَدُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾ [آل عمران:١٦٧] ، وَلَهَذَا قال النَّبِي ﷺ: وَيَخُرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ " ، فَعُلِمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ الْإِيمَانِ أَقَلُّ الْقَلِيلِ وَيَخُرُجُ مِنْ النَّارِ ، وَأَنَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ النِّيمَ فَهُو يُعَذَّبُ فِي النَّارِ عَلَى قَدُرِ مَا مَعَهُ مِنْ ذَلِكَ ، لَمَ يَخُرُجُ مِنْ النَّارِ ، وَأَنَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّفَاقِ ، فَهُو يُعَذَّبُ فِي النَّارِ عَلَى قَدُرِ مَا مَعَهُ مِنْ ذَلِكَ ، ثَمَّ يَكُونُ جُمِنْ النَّارِ ، وَأَنَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّفَاقِ ، فَهُو يُعَذَّبُ فِي النَّارِ عَلَى قَدُرِ مَا مَعَهُ مِنْ ذَلِكَ ،

إلى أن قال : وَتَمَامُ هَذَا أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ فِيهِ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَشُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ النِّفَاقِ؛ وَقَدْ يَكُونُ مُسْلِمًا وَفِيهِ كُفُرٌ دُونَ الْكُفُرِ الَّذِي يَنْقُلُ عَنْ الْإِسْلَامِ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا قَالَ الصَّحَابَةُ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: كُفُرٌ دُونَ كُفُر وَهَذَا قَولُ عَامَّةِ السَّلَفِ ". انتهى (٦٥).

فتأمّل هذا الفصل ، وانظر حكايتهم الإجماع من السّلف ، ولا تظنّ أنّ هذا في المخطئ ، فإنّ ذلك مرفوع عنه إثم خطئه كما تقدّم مرارا عديدة ، فأنتم الآن تكفّرون بأقلّ القليل من الكفر ، بل تكفّرون بما تظنُّون أنتم أنّه كفر ، بل تكفّرون بصريح الإسلام ، فإنّ عندكم أنّ من توقّف عن تكفير من كفّر تموه خائفاً من الله تعالى في تكفير من رأى عليه علامات الإسلام ، فهو عندكم كافر ، نسأل الله العظيم أن يخرجكم من الظّلات إلى النّور ، وأن يهدينا وإيّاكم صراطه المستقيم ، صراط الذين أنعم عليهم من النّبيّن والصّديقين والشّهداء والصّالحين .

فَصْلٌ: قال الشَّيخ تقي الدِّين في كتاب الإيهان : الإيهان الظَّاهِرَ الَّذِي تَجْرِي عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ فِي الدُّنْيَا لَا يَسْتَلَزِمُ الإيهان فِي الْبَاطِنِ الَّذِي يَكُونُ صَاحِبُهُ مِنْ أهل السَّعَادَةِ فِي الْآخِرَةِ فَإِنَّ المُنَافِقِينَ

<sup>(</sup>٦٣) انظر: مدارج السالكين (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup> ٦٤ ) انظر : مجموع فتاوي ابن تيمية (٧/ ٣٠٣ فم بعدها) باختصار .

<sup>(</sup> ٦٥) انظر : مجموع فتاوي ابن تيمية (٧/ ٣٥٠) باختصار .

الَّذِينَ قَالُوا: ﴿ آمَنَا بِاللهِ وَبِالْيُومِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ هُمْ فِي الظَّاهِرِ مُؤْمِنُونَ يُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ. وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ وَيَغُزُونَ وَالْمُسْلِمُونَ يُنَاكِحُونَهُمْ ويوارثونهم كَمَا كَانَ المُنَافِقُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَمُ يَعَلِيهُ فِي الْمُنَافِقِينَ بِحُكُمِ الْكُفَّارِ المُظْهِرِينَ لِلْكُفْرِ لَا فِي مُنَاكَحَتِهِمْ وَلَا موارثتهم وَلَا يَحُو ذَلِكَ؛ بَلْ لَمَا مَاتَ عَبْدُ اللهَ بَنُ أَبِي ابْنُ سلول - وَهُوَ مِنْ أَشْهَرِ النَّاسِ بِالنَّفَاقِ - وَرِثَهُ ابْنُهُ وَلَا اللهُ وَهُو مِنْ أَشْهَرِ النَّاسِ بِالنَّفَاقِ - وَرِثَهُ ابْنُهُ عَبْدُ الله وَهُو مِنْ أَشْهَرِ النَّاسِ بِالنَّفَاقِ - وَرِثَهُ ابْنُهُ عَبْدُ الله وَهُو مِنْ أَشْهَرِ النَّاسِ بِالنَّفَاقِ - وَرِثَهُ ابْنُهُ عَبْدُ الله وَهُو مِنْ أَشْهَرِ النَّاسِ بِالنَّفَاقِ - وَرِثَهُ ابْنُهُ عَلَى مَعْ الْمُعْرِينَ وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَنْ كَانَ يَمُوتُ مِنْ أَشْهَرِ النَّاسِ بِالنَّفَاقِ - وَرِثَهُ الْبَنُ عَلَى اللهُ وَهُو مِنْ أَشْهَرِ النَّاسِ بِالنَّفَاقِ - وَرِثَهُ اللَّهُ عَلَيْ وَمُو مِنْ عَبْدُ الله وَهُو مِنْ عَلَيْ عَلَيْ مَوْمُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ وَمُو مِنْ عَلَيْ مَا اللَّهُ مِنْ وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَنْ كَانَ يَمُوتُ مِنْ أَنْهُمْ يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ اللَّوْمِنُونَ ؟ وَإِذَا مَاتَ لِأَحْدِهِمْ . وَارِثُ وَرُثُوهُ مَعَ المُسْلِمِينَ... وَإِنْ عُلِمَ فِي الْبَاطِنِ أَنَّهُ مُنَافِقٌ .

وَكَذَلِكَ كَانُوا فِي الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ كَسَائِرِ الْسُلِمِينَ وَقَدُ أَخْبَرَ اللهُ عَنْهُمُ أَنَّهُمُ يُصَلُّونَ وَيُزَكُّونَ وَمَعَ هَذَا ، وَكَانُوا يَغَزُون مَعَ النَّبِي ﷺ في غزوة تبوك ، وَمَعَ هَذَا فَفِي الظَّاهِرِ تَجْرِي عَلَيْهِمُ أَحْكَامُ أهل الْإِيهَانِ.

وَلَمَّا قَالَ لِأُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ: أَقَتَلَته بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ قَالَ: إِنَّمَا قَالَا تَعَوُّذًا. قَالَ: هَلَّا شَقَقْت عَنْ قَلْبِهِ ؟ وَقَالَ. إِنِّي لِمَّ أُومِم أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَ بُطُونَهُمُ ". وَكَانَ إِذَا أُسْتُؤُذِنَ فِي عَنْ قَلُوبِ النَّاسِ وَلا أَشُقَ بُطُونَهُمُ ". وَكَانَ إِذَا أُسْتُؤُذِنَ فِي قَتْلِ رَجُلِ يَقُولُ: أَلَيْسَ يُصَلِّي أَلَيْسَ يَتَشَهَّدُ ؟ فَإِذَا قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. قَالَ: ذَاكَ ". فَكَانَ حُكْمُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِمَا يُهِمْ وَأَمُوا لِهِمْ كَحُكُمِهِ فِي دِمَاءِ غَيْرِهِمْ لَا يَسْتَحِلُّ مِنْهَا شَيْنًا إِلَّا بِأَمْرِ ظَاهِرٍ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِمَا يُهِمْ وَأَمُوا لِهِمْ كَحُكُمِهِ فِي دِمَاءِ غَيْرِهِمْ لَا يَسْتَحِلُّ مِنْهَا شَيْئًا إلَّا بِأَمْرِ ظَاهِرٍ مَعَ اللهُ كَانَ يَعْلَمُ نِفَاقَ كَثِيرٍ مِنْهُمْ". انتهى كلام الشَّيخ (١٦).

( قال ) ابن القيِّم في اعلام الموقعين : قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَرَضَ اللهُّ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَلْقِهِ طَاعَةَ نَبِيِّهِ، وَلَرُّ يَجُعَلُ لَمُثُمْ مِنْ الْأَمْرِ شَيْئًا، فَأَوْلَى أَلَّا يَتَعَاطُوا حُكُمًّا عَلَىٰ غَيْبِ أَحَدٍ بِدَلَالَةٍ وَلَا ظَنِّ؛ لِقُصُورِ عِلْمِهِمْ مِنْ عُلُومٍ أَنْبِيَائِهِ الَّذِينَ فَرَضَ عَلَيْهِمُ الْوُقُوفَ عَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِمُ حَتَّىٰ يَأْتِيهُمُ أَمْرُهُ؛ فَإِنَّهُ تَعَالَىٰ ظَاهَرَ

<sup>(</sup>٦٦) انظر : مجموع الفتاوي (٧/ ٢١٠ فها بعدها باختصار) .

عَلَيْهِمُ الْحُجَجَ، فَهَا جَعَلَ إِلَيْهِمُ الْحُكُمَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا بِهَا ظَهَرَ مِنْ الْمُحْكُومِ عَلَيْهِ، فَفَرَضَ عَلَى نَبِيهِ أَنْ يُقَاتِلَ أَهِلِ اللَّا وَيُسِرُونَ عَيْرَهُ فَلَمْ عَلَى مُسِلَمُوا فَتُحْقَنَ دِمَاؤُهُمْ إِذَا أَظْهَرُوا الْإِسْلَامَ وَيُسِرُونَ غَيْرَهُ فَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ أَنْ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا اللهُ وَيُسِرُونَ غَيْرَهُ فَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ أَنْ يَقْضِي عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا بِخِلَافِ مَا أَظْهَرُوا الْمَهِ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا بِخِلَافِ مَا أَظْهَرُوا اللهَ يَحْمَعُ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا بِخِلَافِ مَا أَظْهَرُوا اللهَ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمُنا اللهُ وَرَسُولُهُ، يَعْنِي إِنْ أَخْمَرُوا اللهَ وَرَسُولُهُ يَعْنِي إِنْ أَحْدَثُوا طَاعَةَ الْقَتْلِ وَالسَّبْيِ، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ يَجْزِيهِمْ إِنْ أَطَاعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ، يَعْنِي إِنْ أَحْدَثُوا طَاعَةَ الْقَتْلِ وَالسَّبْيِ، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ يَجْزِيهِمْ إِنْ أَطَاعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ ، يَعْنِي إِنْ أَحْدَثُوا طَاعَةَ الْقَتْلِ وَالسَّبْيِ، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ يَجْزِيهِمْ إِنْ أَطَاعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ ، يَعْنِي إِنْ أَحْدَثُوا طَاعَةَ اللهَ وَرَسُولِهِ ، وَقَالَ فِي المُنافِقِينَ وَهُمْ صِنْفُ ثَانٍ : (إِذَا جَاءَكَ المُنافِقُونَ اللهَ لَكُمْ إِذَا اللهَ قَولِهِ : (الْخَدُوا طَاعَةَ أَلُوا اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَقَالَ فِي الْمُنافِقُونَ اللهَ اللهَ لَكُمْ إِذَا اللهَ قَرَسُولُهُ ، وَقَالَ فِي المُنافِقُونَ اللهَ قَولِهِ : (الْخَدُلُولُ اللهَ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ فِي اللّهُ اللهَ اللهُ عَلَيْهِمْ فِي الدَّرُكِ الْاللهُ اللهُ إِللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ فِي الدَّرُكِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

إلى أن قال: وَقَدُ كَذَّبَهُمْ فِي قَوْلِمْ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَنُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اللهِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ آبِنِ يَزِيدَ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ الْجِيَارِ: أَنَّ «رَجُلًا سَارَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، اللهِ عَنْ عَلَا لِللهِ عَنْ عَلَا اللهِ عَنْ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ: «أُمِرُت أَنَّ أُقَاتِلَ النَّاسَ» ثمَّ قَالَ: فَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهَّ بِصِدُقِهِمْ وَكَذِيهِمْ، وَسَرَائِرُهُمْ إِلَى اللهَّ الْعَالِمِ بِسَرَائِرِهِمُ الْمُتَوَلِّي الْحُكُمَ عَلَيْهِمْ دُونَ أَنْبِيَائِهِ وَحُكَّام خَلْقِهِ.

وَبِذَلِكَ مَضَتُ أَحْكَامُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا بَيْنَ الْعِبَادِ مِنْ الْحُدُّودِ وَجَمِيعِ الْحُقُوقِ، أَعْلَمَهُمْ أَنَّ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ عَلَى مَا يُظْهِرُونَ، وَاللهُ يُدِينُ بِالسَّرَائِرِ ... فَمَنْ حَكَمَ عَلَى النَّاسِ بِخِلَافِ مَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>٦٧) أخرجه الشافعي في المسند (ص٣٢٠).

اسْتِدُلَالًا عَلَىٰ أَنَّ مَا أَظُهَرُوا خِلَافُ مَا أَبْطَنُوا بِدَلَالَةٍ مِنْهُمْ أَوْ غَيْرِ دَلَالَةٍ لَرُ يَسْلَمْ عِنْدِي مِنْ خِلَافِ التَّنزيل وَالسُّنَةِ (٦٨).

إلى أن قال : ومن أظهر كلمة الإسلام بأن شهد أن لَا إِلَهَ إِلَّا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله عَلَى قُبلَ ذلك منه ، ولم يُسأل عن كشف حاله أو عن باطنه وعن معنى ما لفظ به ، وباطنه وسريرته إلى الله لا إلى غيره من نبيٍّ أو غيره ، فهذا حكم الله ودينه الذي أجمعت عليه علماء الأُمَّة . انتهى كلام الشَّافعى رحمه الله .

قال ابن القيِّم بعد ماحكي كلام الشَّافعي: وهذه الأحكام جارية منه ﷺ ثمَّ هي التي مشئ عليها الصَّحابة والتَّابعون لهم باحسان والأئمَّة وسائر المَّبعين له من علماء أمَّته إلى يوم القيامة. انتهى (٦٩).

فَصْلٌ: قد تقدَّم لك من كلام أهل العلم وإجماعهم أنَّه لا يجوز أن يقلد ويؤتم به في الدِّين إلَّا من جمع شروط الإجتهاد أنَّه يجب عليه التَّقليد ، وأنَّ هذا لا خلاف فيه ، وتقدَّم أيضاً إجماع أهل السُّنَّة ، وأنَّ من كان مقرَّا بها جاء به الرَّسول عَيْه ملتزماً له أنَّه وإن كان فيه خصلة من الكفر الأكبر أو الشِّرك أن لا يكفَّر حتَّى تُقام عليه الحجَّة الذي يكفر تاركها ، وأنَّ الحجَّة لا تقوم إلَّا بالإجماع القطعي لا الظَّنِي ، وأنَّ الذي يقيم الحجَّة الإمام أو نائبه ، وأن الكفر لا يكون إلَّا بإنكار الضَّر وريَّات من دين الإسلام ، كالوجود ، والوحدانيَّة ، والرِّسالة ، أو بإنكار الأمور الظَّاهرة كوجود الصَّلاة ، وأنَّ المسلم المقرِّ بالرَّسول عَيْهُ إذا استند إلى نوع شبهة أو بإنكار الأمور الظَّاهرة كوبود الصَّلاة ، وأنَّ المسلم المقرِّ بالرَّسول عَيْهُ إذا استند إلى نوع شبهة تغفي على مثله لا يكفر ، وأنَّ مذهب أهل السُّنَة والجاعة التَّحاشي عن تكفير من انتسب إلى الإسلام حتَّى أنَّهم يقفون عن تكفير أئمَّة أهل البدع مع الأمر بقتلهم دفعة لضررهم لا لكفرهم ، وأنَّ المكفر والإيهان ، والنِّفاق والشِّرك ، ولا يكفر كل الكفر ، وأنَّ مَنْ

<sup>(</sup> ٦٨ ) انظر : إعلام الموقعين (٣/ ٨٢ – ٨٤) باختصار .

<sup>(</sup> ٦٩) لر أجد هذا الكلام في أيِّ من مصنَّفات الإمام ابن القيِّم ... فالظَّاهر أنَّ الكلام هو من كلام الإمام سليمان بن عبد الوهَّاب ... أخطأ النَّاسخ في عزوه لابن القيِّم ، والله أعلم .

أقرَّ بالإسلام قُبل منه ، سواء كان صادقاً أو كاذباً ، ولو ظهرت منه بعض علامات النّفاق ، وأنَّ المحقّرين هم أهل الأهواء والبدع ، وأنَّ الجهل عذرٌ عن الكفر ، وكذلك الشُّبهة ولو كانت ضعيفة ، وغير ذلك منَّ تقدَّم ، فإن وفّقت ففي هذا كف اية للزَّجر عن بدعتكم هذه التي فارقتم بها جماعة المسلمين وأئمَّتهم ، ونحن لم نستنبط ، ولكن حكينا كلام العلماء ونقلهم عن أهل الإجتهاد الكامل .

فلنرجع إلى ذكر وجوه تدلُّ على عدم صحَّة ما ذهبتم إليه من تكفير المسلم وإخراجه من الإسلام إذا دعى غير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو تبرَّك بقبر أو تمسَّح به ، إلى غير ذلك مَّا تكِّفرون به المسلم ، بل تكفِّرون من لا يكفِّر من فعل ذلك ، حتَّى جعلتم بلاد الإسلام كفراً وحرباً ، فنقول : عمدتكم في ذلك ما استنبطتم من القرآن ، فقد تقدَّم الإجماع على أنَّه لا يجوز لمثلكم الاستنباط ، ولا يحلُّ لكم أن تعتمدوا على ما فهمتم من غير الاقتداء بأهل العلم ، ولا يحلُّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقلَّدكم ، فيما فهمتم من غير اقتداء بأئمَّة الإسلام (٧٠) ، فان قلتم مقتدون بعض أهل العلم في أنَّ هذه الافعال شرك ، قلنا : نعم ، ونحن نوافقكم على أنَّ من هذه مقتدون بعض أهل العلم في أنَّ هذه الافعال شرك ، قلنا : نعم ، ونحن نوافقكم على أنَّ من هذه

<sup>(</sup>٧٠) جاء في الدُّرر السَّنيَّة في الرَّدِ على الوهَّابيَّة (ص٤٤-٥٤) لشيخ علماء الحجاز في عصره الإمام أحمد زيني دحلان في كلامه عن مُحمَّد بن عبد الوهَّاب: " وكان يمنع أتباعه من مطالعة كُتب الفقه والتَّفسير والحديث، وأحرق كثيراً منها، وأذن لكلِّ من اتَّبعه أن يفسِّر القرآن بحسب فهمه، حتَّى همج الهمج من أتباعه، فكان كلُّ واحد منهم يفعل ذلك، ولو كان لا يحفظ القرآن، ولا شيئاً منه، فيقول الذي لا يقرأ منهم لآخر يقرأ: اقرأ علي حتَّى أفسِّر ل،ك فإذا قرأ عليه يفسِّره له برأيه، وأمرهم أن يعملوا ويحكموا بها يفهمونه، وجعل ذلك مقدَّماً على كتب العلم ونصوص العلماء، وكان يقول في كثير من أقوال الأئمَّة الأربعة: ليست بشيء، وتارة يتستَّر ويقول: إنَّ كتب العلم ونصوص العلماء، وكان يقول في كثير من أقوال الأئمَّة الأربعة وحرَّروها، ويقول: إنَّهم ضلوا الأثمَّة على حقً ، ويقدح في أتباعهم من العلماء الذين ألَّفوا في المذاهب أربعة ؟!! هذا كتاب الله وسُنَّة رسوله على نعمل وأشهرا ، وتارة يقول: إنَّ الشَّريعة واحد، ة فها لهؤلاء جعلوها مذاهب أربعة ؟!! هذا كتاب الله وسُنَّة رسوله على نعمل إلَّا بهما، ولا نقتدي بقول مصري وشامي وهندي، يعني بذلك أكابر علماء الحنابلة وغيرهم ممَّن لهم تأليف في الرَّد عليه ، فكان ضابط الحقِّ عنده ما وافق هواه وإن خالف النُّصوص الشَّرعيَّة وإجماع الأمَّة، وضابط الباطل عنده ما لم إلى وافق هواه وإن كان على الأمَّة".

الأفعال ما يكون شركاً ، ولكن من أين أخذتم من كلام أهل العلم أنَّ هذا هو الشِّرك الأكبر الذي ذكر الله سبحانه في القرآن ، والذي يحلّ مال صاحبه ، ودمه وتجرئ عليه أحكام المرتدِّين ، وأنَّ من شكَّ في كفره فهو كافر ؟!! بيِّنوا لنا من قال ذلك من أئمَّة المسلمين ، وانقلوا لنا كلامهم ، واذكروا مواضعه !! هل أجمعوا عليه ؟! أم اختلفوا فيه ؟!! فنحن طالعنا بعض كلام أهل العلم ، ولم نجد كلامكم هذا ، بل وجد ممَّا يدلُّ على خلافه ، وأنَّ الكفر بإنكار الضَّر وريَّات كالوجود ، والوحدانيَّة ، والرِّسالة ، وما أشبه ذلك ، أو بإنكار الأحكام المُجمع عليها إجماعاً ظاهرًا قطعيًا ، كوجوب أركان الإسلام الخمسة ، وما أشبهها ، مع أنَّ من أنكر ذلك جاهلاً لم يكفر حتَّىٰ يعرَّف تعريفاً تزول معه الجهالة ، وحينئذ يكون مكذِّباً لله تعالى ورسوله عليه .

فهذه الأمور التي يكفّرون بها ليست ضروريّات ، وإن قلتم مجُمع عليها إجماعًا ظاهراً يعرفه الخاصُّ والعامُّ ، قلنا لكم : بيّنوا لنا كلام العلماء في ذلك ، وإلّا فبيّنوا كلام ألف منهم ، وحتَّى مائة أو عشرة أو واحد فضلاً أن يكون إجماعاً ظاهراً كالصَّلاة ، فإن لم تجدوا إلّا العبارة التي في الإقناع منسوبة إلى الشَّيخ ، وهي : من جعل بينه وبين الله وسائط إلى آخره ، فهذه عبارة مجُملة ، ونطلب منكم تفصيلها من كلام أهل العلم لتزول عنّا الجهالة ، ولكن من أعجب العجب أنَّكم تستدلُّون بها على خلاف كلام من أوردها ونقلها في كتبه على خصوصيّات كلامهم في هذه الأشياء التي تكفّرون بها ، بل ذكروا النَّذر والذَّبح و بعض الدُّعاء ، وبعضها عدُّوه في المكروهات ، كالتَّبرُّك ، والتَّمشُح وأخذ تراب القبور للتَّبرُّك والطّواف بها ، وقد ذكر العلماء في ألكروهات ، كالتَّبرُّك ، والتَّمشُح وأخذ تراب القبور للتَّبرُّك والطّواف بها ، وقد ذكر العلماء في وتَرُويقُهُ ، وَتَقْبِيلُهُ وَالطّوَافُ بِهِ وَتَبْخِيرُهُ وَكِتَابَةُ الرِّقَاعِ إليَّهِ، وَدَسِّها في الأَنقابِ وَالإسْتِشْفَاءُ وَتَرُويقُهُ ، وَتَقْبِيلُهُ وَالطّوَافُ بِهِ وَتَبْخِيرُهُ وَكِتَابَةُ الرِّقَاعِ إليَّهِ، وَدَسِّها في الأَنقابِ وَالإسْتِشْفَاءُ بِالنَّرُبَةِ مِنْ الْأَسْقَامِ) لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الْبِدَعِ" (١٧) . انتهى .

وأنتم تكفِّرون بهذه الأمور .

<sup>(</sup>٧١) انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٢٣٣).

فاذا قلتم : صاحب الإقناع وغيره من علماء الحنابلة كصاحب الفروع جهَّال لا يعرفون الضَّروريَّات، بل عندكم على لازم مذهبكم كفَّار.

قلت: هؤلاء لم يحكوا من مذهب أنفسهم لاهم ولا أجلً منهم ، بل ينقلون و يحكون مذهب أحمد بن حنبل ، أحد أئمّة الإسلام الذي أجمعت الأُمّة على إمامته!! أتظنُّون أنَّ الجاهل يجب عليه أن يقلَّدكم و يترك تقليد أئمّة أهل العلم ؟!! بل أجمع أئمّة أهل العلم كما تقدَّم أنَّه لا يجوز إلَّا تقليد الأئمّة المجتهدين ، وكلُّ من لم يبلغ رتبة الإجتهاد أن يحكي ويفتى بمذاهب أهل الإجتهاد ، وانَّما رخصوا للمستفتي أن يستفتي مثل هؤلاء لأنَّهم حاكين مذاهب أهل الإجتهاد والتَّقليد للمجتهد لا للحاكي ، هذا صرَّح به عامَّة أهل العلم أنَّ طلبته من مكانه وجدته ، وقد تقدَّم لك ما فيه كفاية .

وإنّم المقصود أنّ العبارة التي تستدلُّون بها على تكفير المسلمين لا تدلّ لمرادكم ، وأنّ من نقل هذه العبارة واستدلّ بها هم الذين ذكروا النّذر والدُّعاء والنّبح وغيره ، ذكروا ذلك كلّه في مواضعه ، ولم يجعلوه كفراً محمورة عن الملّة سوى ما ذكره الشّيخ في بعض المواضع في نوع من الدُّعاء ، كمغفرة الذُّنوب ، وانزال المطر ، وإنبات النّبات ، ونحو ذلك ممّا أنّه ذكر أنّ هذا وإن كان كفراً ، فلا يكفر صاحبه حتَّى تقوم عليه الحجَّة الذي يكفر تاركها ، وتزول عنه الشُّبهة ، ولم يحكه عن قوله ، أي : التَّكفير بالدُّعاء المذكور إجماعاً حتَّى تستدلُّون أنتم عليه بالعبارة ، بل والله لازم قولكم تكفير الشَّيخ بعينه وأحزابه ، نسأل الله العافية .

وممَّا يدلُّ على أنَّ ما فهمتم من العبارة غير صواب : أنَّهم عدُّوا الأمور المكفِّرات فرداً في كتاب الرِّدَّة في كلِّ مذهب من مذاهب الأئمَّة ، ولم يقولوا أو واحد منهم : مَنْ نَذَرَ لغير الله كفر ، بل الشَّيخ نفسه الذي تستدلُّون بعبارته ذكر أنَّ النَّذر للمشايخ لأجل الاستغاثة بهم ، كالحلف بالمخلوق كها تقدَّم كلامه .

والحلف بالمخلوق ليس شركاً أكبر ، بل قال الشَّيخ : مَنْ قال : أنذروا لي تُقضى حوائجكم ، يُستتاب ، فإن تاب وإلَّا قُتل لسعيه في الأرض بالفساد ، فيجعل الشَّيخ قتله حدَّاً لا كفراً ، وكذلك تقدَّم عنه من كلامه في خصوص النُّذور ما فيه كفاية ، ولم يقولوا أيضاً : مَنْ طلب غير الله كفر ، بل

يأتي إن شاء الله تعالى ما يدلُّ على أنَّه ليس بكفر ، ولم يقولوا: من ذبح لغير الله كفر ، أتظنَّهم يحكون العبارة ولا عرفوا معناها ؟! أم هم أوهموا النَّاس إرادة لإغوائهم أم أحالوا النَّاس على مفهومكم منها الذي ما فهمه منها من أوردها ولا من حكيها عمَّن أوردها ؟ أم عرفتم من كلامهم ما أن جهلوا هم أم تركوا الكفر الصُّراح الذي يكفر به المسلم ويحلّ ماله ودمه وهو يعمل عندهم ليلاً ونهاراً جهاراً غير خفي ، وتركوا ذلك ما بيَّنوه ، بل بيَّنوا خلافه حتَّى جئتم أنتم فاستنبطتموه من كلامهم ، لا والله بل ماراد واما اردتم وأنَّهم في واد وأنتم في واد

وممًّا يدلُّ على أن كلامكم وتكفير كم ليس بصواب أنَّ الصَّلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ومع هذا ذكروا أنَّ من صلَّاها رياء النَّاس ردَّها الله عليه ، ولر يقبلها منه ، بل يقول الله تبارَكَ وَتَعَلَىٰ: " أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرِكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكَّتُهُ وَشِرَكَهُ" (٢٧) . ويقول له يوم القيامة اطلب ثوابك من الذي عملت لاجله (٢٧) . فذكر وأنَّ ذلك يُبطل العمل ، ولم يقولوا : أنَّ فاعل ذلك كافر ، حلال المال والدَّم ، بل من لم يكفره كما هو مذهبكم فيا أخف من ذلك بكثير . وكذلك السَّجود الذي هو أعظم هيئات الصَّلاة الذي هو أعظم من النّذر والدُّعاء وغيره ، فرقوا فيه ، وقالوا : من سجد لشمس وقمر أو كوكب أو صنم كفر ، وأمَّا السَّجود لغير ما ذكر فلم يكفروا به ، بل عدُّوه في كبائر المحرَّمات ، ولكن حقيقة الأمر أنَّكم ما قلّدتم أهل العلم ولا عباراتهم ، وأنَّما عمدتكم مفهومكم واستنباطكم الذي تزعمون أنَّه الحق ، من أنكره أنكر الضَّروريَّات ، وأمَّا استدلالاتكم بمشتبه العبارات فتلبيس ، ولكن المقصود إنَّما من أنكره أنكر الضَّروريَّات ، وأمَّا استدلالاتكم بمشتبه العبارات فتلبيس ، ولكن المقصود إنَّما نظلب منكم أن تبيَّنوا لنا وللنَّاس كلام أثمَّة أهل العلم موافقة مذهبكم هذا ، وتنقلون كلامهم إزاحة للشُّبهة وإن لريكن عندكم إلَّا القذف والشَّتم والرَّمي بالعزلة والكفر ، فالله المستعان لآخره هذه الأُمَّة أسوة بأوَّلها الذين أنزل الله عليهم لم يسلموا من ذلك.

( ۷۲) أخرجه مسلم (٤/ ٢٢٨٩ برقم ٢٩٨٥) .

<sup>(</sup>٧٣) انظر : التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (٢/ ٦٦ برقم ٢٥٦٤).

فَصْلٌ : وما يدلُّ على عدم صوابكم في تكفير من كفَّر تموه ، وأنَّ الدُّعاء والنَّذر ليسا بكفر ينقل عن الملَّة ، وذلك أنَّ النَّبي ﷺ أمر في الحديث الصَّحيح أن تُدرأ الحدود بالشُّبهات . وقد روى الحاكم في صحيحه وأبو عوانة والبزَّار يسند صحيح وابن السنّي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنَّ النَّبي ﷺ قال : «" إِذَا انْفَلَتَتُ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ: يَا عِبَادَ اللهِ الْجُبِسُوا، يَا عِبَادَ الله المُّ احْبِسُوا، فَإِنَّ للهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ » (٧٤) .

(٧٤) روئ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قال : .... " إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلَيْنَادِ : يَا عِبَادَ اللهِ ، الحبِسُوا عَلَيَّ ، يَا عِبَادَ اللهِ الحبِسُوا عَلَيَّ ؛ فَإِنَّ لللهَّ فِي الْأَرْضِ حَاضِراً سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ " . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢١٧/١٠ برقم ١٠٥٨) ، ابن السني في عمل اليوم والليلة سلوك النَّبي مع ربه عزَّ وجلَّ ومعاشرته مع العباد (ص٥٥٥ برقم ٥٠٨) ، أبو يعلى في المسند (٩/١٧٧ برقم ٥٢٦٩) .

قال الإمام محمَّد بن الرَّاميني ثمَّ الصَّالحي الحنبلي (٧٦٣هـ): " قَالَ عَبْدُ اللهَّ بْنُ إِمَامِنَا أَحْمَدَ: سَمِعْت أَبِي يَقُولُ: حَجَجْت خَمْسَ حِجَجٍ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ رَاكِباً وَثَلَاثاً مَاشِياً، فَجَعَلْت أَقُولُ: يَا عِبَادَ اللهَّ ذُلُّونَا عَلَى الطَّرِيقِ، فَلَمْ أَزَلُ أَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى وَقَعْت عَلَى الطَّرِيقِ، أَوَّ كَمَا قَالَ أَبِي ". انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية (١/ ٤٢٩).

وقال الإمام النَّووي (٦٧٦هـ): "حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أنَّه انفلتت له دابَّة أظنُّها بغلة ، وكان يَعرفُ هذا الحديث ، فقاله : فحبسَها الله عليهم في الحال ؛ وكنتُ أنا مرَّةً مع جماعة فانفلتت منها بهيمةٌ ، وعجزوا عنها ، فقلته ، فوقفت في الحال بغير سبب سوئ هذا الكلام " . انظر : الأذكار (ص٣٧٨) .

وروى الطَّبراني بسنده عَنْ عُتُبَةَ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ نَبِيِّ الله صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : " إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْنًا أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ عَوْناً وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ ، فَلْيَقُلُ : يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي ، يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي ، فَإِنَّ للهِ عَبَاداً لا نَرَاهُمْ " . أَحَرُجه الطبراني في المعجم الكبير (١١٧/١٧ برقم ٢٩٠) .

فَفي هَذَا الْحَدَيثُ نِدَاء وطَلَبُ نِعَم التَسبُب في ذلكَ من عِبَاد الله تعالى الَّذين لَرَّ يُشَاهدهُم. وقال الطَّبراني: "حدَّثنا الْحُمَدُ بَنُ عَبَدِ الله بَنِ الصَّوفِيّ ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحن بَنُ سَهْلٍ ، حدَّثني أَبِي ، عَنْ عَبْدِ الله بَنِ اللهُ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : " إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئاً أَوْ عِيسَىٰ ، عَنْ زَيْدِ بَنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عُبَدِ بَنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عُبَدِ اللهِ عَنْ عُبَدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : " إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئاً أَوْ عِيسَىٰ ، عَنْ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهِ عَبَادَ اللهِ أَعْيشُونِي ، يَا عِبَادَ اللهِ أَغيثُونِي ، فَإِنَّ للهِ عَبَاداً لَا اللهِ عَبَادَ اللهِ أَغيثُونِي ، يَا عِبَادَ اللهِ أَغيثُونِي ، فَإِنَّ للهِ عَبَاداً لَا اللهُ عَنْ اللهِ عَبَادَ اللهِ أَغيثُونِي ، يَا عِبَادَ اللهِ أَغيثُونِي ، فَإِنَّ للهِ عَبَاداً لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَوْناً وَهُو بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ ، فَلْيَقُلُ : يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي ، يَا عِبَادَ اللهِ أَغيثُونِي ، فَإِنَّ للهُ عَبَاداً لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم قَوْناً وَهُو بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ ، فَلْيَقُلُ : يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي ، يَا عِبَادَ اللهِ أَغيثُونِي ، فَإِنَّ للهُ عَبَادَ اللهِ أَعْنِثُونِي ، يَا عِبَادَ اللهِ أَغيثُونِي ، فَإِنَّ للهُ عَبَادَ اللهِ أَعْنِثُونِي ، يَا عِبَادَ اللهِ أَغيثُونِي ، فَإِنَّ للهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَا اللهُ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ الْعَلَيْمِ (١١٧/١٧ برقم ٢٩٠٠) ، الهيثمي في مجمع الزوائد

وقدروى الطّبرانى: إن أراد عوناً فليقل: يا عباد الله أغيثوني». ذكر هذا الحديث الأئمّة في كتبهم ، ونقلوه إشاعة وحفظاً للأمّة ، ولم ينكروه ، منهم: النّووي في الأذكار ، وابن القيّم في كتابه: الكَلِم الطيّب ، وابن مفلح في الآداب ، قال في الآداب بعد أن ذكر هذا الأثر: قَالَ عَبدُ الله بننُ إمّامِنَا الكَلِم الطيّب ، وابن مفلح في الآداب ، قال في الآداب بعد أن ذكر هذا الأثر: قَالَ عَبدُ الله بننُ إمّامِنَا أَمُّول : يَا أَمَّد : سَمِعْت أَبِي يَقُولُ: حَجَجْت خَمْسَ حِجَجٍ مِنْهَا اثْنَتيْنِ رَاكِبًا وَثَلَاثًا مَاشِيًا ، فَجَعَلْت أَقُولُ : يَا عَبَادَ الله وَثَلَاثًا عَلَى الطّرِيقِ ، قَلَمُ أَزَلُ أَقُولُ ذَلِكَ حَتّى وَقَعْت عَلَى الطّرِيقِ ، أَو كَمَا قَالَ أَبِي " (٥٥) . انتهى .

أقول: حيث كفَّرتم من سأل غائباً أو ميِّتاً ، بل زعمتم أنَّ المشركين الكفَّار الذين كذَّبوا الله ورسوله على الله على الله في برِّ أو بحر ، واستدللتم على ذلك بمفهومكم الذي لا يجوز لكم ولا لغيركم الاعتباد عليه ، هل جعلتم هذا الحديث وعمل العلماء بمضمونه شبهة لمن فعل شيئاً ممَّا تزعمون أنَّه شرك أكبر ؟!! فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

قال في مختصر الرَّوضة : الصَّحيح أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَا يُكَفَّرُ بِبِدُعَةٍ عَلَى الْإِطُلَاقِ، مَا اسْتَنَدَ فِيهَا إِلَى تَأْوِيلٍ يَلْتَبِسُ بِهِ الْأَمْرُ عَلَى مِثْلِهِ ، وهو الذي رجَّحه شيخنا أبو العبَّاس الرِطُلَاقِ، مَا اسْتَنَدَ فِيهَا إِلَى تَأْوِيلٍ يَلْتَبِسُ بِهِ الْأَمْرُ عَلَى مِثْلِهِ ، وهو الذي رجَّحه شيخنا أبو العبَّاس ابن تيمية (٧٦) . انتهى .

وفي الحديث دلاله على الاستغاثة وطلب العون والمساعدة من مخلوقات لا نراها ، وفيه نوع من أنواع التَّوسُّل وطلب العون من تلك المخلوقات فيها يقدرون عليه ، مع الإيهان المطلق بأن لا غياث ولا مغيث حقَّاً إلَّا الله تعالى ، فالغوت ليس إلَّا منه تعالى ، وإن كان سبحانه أجرئ بفضله وكرمه ومنتَّه الإغاثة على يد بعض خلقه على سبيل الكسب ...

<sup>(</sup> ٧٥) انظر : الآداب الشرعية والمنح المرعية (١/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٧٦) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٤).

أتظنُّ دعاء الغائب كفراً بالضَّرورة ، ولم يعرفه أئمَّة الإسلام ؟!! أتظنُّ أنَّ على تقدير أنَّ قولكم صواب تقوم الحجَّة على النَّاس بكلامكم ، ونحن نذكر كلام الشَّيخ تقي الدِّين الذي استدللتم بعبارته على تكفير المسلمين بالدُّعاء والنَّذر ؟!! وإلَّا ففي ما تقدَّم كفاية ، ولكن في زيادته فائدة .

قال الشَّيخ رحمه الله تعالى في " اقتضاء الصراط المستقيم ": " من قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحبّه الشَّريعة ، فهو من المنكرات ، وبعضه أشدُّ من بعض ، سواء كان شجرة أو عيناً أو قناة أو جبلاً أو مفازة ، وأقبح أن ينذر لتلك البقعة ، ويقال : أنَّها تقبل النَّذر ، كما يقوله بعض الضَّالِّين ، فإنَّ هذا النَّذر نذر معصية باتَّفاق العلماء ، لا يجوز الوفاء به . ثمَّ ذكر رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة موجود في أكثر البلاد في الحجاز منها مواضع كثيرة ، وقال في مواضع أخر من الكتاب المذكور : والسَّائلون قد يدعون دعاء محرَّماً حصل معه ذلك الغرض ، ويحصل لهم ضرر أعظم منه ، ثمَّ ذكر أنَّه يكون له حسنات تربو على ذلك ، فيعفو الله جاعنه .

قال: وحكي لنا أنَّ بعض المجاورين بالمدينة إلى قبر النَّبي على أشتهي عليه نوعاً من الأطعمة ، فجاء بعض الهاشميِّين إليه ، فقال: أنَّ النَّبي على بعث لك هذا ، وقال: أخرج من عندنا فإنَّ من يكون عندنا لا يشتهي مثل هذا . قال الشَّيخ: وآخرون قضيت حوائجهم ولم يقل لهم مثل ذلك لاجتهادهم أو تقليدهم أو قصورهم في العلم ، فإنَّه يغفر للجاهل مالا يغفر لغيره ، وهذا عامَّة ما حُكي في هذا الباب ، إنَّما هو عن قاصري المعرفة ، ولو كان هذا شرعاً أو ديناً لكان أهل المعرفة أولى به ، ففرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له ، وبين إباحة فعله ، وقد علمت جماعة ممَّن سأل حاجته لبعض المقبورين من الأنبياء والصَّالحين فقُضيت حاجته ، وهؤلاء يخرج ممَّا ذكرته ، وليس ذلك بشرع فيتَّع ، وانَّما يثبت استحباب الأفعال وكونها سُنَّة بكتاب الله وسُنَّة رسول الله على ، وما كان عليه السَّابقون الأوَّلون ، وما سوئ هذا من الأمور المحدثة فلا تُستحبُّ ، وان اشتملت أحياناً على فوائد .

وقال أيضاً : صارت النُّذور المحرَّمة في الشَّرع مأكلاً للسَّدنة والمجاورين العاكفين على بعض المشاهد وغيرها ، وأولئك النَّاذرون يقول أحدهم : مرضتُ فنذرتُ ، ويقول الآخر : خرج عليَّ

المحاربون فنذرتُ ، ويقول الآخر : ركبتُ البحرَ فنذرت ، ويقول الآخر : حُبست فنذرت ، وقد المحاربون فنذرت ، وقد أخبر الصّادق قام في نفوسهم أنَّ هذه النُّذور هي السّبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم ، وقد أخبر الصّادق المصدوق في أنَّ نذر طاعة الله فضلاً عن معصيته ليس سبباً للخير ، بل تجد كثيراً من النَّاس يقول : أنَّ المشهد الفلاني والمكان الفلاني يقبل النَّذر ، بمعنى أنَّهم نذروا له نذوراً إن قُضيت حاجتهم فقضيت إلى أن قال : وما يروى أنَّ رجلاً جاء إلى قبر النَّبي في فشكى إليه الجدب عام الرَّمادة فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستقي بالنَّاس ، قال : مثل هذا يقع كثيراً لمن هو دون النَّبي وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستقي بالنَّاس ، قال : مثل هذا يقع كثيراً لمن هو دون النَّبي في أو غيره من أمَّته حاجته فتقضي له ، فإنَّ هذا وقع كثيراً ، ولكن عليك أن تعلم أنَّ إجابة النَّبي في أو غيره هؤلاء السَّائلين لا يدلُّ على استحباب السُّؤال ، وأكثر هؤلاء السَّائلين الملحِّين لما هم فيه من الحال ، لو لم يجابوا لاضطرب السَّؤال ، وأكثر هؤلاء السَّائلين الملحِّين لما هم فيه من الحال ، لو لم يجابوا لاضطرب إيانهم ، كما أنَّ السَّائلين له في الحياة كانوا كذلك .

وقال رحمه الله أيضاً: حتَّى أنَّ بعض القبور يجتمع عندها في اليوم من السَّنة ويسافر إليها من الأمصار في المحرَّم أو في صفر أو عاشوراء أو غير ذلك ، تُقصد ويجتمع عندها فيه كما تقصد عرفة ومزدفة في أيَّام معلومة من السَّنة ، وربَّما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدِّين والدُّنيا أشد منكرًا ، حتَّى أنَّ بعضهم يقول: نريد الحجَّ إلى قبر فلان وفلان.

وبالجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه نهى عنه النّبي على وهذا هو الذي أنكره أحمد بن حنبل رحمه الله ، وقال : قد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا " وذكر ما يفعل عند قبر الحسين ، رضي الله عنه . قال الشّيخ : ويدخل في هذا: ما يفعل بمصر، عند قبر نفيسة وغيرها. وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال أنّه قبر علي رضي الله عنه (۷۷) ، وقبر الحسين، إلى قبور كثيرة في بلاد الإسلام لا يمكن حصرها . انتهى كلام الشّيخ .

<sup>(</sup>٧٧) من المعلوم أنَّ أولَ من زعم أنَّ قبر علي رضي الله عنه موجود في النَّجف هو عضُدُ الدَّوْلَةِ فَنَا خُسْرُو بنُ حَسَنِ بنِ بُوَيَه الدَّيْلَمِيُّ في " سير أعلام بنِ بُوَيَه الدَّيْلَمِيُّ ، قال الإمام الذَّهبي في ترجمة عضُدُ الدَّوْلَةِ فَنَا خُسْرُو بنُ حَسَنِ بنِ بُوَيَه الدَّيْلَمِيُّ في " سير أعلام النُّبلاء" (٢١/ ٢٥٠) : " نُقلَ أَنَّهُ لمَّا احتُضرَ مَا انطلقَ لسَانُهُ إِلاَّ بِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيه، هَلَكَ عَنِّي النَّبلاء"

سُلْطَانِيَهِ النَّجفِ قَبْرًا رَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّرَعِ، وَكَانَ شِيْعِيّاً جَلِداً أَظهرَ بِالنَّجفِ قَبْراً زَعَمَ أَنَّهُ قَبْرُ الإِمَامِ عَلِيٍّ، وَبنَى عَلَيْهِ المَشْهَدَ، وَأَقَامَ شَعَارَ الرَّفْض، وَمَأْتَمَ عَاشُورَاءَ ".

ومعلوم لدى الجميع أنَّ العلماء وأهل التَّاريخ اختلفوا في المكان الذي يوجد فيه قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى أقوال، أشهرها:

قال الإمام الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد" (٤٦٢-٤٦٤) : " قَالَ مُحُمَّد بَن سعد: ودفن علي بالكوفة عند مسجد الجامع في قصر الإمارة.

أَخْبَرَنَا ابْنُ رِزْقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ عِيسَىٰ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، يَعْنِي: أَخْمَدَ بْنَ عِيسَىٰ الْعُلَوِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: وَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: وَفَنْتُ أَبِي عَلِيًّ بْنُ أَبِي طَالِب فِي حَجَلَةٍ، أَوْ قَالَ فِي حُجْرَةٍ، مِنْ دُورِ آل جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ.

أَخْبَرَنَا حمزة بَن مُحُمَّد بَن طاهر الدقَّاق، قَالَ: أَخبرنا الوليد بَن بكر الأندلسي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيِ بَن أَحْمَد بَن زكريا الهاشمي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيِ، قَالَ: وعلي بَن أَبِي طالب، قتل الهاشمي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيِ، قَالَ: وعلي بَن أَبِي طالب، قتل بالكوفة قتله عَبِّد الرَّحْمَنِ بِن ملجم المرادي، وقتله الحَيسَن بَن عَلِيّ، بعد موت أبيه، ودفن عَلِيّ بالكوفة فلا يعلم أين موضع قبره.

أَخْبَرَنَا مُحُمَّد بَنِ الحسين القطَّان، قَالَ: أَخبرنا عَبَد الله بَن إِسْحَاقَ الخراساني، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْد بَن طريف، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل بَن مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو المحياة، عَنْ عَبْد الملك بَن عمير، قَالَ: لَمَّا حفر خالد بَن عَبْدِ اللهِ أَساس داريزيد ابنه، استخرجوا شيخاً مدفونا أبيض الرَّأس واللحية، فقال: أتحب أن أُريك عَلِيّ بَن أَبِي طالب؟ فكشف لي فإذا بشيخ أبيض الرَّأس واللحية، كأنَّها دفن بالأمس طري".

وقال الإمام ابن أبي يعلى في " طبقات الحنابلة" (٩٣/١) : " وقال إِبْرَاهِيم الحربي قبر عَلِيّ بْن أبي طالب رضي اللهَّ عنه لا يدري أين هو".

قال الإمام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى " (٤/٩٩٤): " وَقَدْ تَنَازَعَ الْمُكُلَمَاءُ فِي " مَوْضِعِ قَبْرِهِ ". وَالْمُعُرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ دُفِنَ بِقَصْرِ الْإِمَارَةِ بِالْكُوفَةِ؛ وَأَنَّهُ أُخْفِي قَبْرُهُ لِئَلَّا يَنْبُشَهُ " الْخَوَارِجُ " الَّذِينَ كَانُوا يُكَفِّرُونَهُ وَيَسْتَحِلُّونَ قَتْلُهُ؛ فَإِنَّ اللَّذِي قَتَلَهُ وَاحِدٌ مِنْ الْخُوارِجِ وَهُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلْجِمِ المرادي وَكَانَ قَدْ تَعَاهَدَ هُوَ وَآخَوَانِ عَلَىٰ قَتْلِ عَلِيٍّ قَتْلُهُ؛ فَإِنَّ الَّذِي قَتَلَهُ وَاحِدٌ مِنْ العاص؛ فَإِنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ هَوُّلَاءِ كُلَّهُمْ وَكُلَّ مَنْ لَا يُوَافِقُهُمْ عَلَىٰ أَهُوائِهِمْ".

وقال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (٥٠٢/٤) : " فَعَلِيٌّ دُفِنَ هُنَاكَ وَعَفَا قَبْرُهُ فَلِلَلِكَ لَرَ يَظْهَرُ قَبْرُهُ. وَأَمَّا الْمُشْهَدُ الَّذِي بِالنَّجَفِ فَأَهْلُ الْمُعْرِفَةِ مُتَّقِقُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَبْرِ عِلِيٍّ بَلْ قِيلَ إِنَّهُ قَبْرُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَلَرَّ يَكُنُ أَحَدٌ يَذْكُرُ أَنَّ هَذَا قَبْرُ عَلِيٍّ وَلَا يَقْصِدُهُ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِهِائَةِ سَنَةٍ؛ مَعَ كَثْرَةِ الْمُسْلِمِينَ: مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالشِّيعَةِ وَغَيْرِهِمْ وَحُكْمِهِمْ بِالْكُوفَةِ. وَإِنَّهَا اتَّخَذُوا ذَلِكَ مَشْهَدًا فِي مُلْكِ بَنِي بويه - الْأَعَاجِمِ - بَعْدَ مَوْتِ عَلِيٍّ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِهِائَةِ سَنَةٍ وَرَوَوْا حِكَايَةً فِيهَا: أَنَّ الرَّشِيدَ كَانَ يَأْتِي إِلَى تِلْكَ وَأَشْيَاءَ لَا تَقُومُ بَهَا حُجَّةٌ".

قال الإمام ابن تيمية في (٧/٤٣): "منهاج السُّنَّة النَّبويَّة في نقض كلام الشِّيعة القدريَّة ": " وَمِثْلَ مَنْ يَظُنُّ مِنَ الْجُهَّالِ أَنَّ قَبْرَ عَلِيٍّ بِبَاطِنِ النَّجَفِ. وَأَهْلُ الْعِلْمِ - بِالْكُوفَةِ وَغَيْرِهَا - يَعْلَمُونَ بُطْلَانَ هَذَا، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ عَلِيًّا وَمُعَاوِيَةَ وَعَمْرو بْنَ الْعَاصِ كُلُّ مِنْهُمْ دُفِنَ فِي قَصْرِ الْإِمَارَةِ بِبَلَدِهِ، خَوْفًا عَلَيْهِ مِنَ الْخَوَارِجِ أَنْ يَنْبُشُوهُ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا تَحَالَفُوا عَلَى قَتْل الثَّلاَثَةِ، فَقَتَلُوا عَلِيًّا وَجَرَحُوا مُعَاوِيَةً".

وقال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (٢٢/ ٤٤٥- ٤٤٥) : " وَأَمَّا " مَشْهَدُ عَلِيٌّ " فَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ ويه قَبْرَهُ ؛ بَلْ قَدْ قِيلَ: إِنَّهُ قَبْرُ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا أُظْهِرَ بَعْدَ نَحْوِ ثَلَاثِهَا ثَةٍ سَنَةٍ مِنْ مَوْتِ عَلِيٌّ فِي إِمَارَةِ بَنِي بويه وَذَكَرُوا أَنَّ أَصْلَ ذَلِكَ حِكَايَةٌ بَلَغَتْهُمْ عَنْ الرَّشِيدِ أَنَّهُ إَلَى ذَلِكَ المُكَانِ وَجَعَلَ يَعْتَذِرُ إِلَى مَنْ فِيهِ مِا جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذُرِيَّةٍ عَلِيٍّ وَبِعِثْلِ هَذِهِ الحِكَايَةِ لا يَقُومُ شَيْءٌ. فَالرَّشِيدُ أَيْضًا لا عِلْمَ لَهُ بِذَلِكَ. وَلَعَلَّ هَذِهِ الحِكَايَة إِنْ صَحَّتْ عَنْهُ فَقَدْ قَدْ يَقُولُونَ: إِنَّ عَلِيًّا إِنَّمَ دُونَ فِي قَصْرِ الْإِمَارَةِ بِالْكُوفَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ. وَهَكَذَا هُو السُّنَّةُ؛ فَإِنَّ مَثْرُوعٍ؛ فَلا يَقُولُونَ إِلَى مَكَانٍ بَعِيدٍ لَيْسَ فِيهِ فَضِيلَةُ أَمْرٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ؛ فَلا يُظَنُّ إِلَى مَكَانٍ بَعِيدٍ لَيْسَ فِيهِ فَضِيلَةُ أَمْرٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ؛ فَلا يُظَنُّ إِلَى مَنَا الْكُوفَةِ إِلَى مَكَانٍ بَعِيدٍ لَيْسَ فِيهِ فَضِيلَةُ أَمْرٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ؛ فَلا يُظَنَّ بِالْ عَلِيَّ وَهِمَ اللْهُ عَلَى اللهُ عَلِيَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَلُكَ عَلَى اللهُ عَلَوا بِهِ ذَلِكَ وَلَا يَظُنُّهُ أَيْضًا أَنَّ ذَلِكَ خَفِي عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ ثَلَاثُهُ إِلَّهُ سَنَةٍ حَتَى أَظْهَرَهُ وَلِهُ عَلَى الْمُعْرَالِ فَوِي الْأَهُ وَاءِ ".

وقال الإمام ابن كثير في " البداية والنّهاية" (٧/ ٣٦٦-٣٦٦): " وَالْقَصُودُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنَهُ لَمَّا مَاتَ صَلَّى عَلَيْهِ الْبَهُ الْحَسَنُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَدُفِنَ بِدَارِ الْإِمَارَةِ بِالْكُوفَةِ خَوْفًا عَلَيْهِ مِنَ الْخُوارِجِ أَنْ يَنْبُشُوا عَنْ جُنَّتِهِ، هَذَا هُو اللهُ الْمَشْهُورُ وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ مُمِلَ عَلَى راحلته فذهبت به فلا يدري أين ذهب فقد أخطأ وتكلف مالا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَلا يُسِيغُهُ عَقَلٌ وَلا شَرَعٌ، وَمَا يَعْتَقِدُهُ كَثِيرٌ مِنْ جَهَلَةِ الرَّوَافِضِ مِنْ أَنَّ قَبْرَهُ بِمَشْهَدِ النَّجَفِ فَلا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ وَلا أَصْلَ لَهُ، وَيُقَالُ إِنَّا ذَاكَ قَبْرُ اللَّغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، حَكَاهُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ أَبِي نُعَيْمِ الْحَافِظِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الطَّلْحِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَيُعْبَرِهِ بُنِ شُعْبَةَ، حَكَاهُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْحَافِظِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الطَّلْحِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيْهُ الْحُورِمِي الحَافِظ، عن مطر أَنَّهُ قَالَ: لَوْ عَلِمَتِ الشِّيعَةُ قَبْرَهُ هَذَا الَّذِي يُعَظِّمُونَهُ بِالنَّجَفِ لَرَجَمُوهُ بِالْحِجَارَةِ، هَذَا قَبْرُ المُغْيَرَةِ بْن شُعْبَةَ.

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الله بن أَبِي سَبْرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ّبْنِ أَبِي فَرُوَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ كَمْ كَانَ سِنُّ عَلِيٍّ يَوْمَ قُتِلَ؟ قَالَ: ثَلَاثًا وَسِتِّينَ سَنَةً.

قُلْتُ: أَيْنَ دُفِنَ؟ قَالَ: دُفِنَ

بِالْكُوفَةِ لَيْلًا وَقَدْ غُبِّيَ عن دَفْنُهُ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ أَنَّهُ كان عمره ثهان وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَقَدْ قِيلَ إِنَّ عَلِيًّا دُفِنَ قِبَلَيَّ الْمُسْجِدِ الجُمَامِع مِنَ الْكُوفَةِ.

قَالَهُ الْوَاقِدِيُّ، والمشهور بدار الإمارة.

وَقَدْ حَكَىٰ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ أَبِي نُعَيْمِ الْفَضْلِ بَنِ دُكَيْنِ، أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ حَوَّلَاهُ فَنَقَلَاهُ إِلَى الْدِينَةِ فَدَفَنَاهُ بِالْبَقِيعِ عِنْدَ قَبْرِ فاطمة، وَقِيلَ إِنَّهُمْ لَمَّا حَمَلُوهُ عَلَى الْبَعِيرِ ضَلَّ منهم فأخذته طئ يَظُنُّونَهُ مَالًا فَلَمَّا رَأُوا أَنَّ الَّذِي فِي الْبَعِيرِ ضَلَّ منهم فأخذته طئ يَظُنُّونَهُ مَالًا فَلَمَّا رَأُوا أَنَّ الَّذِي فِي الْمَعْدَوقِ مِينَ وَلَمْ الصَّنَدُوقَ بَمَا فِيهِ فَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ أَيْنَ قَبْرُهُ، حَكَاهُ الْخَطِيبُ أَيْضًا.

وَرَوَىٰ الْحَافِظُ ابن عساكر عن الحسن قَالَ: دَفَنْتُ عَلِيًّا فِي حُجْرَةٍ مِنْ دُورِ آل جَعْدَةَ.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ عُمَيْرِ قَالَ: لَّمَا حَفَرَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهُ أَساس دار ابنه يزيد

اسْتَخْرَجُوا شَيْخًا مَدْفُونًا أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ كَأَنَّهَا دُفِنَ بِالْأَمْسِ فَهَمَّ بِإِحْرَاقِهِ ثُمَّ صَرَفَهُ اللهُ عن ذلك فَاسْتَدْعَى بِقَبَاطِيَّ فَلَقَّهُ فِيهَا وَطَيَّبَهُ وَتَرَكَهُ مَكَانَهُ.

قَالُوا وَذَلِكَ الْمُكَانُ بِحِذَاءِ بَابِ الْوَرَّاقِينَ مِمَّا يَلِي قِبَلَةَ الْمُسْجِدِ فِي بَيْتِ إِسْكَافٍ وَمَا يَكَادُ يَقِرُّ فِي ذَلِكَ الْمُوْضِعِ أَحَدٌ إِلَّا الْتَقَلَ مِنْهُ.

وَعَنْ جَغْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الصَّادِقِ: قَالَ: صُلِّيَ عَلَىٰ عَلِيَّ لَيْلًا وَدُفِنَ بِالْكُوفَةِ وعميَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ وَلَكِنَّهُ عِنْدَ قَصْرِ الْإِمَارَةِ. وَقَالَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ: شَهِدَ دَفْنَهُ فِي اللَّيْلِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَابْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَعَبْدُ اللهِّ بْنُ جَعْفَرٍ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِمْ فَدَفَنُوهُ فِي ظَاهِرِ الْكُوفَةِ وَعَمُّوا قَبْرَهُ خِيفَةً عَلَيْهِ مِنِ الْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ

وقال الإمام يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظَّاهري الحنفي في " النُّجوم الزَّاهرة في ملوك مصر والقاهرة " (١/ ١٢٠) : " وقال جعفر بن محمَّد عن أبيه قال : صلَّى الحسن على عليٍّ رضي الله عنه ، ودُفن بالكوفة عند قصر الإمارة ، وعمِّي قبره لئلًا تنبشه الخوارج . وقال شريك وغيره: نقله الحسن إلى المدينة . وذكر المبرد عن محمَّد بن حبيب، قال : أوَّل من حوِّل من قبر إلى قبر على بن أبي طالب رضى الله عنه" .

وقال الإمام الذَّهبي في " تاريخ الإسلام " (٢/ ٣٧١) : " وقال جَعْفَر بْن مُحُمَّد، عن أَبِيهِ قَالَ: صلَّى الحَسَن على عليّ، وَدُفِنَ بالكوفة، عند قصر الإمارة، وَعُمِّى قبرهُ.

وعن أبي بَكْر بن عيّاش قَالَ: عَمُّوه لئلّا تَنْبُشَه الخوارج.

وقال شَرِيك، وغيره: نقله الْحَسَن بَّن عليّ إِلَى المدينة.

وذكر المُبَرّد عن مُحَمَّد بْن حبيب ، قَالَ: أوّل من حُوِّلَ من قبرِ إِلَىٰ قبرِ عليّ.

فيا عباد الله : تأمَّلوا كم في كلام الشَّيخ هذا من موضع يرد مفهومكم من العبارة التي تستدلُّون بها من كلامه ، ويردّ تكفيركم للمسلمين ، ونحن نذكر بعض ما في ذلك تتمياً الفائدة ، منها :

قوله في قصد البقعة والنَّذر في العيون والشَّجر والمغارات ، وما ذكره أنَّه من المنكرات ، ولم يجب الوفاء به ، ولم يقل أنَّ فاعل ذلك كافر مرتدُّ حلال المال والدَّم كها قلتم .

ومنها : أنَّ من النَّاس من يأمر بالنَّذر والقصد لهذه الأشياء التي ذكرها وسيَّاه ضالًا ، ولم يكفِّره كا كما قلتم .

ومنها: أنَّ هذه المواضع ، وهذه القبور ، وهذه الأفاعيل ملأت بلاد الإسلام قديهاً ، ولريقل لا هو ولا أحد من أهل العلم أنَّها بلاد كفر ، كما كفرتم أهلها ، بل كفَّرتم من لريكفِّرهم .

ومنها: أنَّه ذكر طلب أهل القبور ، وأنَّه كثر وشاع ، وغاية ذلك أنَّه حرَّمه ، بل رفع الخطأ عن المجتهد في ذلك أو المقلّد أو الجاهل ، وأنتم تجعلونهم بهذه الأفاعيل أكفر ممَّن كذَّب رسول الله عَيْلَةُ من كفّار قريش .

وقال صالح بّن أحمد النَّحوي: حدَّثنا صالح بّن شُعيب، عن الحَسَن بن شُعيب الفروي، أنَّ عليَّا- رضي الله عنه - صير في صندوق، وكثروا عليه الكافور، وَحُمِلَ على بعير، يريدون به المدينة، فَلَمَّا كان ببلاد طيّء، أضلُّوا البعير ليلًا، فأخذته طيء وهم يظنُّون أنّ في الصُّندوق مالاً، فلمَّا رأوه خافوا أن يطلبوا، فدفنوه ونحروا البعير فأكلوه.

وقال مُطَيِّن: لو عَلِمَتِ الرَّافضة قبرَ مَن هَذَا الَّذِي يُزار بظاهر الكوفة لَرَجَمَتُهُ، هَذَا قبر المُغيرة بن شُعّبة".

وقال الإمام الدَّميري في "حياة الحيوان الكبرى " (٣٠٨/٢): " وعضد الدَّولة هو الذي أظهر قبر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، وعمَّر المشهد هناك ، وأوصى أن يُدفن فيه، وللنَّاس في هذا القبر اختلاف متباين حتى قيل: إنَّه قبر المغيرة بن شعبة الثَّقفي رضي الله تعالى عنه. وأصحُّ ما قيل: إنَّه مدفون بقصر الإمارة بالكوفة ،انتهى.

قلت: وعلي رضي الله تعالى عنه لا يُعرف قبره على الحقيقة".

والخلاصة ... أنَّ أقرب الأقوال إلى الصَّواب هو أنَّه رضي الله عنه دُفن في قصر الإمارة في الكوفة ، ولا يُدرئ على الحقيقة البقعة التي دُفن فيها في القصر ؛ وقد عملوا على تعمية مكان القبر كي لا ينبشه الخوارج فيعرضونه للمهانة ... والله أعلم .

ومنها: أنَّ غاية أن يعلم المسلم أنَّ هذا لم يشرعه الله ، وأنتم تقولون: هذا يعلم بالضَّرورة أنَّه كفر ، حتَّى اليهود والنَّصاري يعرفون ذلك ، ومن لم يكفِّر فاعله فهو كافر، فيا عباد الله انتبهوا .

ومنها : أنَّه قال : جابة النَّبي ﷺ أو غيره لهؤلاء السَّائلين الملحِّين لو لم يُجابوا لاضطرب إيهانهم جعلهم مؤمنين ، وجعل إجابة دعائهم رحمة من الله تعالى لهم ، لئلّا يضطرب إيهانهم ، وأنتم تقولون : من فعل فهو كافر ، ومن لم يكفِّره فهو كافر .

ومنها: أنَّ هذه الأمور ، وهي سؤال النَّبي عَلَيْ حدثت في زمن الصَّحابة ، كالذي شكى للنَّبي عَلَيْ القحط ، ورآه في النَّوم ، فأمره أن يأتي عمر ، ولا ذكر أنَّ عمر أنكر ذلك ، وأنتم تجعلون مثل هذا كافراً.

ومنها: أنَّ هذه الأمور حدثت من قبل زمن الإمام أحمد في زمان أئمة الإسلام ، وأنكرها من أنكرها منهم ، ولا زالت حتَّى ملأت بلاد الإسلام كلّها ، وفعلت هذه الأفاعيل كلّها التي تكفِّرون بها ، ولم يروعن أحد من أئمَّة المسلمين أنَّهم كفَّروا بذلك ، ولا قالوا: هؤلاء مرتدُّون ، ولا أمروا بجهادهم ، ولا سمُّوا بلاد المسلمين بلاد شرك وحرب ، كها قلتم أنتم ، بل كفَّرتم من لم يكفِّر بهذه الأفاعيل ، وإن لم يفعلها ، أيظنُّون أنَّ هذه الأمور من الوسائط التي في العبارة الذي يكفر فاعلها إجماعاً ، وتمضى قرون الأئمَّة من تمام مائة عام ، ومع هذا لم يروعن عالم من علماء المسلمين أنَّها كفر ، بل ما يظنُّ هذا عاقل ، بل والله لازم قولكم أنَّ جميع الأئمَّة بعد زمان الامام أحمد رحمه الله تعالى علماؤها وأمراؤها وعامَّتها كلُّهم كفَّار مرتدُّون ، فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ، واغوثاه إلى الله ثمَّ علماؤها وأمراؤها وعامَّتها كلُّهم كفَّار مرتدُّون ، فإنَّا لله وإنَّا اليه راجعون ، والقوثاه إلى الله ثمَّ دين الإسلام ، ياعباد الله انتهوا ، ولكن بكلام الشَّيخ هذا يستدلّ عليكم على أنَّ مفهومكم أنَّ هذه الأفاعيل من الشَّرك الأكبر خطأ ، وأيضاً فإنَّ مفهومكم أنَّ هذه الأفاعيل داخلة في معنى عبارة من جعل بينه وبين الله وسائط إلى آخره ، نبَّهنا الله وإيًاكم من الضَّلال.

فَصْلٌ : وممَّا يدلُّ على بطلان قولكم هذا : ما روى مسلم في صحيحه عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ

مُلُكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُمْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحُمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ فَضِاءً فَإِنَّهُ لَا يُردُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا - أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا - أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقُطُارِهَا - حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُتَلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا " (١٠).

وجه الدّليل من هذا الحديث أنّ النّبي على أخبر أنّه لا يسلّط على هذه الأُمّة عدوًا من سوى أنفسهم ، بل يسلّط بعضهم على بعض . ومعلوم عند الخاصّ والعامّ ممّن له معرفة بالأخبار أنّ هذه الأمور التي تكفّرون بها ملأت بلاد المسلمين من أكثر من سبع مائة عام كها تقدّم نقله ، ولو كانت هذه عبادة الأصنام الكبرى وأنّها الوسائط كها زعمتم ، فكان أهلها كفّار أو من لم يكفّرهم فهو كافر كها قلتم أنتم الآن ، ومعلوم أنّ العلهاء والأمراء لم يكفّروهم ، ولم يجروا عليهم أحكام أهل الردّة ، مع أنّ هذه الأمور تفعل في غالب بلاد الإسلام ظاهرة غير خفيّة ، بل كها قال الشّيخ صارت مأكلاً لكثير من النّاس ، وأيضاً يسافرون إليها من جميع الأمصار أعظم ما يسافرون إلى الحبّ ، ومع هذا كلّه فأخبرونا برجل واحد من أهل العلم أو أهل السّيف قال مقالتكم هذه ؟!! بل أجروا عليهم أحكام أهل الإسلام ، فاذا كانوا كفّاراً عبّاد أصنام بهذه الأفاعيل والعلماء والأمراء أجروا عليهم أحكام الإسلام ، فهم بهذا الصّنيع أي العلماء والأمراء كفّار ، لأنّ من لم يكفر أهل الشّرك الذين أحكام الإسلام ، فهم بهذا الصّنيع أي العلماء والأمراء كفّار ، لأنّ من لم يكفر أهل الشّرك الذين يجعلون مع الله إلها آخر فهو كافر ، فحينئذ ليسوا من هذه الأُمّة، بل كفّار سلّطهم الله على هذه الأُمّة ، بل كفّار سلّطهم الله على هذه الأمّة ، با كفّار سلّطهم الله على هذه الأمّة المنتباحوا بيضتهم ، وهذا يردّ بهذا الحديث ، وهو ظاهر من الحديث لمن تدبّره ، والله الموفّق لا ، فاستباحوا بيضتهم ، وهذا يردّ بهذا الحديث ، وهو ظاهر من الحديث لمن تدبّره ، والله الموفّق لا ربّ غيره .

فان قلت : روى هذا الحديث بعينه البرقاني وزاد فيه :" إِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وُضِعَ فِي أُمَّتِي السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَلَحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي وُضِعَ فِي أُمَّتِي السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَلَحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي

<sup>(</sup>٧٨) أخرجه مسلم (٤/ ٢٢١٥ برقم).

بِالْمُشْرِكِينَ، حَتَّىٰ تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَبِيُّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِي أَمْرُ الله " (٧٩).

(٧٩) أخرجه أحمد في المسند (٣٧/ ٧٩ برقم ٢٢٣٩٥) ، قال الأرنؤوط: " إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (٢٥٢٤) ، وأبو عوانة في "الجهاد" (٧٥٠٩) ، وفي الفتن كما في "إتحاف المهرة" (٣/٨٤) ، وأبو عمرو الداني في "الفتن" (٤) و (٥٥) و (٣٦١) ، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (٤٦٤) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١١١٣) من طريق سليان بن حرب، بهذا الإسناد ، وأخرجه مطولاً ومختصراً أيضاً الطَّيالسي (٩٩١) ، وابن أبي شيبة (١١/ ٤٥٨)، ومسلم (١٩٢٠) و (٢٨٨٩)، وأبو داود (٢٥٧٤)، والتِّرمذي (٢١٧٦) و (٢٢٠٢) و (٢٢١٩) و (٢٢٢٩) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (٢٨٧) ، وفي "الآحاد والمثاني" (٤٥٦) و (٤٥٧) ، وأبو عوانة في الجهاد (٧٥٠٩) ، وفي الفتن، وابن حبَّان (٧٢٣٨) ، وأبو نعيم في "الدلائل" (٤٦٤) ، وأبو عمرو الداني (٣٦٠) ، والقضاعي (٩١٤) و (١١٦٦) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٦/ ٥٢٦ - ٥٢٧) ، والبغوي (٤٠١٥) من طرق عن حماد بن زيد، به. وأخرجه الحاكم (٤٤٨/٤) من طريق عباد بن منصور، عن أيوب، به. مختصراً بقوله: "لن تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين وحتى تعبد الأوثان". وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم (٢٨٨٩) ، وابن ماجه (١٠) و (٣٩٥٢) ، وبحشل في "تاريخ واسط" (ص١٦٤) ، وأبو عوانة، وابن حبَّان (٦٧١٤) ، والطبراني في "الأوسط" (٨٣٩٢) ، وفي "الشاميين" (٢٦٩٠) ، والبيهقي (٩/ ١٨١) من طريق قتادة، والحاكم (٤/ ٤٤٩- ٤٥) من طريق يحيي بن أبي كثير، كلاهما عن أبي قلابة، به. وسيأتي الحديث عن عفان عن حماد بن زيد برقم (٢٢٤٥٢). وسيأتي قوله: "لا تزال طائفة من أمتى ... " مختصراً برقم (٢٢٤٠٣) . وانظر شواهده هناك. وقوله: "إنها أخاف على أمتى الأئمة المضلين" سلف برقم (٢٢٣٩٣) و (٢٢٣٩٤) . وقد سلف هذا الحديث بتهامه في مسند شداد بن أوس برقم (١٧١١٥) من طريق معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسهاء، عن شداد، فجعله من حديث شداد، وهو خطأ من معمر، وقد سلف الكلام على هذا الإسناد وشرحه هناك وفي باب قوله: "لا يهلكوا بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدواً" عن أنس، سلف برقم (١٢٤٨٦) ، وذكرت شواهده هناك وقوله: "سيكون كذابون ثلاثون" عن ابن عمر، سلف برقم (١٩٤٥)، وعن أبي هريرة، سلف برقم (٧٢٢٨)، وذكرت شواهده عندهما قال السندي: قوله: "زوى لي الأرض" كرَمَى، أي: ضم زواياها، وهو يحتمل أن يكون حقيقة، ويحتمل أنه خلق له الإدراك فيكون مجازاً، فإنه لما أدرك جميعها صار كأنه جمعت له حتى رآها، والمراد من الأرض ما سيبلغها ملك الأمة لا كلها، قلت: وهذا أيضاً حجَّة عليكم يوافق الكلام الأوَّل ، أنَّ قوله عَلَيْ : " وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ " ، فهذا يدلُّ على أَنَّه ما خاف عليهم الكفر والشِّرك الأكبر ، وانَّما يخاف عليهم من الأئمَّة المُضلِّين ، كما وقع ، وما هو الواقع ، ولو كانوا يكفرون بعده لودَّ أن يسلِّط عليهم من يُهلكهم ، وما خاف عليهم أيضاً وضع السَّيف ، وأخبر أنَّه إذا وُضع لا يُرفع ، وكذلك وقع ، وهذا من آيات نبوَّته عَلَيْ ، فإنَّه وقع كما أخبر .

وقوله: " وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ"، وهذا أيضاً وقع، وقوله: " وَكَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ وَقُوله: " وَلا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ فَعَالِهُ وَعَلَى الْحَقِّ فَا فَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَذَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ فَلَا اللَّهُ وَلَا يَعَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْتَحَلَّ مَالُهُ وَهُ اللَّهُ وَاضْحَ مِن أَوَّلُ الحَديث وآخره، والحديث وآخره، والحديث وآخره، والحديث وآخره، والحديث وآخره، والحمد للله ربّ العالمين.

وجه الدَّليل منه أنَّ النَّبي ﷺ أخبر أنَّ أمر هذه الأُمَّة لا يزال مستقيهاً إلى آخر الدَّهر ، ومعلوم أنَّ هذه الأمور التي تكفِّرون بها ما زالت قديهاً ظاهرة ملأت البلاد ما تقدَّم ، فلو كانت هي الأصنام

كما يدل عليه ما بعده .مشارقها" أي البلاد الشرقية منها، وكذا مغاربها .الأحمر": الذهب، و"الأبيض": الفضة. "بسنة": بقحط. "بعامة": يعم الكل، وهو بدل .من سوئ أنفسهم" أي: من غيرهم من الكفرة "يستبيح بيضتهم" البيضة: الجماعة، وقيل: الدار، ومعناه في الأصل: تستبيح أصلهم، وذلك لأن البيضة أصل الحيوان.

<sup>(</sup>٨٠) أخرجه البخاري (١/ ٢٥ برقم ٧١) .

الكبرى ومن فعل شيئاً من تلك الأفاعيل عابد للأوثان ، لم يكن أمر هذه الأُمَّة مستقياً ، بل منعكسة بلدهم بلاد كُفر ، تُعبد فيها الأصنام ظاهراً ، وتجري على عبدة الأصنام فيها أحكام الإسلام ، فأين الاستقامة ، وهذا واضحُ جلى .

فإن قلت : ورد عن النَّبي ﷺ في الأحاديث الصَّحيحة ما يعارض هذا ، وقوله ﷺ : «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ ...» (٨١) ، وما في معناه ، وقوله ﷺ: « سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً – سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ ...» (٨١) ، وما في معناه ، وقوله ﷺ: « سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً – يَعْنِي: الْأَهْوَاءَ –، كُلُّهَا في النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً » (٨٢) .

قلت: هذا حقُّ ، ولا تعارض والحمد لله ، وقد بيّن العلماء ذلك ووضّحوه ، وأنَّ قوله: تفترق هذه الأُمَّة" الحديث ، فهؤلاء أهل الأهواء كما تقدَّم ذكرهم ، ولم يكونوا كافرين ، بل كلُّهم مسلمون ، إلَّا من أسرَّ تكذيب الرَّسول عَيُنَ ، فهو منافق ، كما تقدَّم في كلام الشَّيخ من حكاية مذهب أهل السُّنَة في ذلك ، وقوله عَيْن: " كلُّها في النَّار إلَّا واحدة "، فهو وعيد مثل وعيد أهل الكبائر ، مثل قاتل النفس ، وآكل مال اليتيم ، وآكل الرِّبا ، وغير ذلك . وأمَّا الفرقة النَّاجية فهي السَّلة من جميع البدع المتَّبعة لهدئ رسول الله عَيْنَ ، كما بيَّنه أهل العلم ، وهذا اجماع من أهل العلم كما تقدَّم لك .

وأمّا قوله على الله المتبعد الله المتبعد الله المتبعد الله المسلم المتبعد الله المسلم الله المسلم المسلم عن جميع الأُمّة ، فقد تواتر عنه على الله الآزال من أمّته طائفة ظاهرة على الحقّ حتّى تقوم السّاعة ، وأخبر أنّه لا تجتمع على ضلالة ، وأنّه لا يزال يغرس في هذا الدّين غرساً يستعملهم بطاعته ، فعلم بخبره الصّدق أنّه يكون في أمّته قوم متمسّكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضاً ، وقوم منحرفون إلى شعبة من شُعب اليهود أو شعبة من شُعب النّصارى ، وإن كان الرّجل لا يكفر بكلّ الانحراف ، بل وقد لا يفسق .

<sup>(</sup> ٨١) أخرجه البخاري (٩/ ١٠٣ برقم ٧٣٢٠ ).

<sup>(</sup>٨٢) أخرجه أحمد في المسند (٢٨/ ١٣٥ برقم ١٦٩٣٧)، وحسنه الأرنؤوط.

وقال رحمه الله : النَّاس في مَبعث رسول الله عَلَيْه في جاهليّة ، فأمّا مبعث رسول الله عَلَيْه فلا جاهليّة مُطلقة ، فإنّه لا تزال من أمّته طائفة ظاهرين إلى قيام السّاعة ، وأمّا الجاهليّة المقيّدة ، فقد تكون في بعض بلاد المسلمين أو في بعض الأشخاص ، كقوله عَلَيْه : « أَرْبَعْ فِي أُمّتِي مِنْ أَمْرِ الجّاهِليّة » (١٨٠) ، فدين الجاهليّة لا يعود إلى آخر الدّهر عند اخترام أنفس جميع المؤمنين عموماً . انتهى كلام الشّيخ رحمه الله تعالى .

فقد تبيَّن لك أنَّ دين الإسلام ملأ بلاد الإسلام بنصِّ أحاديث رسول الله عَلَيْ ، وبها فسَّره به العلماء الأعلام ، أوأنَّ كلّ الفِرق على الإسلام بخلاف قولكم هذا ، فإن صحَّ مذهبكم فلم يبق على الأرض مسلم من ثهان مائة سنة إلَّا أنتم ، والعجب كلّ العجب أنَّ الفرقة النَّاجية وصفها رسول الله عَلَيْ بأوصاف ، وكذلك وصفها أهل العلم ، وليس فيكم خصلة واحدة منها (١٨٤) ، فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون .

(٨٣) أخرجه مسلم (٢/ ٦٤٤ برقم ٩٣٤).

( ١٤) من المعلوم أنَّ الوهَّابيِّين كانوا – وما زالوا – يعتقدون أنَّهم وحدهم فقط المسلمون ، وأنَّهم الفِرقة النَّاجية ، ومن عداهم كافرٌ مشركٌ حلال الدَّم ... وسطَّروا ذلك في كُتبهم ، وترجموه إلى عمل بذبحهم عشرات الآلاف من الموحدين الذين اتَّهموهم بالشِّرك لأنَّهم يتوسَّلون إلى الله تعالى بالأنبياء والصَّالحين ... بحجَّة الدِّفاع عن التَّوحيد ... ولا حول ولا قوَّة لإلَّا بالله ...

وقد أرَّخ ذلك وسطَّره إمامُهم ومؤرِّخ حركتهم: عثمان بن عبد الله بن عثمان بن البشر المشهور باسم ابن بشر في كتابه: " عنوان المجد في تاريخ نجد " - وللعلم فقد تمَّت إزالة الكتاب المذكور من المكتبة الشَّاملة لاشتهاله على فضائحهم ومصائبهم - الذي أودعه ما يندى له الجبين من الفضائع والفضائح والجرائم والمجازر وإراقة اللَّماء بحقِّ الإسلام المسلمين، والمقدَّسات الإسلاميَّة ...

قال الإمام ابن عابدين (١٢٥٢هـ) ، صاحب حاشية " ردّ المحتار على الدُّرِّ المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة " ، في حاشيته عنهم : " مَطَّلَبٌ فِي أَتْبَاعِ مُحَمَّد ابْنِ عَبِّدِ الْوَهَابِ الْحَوَارِجِ فِي زَمَانِنَا.

( قَوْلُهُ : وَيُكَفِّرُونَ أَصْحَابَ نَبِيِّنَا ﷺ ) عَلِمْت أَنَّ هَذَا غَيْرُ شَرْطٍ فِي مُسَمَّىٰ الْخَوَارِجِ ، بَلْ هُوَ بَيَانٌ لِمَنْ خَرَجُوا عَلَىٰ مُسَمَّىٰ الْخَوَارِجِ ، بَلْ هُوَ بَيَانٌ لِمَنْ خَرَجُوا عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، وَإِلَّا فَيَكُفِي فِيهِمْ اعْتِقَادُهُمْ كُفُرَ مَنْ خَرَجُوا عَلَيْهِ ، كَمَا وَقَعَ فِي زَمَانِنَا فِي أَتْبَاعٍ مُحَمَّد

أَبْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ نَجْدٍ وَتَغَلَّبُوا عَلَى الْحَرَمَيْنِ ، وَكَانُوا يَنْتَحِلُونَ مَذَهَبَ الْحَنَابِلَةِ ، لَكِنَّهُمْ اعْتَقَدُوا أَنَّهُم هُمْ الْمُسْلِمُونَ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَ اعْتِقَادَهُمْ مُشْرِكُونَ ، وَاسْتَبَاحُوا بِذَلِكَ قَتْلَ أَهل السُّنَّةِ ، وَقَتْلَ عُلَمَائِهِمْ حَتَّلَى كَسَرَ اللهُ تَعَالَىٰ شَوْكَتَهُمْ ، وَخَرَّبَ بِلَادَهُمْ ، وَظَفِرَ بِهِمْ عَسَاكِرُ الْمُسْلِمِينَ عَامَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَمِاتَتَيْنِ وَأَلْفٍ " . انظر : حاشية اللهُ تَعَالَىٰ شَوْكَتَهُمْ ، وَخَرَّبَ بِلَادَهُمْ ، وَظَفِرَ بِهِمْ عَسَاكِرُ الْمُسْلِمِينَ عَامَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَمُاتَتَيْنِ وَأَلْفٍ " . انظر : حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة ، ابن عابدين (٢٦٢ /٤) .

قلتُ : قام الوهّابيّة بحذف هذه الفقرة وشطبها من حاشية الإمام ابن عابدين من النُّسخة التي طُبعت على نفقة الوليد بن طلال ، كما تمَّ حذف كتاب " البُغاة " كاملاً من النُّسخة نفسها ... فإلى الله المشتكى ... وفي النُّسخة التي طبعتها دار الفكر ببيروت ، شطبوا اسم مُحمَّد بن عبد الوهّاب ... للإيهام ... واكتفوا باسم أبيه ، فقالوا : " ... كمَا طبعتها دار الفكر ببيروت ، شطبوا اسم مُحمَّد بن عبد الوهّاب ... للإيهام ... واكتفوا باسم أبيه ، فقالوا : " ... كمَا وَقَعَ فِي زَمَانِنَا فِي أَتَبَاعِ عَبْدِ الْوَهّابِ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ نَجْدٍ وَتَغَلَّبُوا عَلَى الْحَرَمَيِّنِ وَكَانُوا يَتْتَحِلُونَ مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ ، لكَيْنَهُمْ المُسْلِمُونَ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَ اعْتِقَادَهُمْ مُشْرِكُونَ ، وَاسْتَبَاحُوا بِذَلِكَ قَتْلَ أهل السُّنَّةِ وَقَتْلَ عُلَمَ اللهُ تَعَالَى شُوكَتَهُمْ وَخَرَّبَ بِلاَدَهُمْ وَظَفِرَ بِهِمْ عَسَاكِرُ المُسْلِمِينَ عَامَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائتَيْنِ وَأَلْفٍ ". انظر : رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين (٤/ ٢٦٢) ، دار الفكر، بيروت ، الطبعة : الثانية ، ١٤١٢هـ ، ١٩٩٢م.

وهذا هو ديدنهم ، وصنيعهم مع كلِّ ما لا يتوافق مع منهجهم وفِكرهم ومعتقدهم...

وقال الإمام الصَّاوي المالكي في "حاشية الصَّاوي على الجلالين " (٧٨/٥) عند تفسير قول الله تعالى : ﴿إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوَّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا إِنَّا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ [فاطر: ٦] : "وقيل: هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرِّفون تأويل الكتاب والسُّنَة ، ويستحلُّون بذلك دماء المسلمين وأموالهم ، كما هو مُشَاهَدُ الآن في نَظَائِرهم ، وهم فرقة بأرض الحجاز ، يقال لهم : الوهّابيَّة ، ﴿وَيَحْسَبُونَ أَتَهُمْ عَلى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ \* السَّعْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنساهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولِئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ المَّابِعادلة: ١٩-١٩] ، نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم ".

قلتُ: وقد عَمَدَ المتسلّفون أدعياء السَّلفيَّة إلى شطب هذه الفقرة من "حاشية الصَّاوي على الجلالين"، من طبعة دار الكتب العلميَّة ، بيروت ، الطَّبعة الأولى ، (١٩٩٥م) ، ضبطه وصحَّحه !!! مُحَمَّد عبد السَّلام شاهين ، حيث حرَّفوا النصَّ ليُصبح كالآتي : " وقيل : هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرِّفون تأويل الكتاب والسنَّة ، ويستحلُّون بذلك دماء المسلمين وأموالهم ، استحوذ عليهم الشَّيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشَّيطان ألا إنَّ حزب الشَّيطان هم الخاسرون ، نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم ".

أمَّا النُّسخة التي أصدرتها دار الجيل ، بيروت ، وهي الطَّبعة الأخيرة التي راجع تصحيحها !!! فضيلة الشَّيخ علي مُحَمَّد الضبَّاع ، شيخ القرَّاء والمقارئ بالدِّيار المصريَّة ، فقد جاء فيها : " وهم فرقة بأرض الحجاز ... يحسبون أنَّهم " فَصْلٌ : ومَا يدلُّ على عدم صحَّة مذهبكم : ما رواه البيهقي وابن عدي وغيرهم عن النَّبي عَلَيْ أَنَّه قال : «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْعَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، وَمَا رَبِيهُ اللّهُ الْجَاهِلِينَ، وَهُمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْعَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، وَهُمْ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قال في الآداب: قال هنا: سألت أحمد عن هذا الحديث، قال: صحيح. انتهى.

قال ابن القيّم: هذا حديث روي من وجوه يشدُّ بعضها بعضاً ، ووجه الدَّليل منه أنَّ النَّبي عَيْهُ وصف مَلَة علمه الذي بعثه الله به أنَّهم عدول ، كُلُ طبقة من طبقات الأُمَّة ، وقد تقدَّم مراراً أنَّ هذه الأفاعيل التي تجعلون من فَعَلها كَافراً موجودة في الأُمَّة وجوداً ظاهراً من أكثر من سبعائة عام ، بل قد ذكر ابن القيِّم أنَّها ملأت الأرض ، وأخبر أنَّ في الشَّام وغيره من بلاد المسلمين ، بل في كلِّ بلد منها عدّة ، وأخبر بأمور عظيمة هائلة تعمل عندها من السُّجود للقبور ، والذَّبح لها ، وطلب تفريج الكُرُبات ، وإغاثة اللهفان من أهلها ، والنُّذور ، وغير ذلك ، ثمَّ أقسم أنَّه مقتصر فيها حكى عنهم ، وأنَّ فعلهم أعظم وأكثر مَّا ذكره ، وقال : لم نستقص ذكر بدعتهم وشركهم ، ومع هذا لم يجر عليهم ولا أحد من أهل العلم من طبقة ولا الطَّبقات قبله ولا بعده من جميع أهل العلم الذين عليهم ولا أحد من أهل العلم من طبقة ولا الطَّبقات قبله ولا بعده من جميع أهل العلم الذين

، فقد وضعوا مكان الكلام المحذوف نُقطاً ، فإلى الله المُشتكئ من قوم لا يستحون ولا يرعوون ... ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم ... وأخيراً فإنّه يجدر بنا الإشارة إلى الأسباب التي أدّت إلى انتشار هذا الفكر المتطرّف الدَّخيل ، ومن أشهرها : الإعلام بكلِّ صنوفه وألوانه ، والأموال التي تغدق على الأتباع بلا عدٍّ ولا حدّ ، والتَّعليم المتمثِّل بتخريج الدَّكاترة وحملة الشِّهادات العليا الذين رجعوا إلى بلدانهم كنائبين عمَّن اتَّبعوا في نشر باطلهم ، وتكفيرهم لمجموع الأمَّة ، بالإضافة إلى ملايين الكُتُب التي تُهدئ ولا تُباع ... فتحقَّق الضَّياع ، وخربت الضِّياع ...!!!

فالفكر الوهَّابي عمل وبشكل مُريع في تشويه سُمعة الإسلام وتعاليمه السَّمحة ، من خلال المهارسات الخاطئة ... فمن رَحِمِ الوهَّابيَّة خرجت : طالبان ، والقاعدة ، وداعش ، والنُّصرة ، وغيرها من التَّنظيهات التي تُلصق أفعالها المشينة بالإسلام العظيم ... ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله العلي العظيم ...

( ٥٥) أخرجه الآجري في الشريعة (١/ ٢٦٩) ، البيهقي في السُّنن الكبرى (١٠/ ٣٥٣ برقم ٢٠٩١١) ، ابن عبد البر في التَّمهيد (١/ ٥٩) .

وصفهم على بالعدالة وبحفظ الدِّين عن غلوِّ الغالين، وتأوُّل الجاهلين، وانتحال البُطلين، لم يجر عليهم أحد منهم الكفر الظَّاهر، ولم يسمُّوا بلاد المسلمين بلاد كفَّار، ولا غزوا البلاد والعباد وسمُّوهم مشركين، هذا وهم القائمون بنصرة الحقّ، وهم الطَّائفة المنصورة إلى قيام السَّاعة، بل ذكر ابن القيِّم أنَّ هذه الأفاعيل التي تكفِّرون بها بل تكفِّرون من لا يكفّر بها، بل تزعمون أنها عبادة الأصنام الكبرى، كثرت في بلاد الإسلام حتَّىٰ قال: فها أعز من تخلص من هذا، بل أعزَّ من لا يعادي من أنكره، فذكر أنَّ غالب الأُمَّة تفعله، والذي لا يفعله ينكر على ما أنكره ويعاديه إذا أنكره، فلو كان ما ذهبت إليه حقًا لكانت جميع الأُمَّة والعياذ بالله كلُّها أشركت بالله الشِّرك الأكبر، وحسَّنت فعله، وأنكرت على من أنكره من قبل زمن ابن القيِّم، فحينئذ يرد قولكم هذا الحديث والحديث الذي قبله والأحاديث التي تأتي إن شاء الله تعالى. هذا بيِّنٌ واضح لمن وقق، والحمد لله. فَصْلٌ: وممَّا يدلُّ على بطلان مذهبكم: ما ورد في الصَّحيحين عن النَّبي ﷺ أنَّه قال: «لَا تَزَالُ فَصُلٌ: وممَّا يدلُّ على بطلان مذهبكم: ما ورد في الصَّحيحين عن النَّبي عَلَيْ أَمَّه قال: «لَا تَزَالُ فَصُلٌ: وممَّا يدلُّ على بطلان مذهبكم: ما ورد في الصَّحيحين عن النَّبي قَلَّهُ أنَّه قال: «لَا تَزَالُ فَصُلُّ: وممَّا يدلُّ على بطلان مذهبكم: ما ورد في الصَّحيحين عن النَّبي قَلَهُ أنَّه قال: «لَا تَزَالُ فَضُلُّ: ومَّا يدلُّ عَلَى الْحَقِّ، لا يَضُرُّ هُمْ مَنْ خَذَهَمُّ، حتَّى يَأْتِيَ أَمُّرُ اللهِ وَهُمُ كَذَلِكَ» (٨٦).

قال الشَّيخ تقي الدِّين لَمَّا ذكر هذا الحديث: كَانَت هَذِهِ الْأُمَّةَ - وَللهَّ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ - لَرُ يَزَلُ فِيهَا طَائِفَةٌ ظَاهِرَةٌ بِالْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالسَّيْفِ، لَرُ يُصِبُهَا مَا أَصَابَ مَنْ قَبَلَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَغَيْرِهِمْ، طَائِفَةٌ ظَاهِرَةٌ بِالْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالسَّيْفِ، لَرُ يُصِبُهَا مَا أَصَابَ مَنْ قَبَلَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَغَيْرِهِمْ، حَيْثُ كَانُوا مَقْهُورِينَ مَعَ الْأَعْدَاءِ، بَلُ إِنْ غُلِبَتُ طَائِفَةٌ فِي قُطُّرٍ مِنَ الْأَرْضِ، كَانَتُ فِي الْقُطْرِ الْآخِرِ أَمَّةُ ظَاهِرَةٌ مَنْصُورَةٌ، وَلَرُيُسَلِّطْ عَلَى جُمُوعِهَا عَدُوَّا مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلَكِنْ وَقَعَ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافٌ وَفِتَنٌ.

قال : ومذهب أهل السُّنَّة والجماعة ظاهرون أهله إلى يوم القيامة ، وهم الذين قال فيهم النَّبي قال : " لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي " الحديث . انتهى .

أقول: وجه الدّلالة من هذا الحديث أنّ هذه الطّائفة التي ذكرها رسول الله على ظاهرة ليست بخفيّة ، كما يزعم عندكم ، وأيضاً منصورة ليسوا بأذلّاء مختفين ، وأيضاً ما خلت بلاد الإسلام منهم يوماً ، وأيضاً كما قال الشّيخ: لم يسلّط عليهم الأعداء وتقهرهم ، فاذا كانت هذه أوصافهم

<sup>(</sup>٨٦) أخرجه البخاري (٩/ ١٠١ برقم ٧٣١١) ، مسلم (٣/ ١٥٢٣ برقم ١٩٢٠).

بنصِّ الصَّادق المصدوق ، وهذه الأمور التي تكفِّرون بها ملأت بلاد الإسلام من أكثر من سبعهائة عام ، وأنتم تزعمون أنَّ هذه عبادة غير الله ، وأنَّ هذه الوسائط المذكورة في القرآن ، ومع هذا لم يذكر في زمن من الأزمان أنَّ أحداً قال ما قلتم ، أو عمل ما عملتم ، بل ما تجدون ما تحتجُّون لشبهتكم إلَّا أنَّ عليًا قتل من قال : أنت الله ، وأنَّ الصِّدِّيق قاتل أهل الرِّدَة ، أو بعبارة مُجملة : يعرفُ كلُّ من له ممارسة في العلم أنَّ مفهومكم هذا منها ضحكة ، فالحمد لله على زوال الالتباس والاشتباه ، أما والله أنَّ هذا الحديث وحده يكفي في بطلان قولكم لو كان ثمَّ أذنٌ واعية ، نسأل الله أن ينقذكم من الهلكة ، إنَّه جواد كريم.

فَصْلٌ: وممَّا يدلُّ على بطلان مذهبكم: ما في الصَّحيحين عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النَّبي عَيْكُ أَنَّه قال: « رَأَسُ الكُفُرِ نَحُو المَشْرِقِ » (٨٧).

وفي رواية : «الإِيمَانُ يَهَانٍ، وَالفِتْنَةُ هَا هُنَا، هَا هُنَا يَطُلُعُ قَرَّنُ الشَّيْطَانِ» (٨٨).

(۸۷) أخرجه البخاري (٤/ ١٢٧ برقم ٣٣٠١).

(٨٨) أخرجه البخاري (٥/ ١٧٤ برقم ٤٣٨٩).

قلت: رَوَىٰ أَحَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١٩٣/ الرقم ١٩٣/ ) بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النّبي عَلَيْ قَالَ: "اللهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِي يَمَنِنَا "، قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا ! قَالَ: "اللهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِي شَامِنَا، اللهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِي يَمَنِنَا "، قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا اللهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِي يَمَنِنَا "، قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا قَالَ: "اللهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِي سَامِنَا، اللهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِي يَمَنِنَا "، قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا قَالَ: "اللهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِي سَامِنَا، اللهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِي يَمَنِنَا "، قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا قَالَ: " هَنَالِكَ الزَّلَازِلُ، وَالْفِتَنُ مِنْهَا أَوْ قَالَ: بِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيطان ". قال الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشَّيخين. وأخرجه البخاري (١٠٤٧) ، والبِّرمذي (١٣٥٣) ، وابن حبَّان (١٣٠٧) ، والبغوي (٢٠٠١) من طريق أزهر بن سعد السَّان، بهذا الإسناد. وقال التَّرمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث ابن عون، وأخرجه الطَّبراني (١٣٤٢) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عون، عن ابن عون، به. واخرجه موقوفًا وفيه: "عراقنا" بدلًا من: "نجدنا"، وعبيد الله بن عبد الله بن عون، قال ابو حاتم: صالح الحديث. واخرجه موقوفًا البخاري (١٠٣٧) من طريق حسن بن الحسن، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال الحافظ في "الفتح" البخاري (١٠٣٥) من طريق حسن بن الحسن، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، وقال القابسي: سقط ذكر (٢٠٢٠) : هكذا وقع في هذه الرِّوايات التي اتَّصلت لنا بصورة الموقوف عن ابن عمر، وقال القابسي: سقط ذكر النَّسُخة، ولا بدَّ منه، لأنَّ مثله لا يُقال بالرَّ أي. انتها، ".

وجاء في رواية أحمد في "المسند" (۱۸/۸۲ برقم (۷۳۱): " فَأَتَّىٰ الْيَهَامَةَ، حَبَسَ عَنَّهُمْ، فَضَجُّوا وَضَجِرُوا". قال الأرنؤوط: "إسناده قوي. وأخرجه بنحوه عبد الرزَّاق (۹۸۳۶) من طريق عبيد الله وعبد الله ابني عمر، عن سعيد المقبري، بهذا الإسناد. ومن طريق عبد الرزَّاق أخرجه ابن الجارود (۱۵)، وابن خزيمة (۲۵۳)، وأبو عوانة (۱۲۱۱-۱۹۲۲)، وابن حبَّان (۱۲۳۸)، والبيهقي في "السُّنن" (۱۷۱۱). وأخرجه مسلم (۱۷۲٤) (۲۰)، وأبو عوانة (۱۲۷۱-۱۹۲۱)، وابن حبًان (۱۲۳۸)، والبيهقي في "دلائل النُّبوَّة" (۱۷۱۶-۱۰۸) من طريق يونس بن (۱۷۱۷-۱۹۰۱) من طريق عبد الحميد بن جعفر، والبيهقي في "دلائل النُبوَّة" (۱۷۹۶-۸۰) من طريق يونس بن بكير، عن مُحَمَّد بن إسحاق، كلاهما عن سعيد المقبري، به - وبعضهم يزيد فيه على بعض. وسيأتي برقم (۹۸۳۳) من طريق طريق الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وسيأتي مختصراً بقصة غسله فقط برقم (۸۰۳۷) من طريق عبد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في "الدَّلائل" (۱۸/۱۸) من طريق مُحَمَّد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة.

ثهامة بن أثال - بضم الهمزة وفتح الثاء-: سيِّد من سادات بني حنيفة قوم مسيلمة الكذَّاب، ولَّا ارتد أهل اليهامة عن الإسلام، لم يرتد ثهامة وثبت على إسلامه، وكان مقيهاً باليهامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه، ولمَّا مرَّ العلاء بن الحضرمي ومن معه على جانب اليهامة يريدون البحرين لقتال المرتدِّين فيها، لحق به ثهامة ومن ثبت معه من قومه على الإسلام، فقاتلوا المرتدِّين من أهل البحرين، وقتل بعد ذلك رضي الله عنه. انظر "أسد الغابة" (١/ ٢٩٤-٢٩٥)، و"الإصابة" (١/ ٤١٢-٤١).

قوله: "إن تقتل تقتل ذا دم"، قال السِّندي: المعنى: ذا دم عظيم لا يهدر، بل يؤخذ ثأره، ففيه الإشارة إلى رياسته في قومه، وقيل: ذا دم، أي: من أصاب دماً، فاستحقَّ به القتل، أي: إن قتلت، فلا عليك، لاستحقافي القتل، وإن تركت، فهو منك إحسان أشكره. وقوله: "وقذف الله عزَّ وجلَّ في قلبه"، قال: أي: ألقى في قلبه الإسلام. وقوله: "حبس عنهم"، قال: أي: فحين أتى اليهامة حبس الطَّعام عن قريش. وقوله: "فكتبوا"، قال: أي: إلى النَّبي عَيْد. وقوله: "تأمر الصِّلة" قال: بالنَّصب على نزع الخافض، وهو استفهام في مقام الأمر. وقوله: "وكتب إليه"، قال: أي: كتب النَّبي عَيْد إلى ثهامة بأن لا يحبس عنه".

وروى البخاري (٥/ ١١٤ برقم ٤١٣٢) بسنده عَن أَبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا العَدُوَّ، فَصَافَفُنَا لَهُمْمَ».

قال الإمام علي بن سلطان القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (٣/ ١٠٥١): " قَالَ الْأَبَهَرِيُّ: وَالْمُرَادُ هُنَا نَجُدُ الْحِيجَازِ لَا نَجَدُ الْيَمَنِ".

قال الإمام العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري " (٦/ ٥٥٠) : " وَهَذِه الْغَزُوة هِيَ غَزُوة ذَات الرّقاع. وَقَالَ الْإِمامِ العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري " النّضِير شَهْري ربيع وَبَعض جُمَادَىٰ، ثمَّ غزا نجدا يُرِيد بني عَالَ ابْن إسْحَاق: أَقَامَ رَسُول الله ﷺ بِاللَّدِينَةِ بعد غَزُوة بني النّضِير شَهْري ربيع وَبَعض جُمَادَىٰ، ثمَّ غزا نجدا يُرِيد بني محَارب وَبني ثَعْلَبة من غطفان، وَاسْتعْمل على المُدِينَة أَبًا ذَر، رَضِي الله تَعَالَىٰ عَنهُ، قَالَ ابْن هِشَام: وَيُقَال: عُثُهَان بن عَفَّان، رَضِي الله تَعَالَىٰ عَنهُ. قَالَ ابْن إِسْحَاق: فَسَار حتَّى نزل نجدا وَهِي غَزُوة ذَات الرّقاع".

ومن المعلوم أنَّ غزوة ذات الرِّقاع هي التي قام بها الرَّسول ﷺ في السَّنة الرَّابعة ضدَّ بني ثعلبة وبني محارب من غطفان بعد أن بلغته أخبارٌ عن نيَّتهم غزو المدينة المنوَّرة ، وهما من العرب ، وكانوا يسكنون نجَد الحجاز ، وقد سار الرَّسول ﷺ بالمسلمين حتَّى وصل بهم إلى موضع يُقالُ له " نَخُل" ، وفيه لقي الرَّسول ﷺ جمعاً من غطفان ، وفيه صلَّى عليه الصَّلاة والسَّلام بالمسلمين صلاة الخوف ، فهربت غطفان ولم يحدث قتالٌ بين الطَّرفين ...

قال الإمام ياقوت الحموي في " معجم البلدان" (٥/ ٢٧٦) في تعريفه بـ " نخل" : " موضع بنجد من أرض غطفان ، مذكور في غزاة ذات الرِّقاع" .

ومن المعلوم أنَّ الرَّسول ﷺ لم يخرج غازياً البتَّة خارج الجزيرة العربيَّة ، فلم يغزُ العراق التي كانت تحت حُكم الفرس ، ولم يغزُ الرُّوم إلَّا في مؤتة ، وتحت قيادة القادة الثَّلاثة ، رضي الله عنهم ...

وعلى كلِّ حالٍ ، فإنَّ الأحاديث النَّبويَّة الشَّريفة حدَّدت جهة مشرق المدينة المنوَّرة كمنطلق لقرن الشَّيطان ، قال الإمام ابن حبَّان (٣٥٤هـ) في " الصَّحيح " (٢٥/١٥٠-٢٦) في تحديده لمشرق المدينة المنوَّرة : " مَشْرِقُ المُدينَةِ هُوَ: الْمَسْرَقُ المُدينَةِ المُوينَةِ هُوَ: الْمَسْرَقُ المُدينَةِ المُوينَةِ المُوينَةِ وَخُرُوجُهُ كَانَ أَوَّل حادث حدث في الإسلام".

ذِكُرُ خَبِرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْنُ عَبِّدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسَمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِّ ﷺ يُشِيرُ إلى المُشْرِقِ وَيَقُولُ: "إِنَّ الْفِتْنَةَ هُنَا، إِنَّ الْفِيْنَةُ وَلَنْ الشِيطان".

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا كَانَ يَتَوَقَّعُ ﷺ مِنْ وُقُوعِ الْفِتَنِ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَحْرَيْنِ:

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ منبِّه .

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا كَانَ يَتَوَقَّعُ ﷺ مِنْ وُقُوعِ الْفِتَنِ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَحْرَيْنِ:

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ شُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ منبّه .

ذكر الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا كَانَ يَتَوَقَّعُ ﷺ مِنْ وُقُوعِ الَّفِتَنِ مِنْ نَاحِيةِ الْبَحْرَيْنِ:

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بَنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَنْ وَهْبِ بَنِ مُنَبِّهِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَنْ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بَنُ عَقِيلٍ بَنِ مَعْقِلٍ، عَنْ وَهْبِ بَنِ مُنَبِّهِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ الله قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَنْ وَمِنْهُمْ صَاحِبُ مِيرَ، وَمِنْهُمُ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ تَكُولُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ صَاحِبُ مِيرَ، وَمِنْهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ صَاحِبُ مِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا". اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ صَاحِبُ مِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمْ صَاحِبُ مِي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمْ صَاحِبُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وروى البخاري (١٧٣/٥ برقم ٤٣٨٧) بسنده عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبي ﷺ، قَالَ: «الإِيمَانُ هَا هُنَا وَأَشَارَ بِيلِهِ إلىٰ اليَمَنِ، وَالجَفَاءُ وَغِلَظُ القُلُوبِ فِي الفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيطان رَبِيعَةَ، وَمُضَرَ».

قال الإمام القاضي عياض (١٤٥هـ) في " شَرَحُ صَحِيح مُسلِمِ المسمَّىٰ إِكَالُ المُعْلِمِ بِفَوَائِدِ مُسلِم " (٢٩٦/) في شرحه للحديث السَّابق: " فالفدَّادون إذاً الذين عنى النَّبي ﷺ بهذا الحديث وصفهم بهذه الأوصاف من الجفاء والقسوة وغلظ القلوب والفخر والخيلاء ه، م كها فسرَّهم في الحديث أهل نجد، وأهل الخيل، والإبل، والوبر ومن ربيعة ومضر، وهو نحو ما قال مالك وأبو عبيد، ولا يبعد منه قول الأصمعي والقتبي من أنَّ الفدَّادين أصحاب الأصوات المرتفعة في حروثهم وأموالهم ومواشيهم؛ لأنَّ فيه الرِّياء والخيلاء، ولا يبعد أيضاً قول أبي عَمرو لما ذكره من الجفاء والتبدّي، وبالجملة ففي هؤلاء كلّهم من الخيلاء والكبر ما قال بسبب كثرة المال، ومن الجفاء والغلظة والقسوة بسبب التبدِّي، والاشتغال بأموالهم وحبِّها والإقبال عليها عن التَّفقُّه في دين الله تعالى، والاهتبال بمصالح

دنياهم وأخراهم. وقد يكون القسوة والجفاء من طبيعة هؤلاء الذين أشار النَّبي ﷺ إليهم، ويكون وصفهم بكونهم أصحاب إبل للتَّعريف بهم والتَّعيين لهم.

وقوله فيهم: " من حيث يطلع قرنا الشَّيطان ورأس الكفر قبل المشرق " إشارة إلى ما نبَّه عليه من أهل نجد وربيعة ومضر؛ لأنَّهم الذين عاندوا النُّبوَّة ، وقسَوا عن إجابة الحقِّ وقبول الدَّعوة، وهم بالصِّفة التي وصف أهل خيل وإبل وأصحاب وبر".

وبرغم وضوح المَسْأَلَة وأنَّ المقصود بنجَد: نجَد الحجاز ... رأينا بعض من أكلوا الدُّنيا بالدِّين يتأوَّلون أحاديث ذمّ نجد، بأنَّ المراد نجد العراق !!! تماماً كما فعل بعض المنتفعين الذين أوَّلوا الوهَّابيَّة المذمومة بوهَّابيَّة المغرب التي لا يكاد يسمع بها أحد ... كلُّ ذلك بسبب شحتٍ يأكلوه أو دنيا يصيبونها ، وهذه خسَّة وقلَّة دين ... مِنْ أولئك الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم ... روى البيهقي في " شعب الإيمان" (٣/ ٣٠٠ برقم ١٧٠٦) بسنده عَنْ الحَسَنَ بَنَ اللّذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم ... روى البيهقي في " شعب الإيمان" (١٣/ ٣٠٠ برقم ١٧٠٦) بسنده عَنْ الحَسَنَ بَنَ عِيسَى مَوِّلَى ابْنِ المُبَارَكِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ المُبَارَكِ يَقُولُ: " انَّما النَّاسُ الْعُلَمَاءُ وَالمُلُوكُ والزُّهَادُ وَالسِّفُلَةُ الَّذِين يَأْكُلُونُ بينِيم مِ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ثمَّ قَرَأَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهُبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ثمَّ قَرَأَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ " قَالَ: فَبَكَىٰ فُضَيْلُ بَنُ عِيَاضٍ بُكَاءًا شَدِيدًا، ثمَّ قَالَ: " كَذَبَ بِالْبَاطِلِ اللّذينِ ، أَنَا - وَالله - آكُلُ بِدِينِي " .

ومن أولئك الذين عملوا على قلب الحقائق: المدعو مُحَمَّد أشرف سندهو الذي كتب كتاباً بعنوان " أكمل البيان في شرح حديث نجَّد قرن الشَّيطان" ، حاول من خلاله صرف الأنظار عن نجَّد الحجاز ، وأنَّها ليست المكان الذي سيخرج منه قرِّنُ الشَّيطان ، وذلك من خلال ليَّه لأعناق النُّصوص النَّبويَّة الشَّريفة التي جاءت في المَسْألة ، حيث أوَّل نجَداً الواردة في الأحاديث ، وجعل المقصود منها نجَد العراق ... وصنيعه قبيحٌ ، وفاسدٌ ، وبعيدٌ عن كبد الحقّ والحقيقة ، لأنَّ نجداً مذكورة في مؤلَّفاتهم بل ذكروها في عناوين بعض كُتُبهم ... وكذا يتفاخرون بنسبتهم إلى نجّد ، في الوقت الذي لم نسمع أو نرئ عراقيًا فَعَل ذلك ...

ومن العلماء المنتسبين لـ: نجُّد الحجاز ، وكذا الكتب التي تكلُّمت عن نجد الحجاز ...

- (١) مسائل وفتاوى نجديَّة (طبع ضمن الرَّسائل والمسائل النَّجديَّة، الجزء الرَّابع، القسم الأوَّل) ، المؤلِّف: عبد الرَّحن بن حسن بن مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب بن سليهان التَّميمي .
- (٢) مجموعة الرَّسائل والمسائل النَّجديَّة لبعض علماء نجد الأعلام (الجزء الثَّالث) ، المؤلِّف: عبد اللطيف بن عبد الرَّحن بن حسن بن مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب آل الشَّيخ .

- (٣) إجازتان للمحدِّث العلَّامة سعد بن حمد بن عتيق الَّنجَدي (إجازته للشَّيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الوهَّاب وإجازته للشَّيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري) ، المؤلِّف: سعد بن حمد بن عتيق النَّجَدي .
- (٤) الدُّرر السَّنيَّة في الكتب النَّجديَّة ، تأليف: علماء نجد الأعلام من عصر الشَّيخ مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب إلى
   عصرنا هذا .
  - (٥) الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة ، المؤلِّف: علماء نجد الأعلام.
  - (٦) مجموعة الرَّسائل والمسائل النَّجديَّة (الجزء الأوَّل) ، المؤلِّف: بعض علماء نجد الأعلام.
- (٧) مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب وأثمَّة الدَّعوة النَّجديَّة وموقفهم من آل البيت عليهم السَّلام ، بقلم :خالد بن أحمد الزَّهراني .
  - (٨) البيان المفيد فيما اتَّفق عليه علماء مكَّة و نجَّد من عقائد التَّوحيد ، المؤلِّف : مجموعة علماء
- (٩) جهود أئمَّة الدَّعوة السَّلفيَّة بنجِّد في التَّصدِّي للعنف والإرهاب من خلال الدَّعوة إلى فقه إنكار المنكر ، المؤلِّف: صالح بن عبد الله الفريح .
- (١٠) مشاهير علماء نجّد وغيرهم ، المؤلّف: عبد الرّحن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرّحن بن حسن بن مُحَمَّد بن عبد الوّهاب .
- (١١) الدَّعوة الإصلاحيَّة في بلاد نجد على يد الإمام مُحُمَّد بن عبد الوهَّاب وأعلامها من بعده ، المؤلِّف: عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد المحسن المطوع .
  - (١٢) المؤلَّفات الفقهيَّة في نجَّد قبل نهاية القرن الثَّاني عشر الهجري ، المؤلَّف : منصور بن عبد العزيز الرَّشيد .
    - (١٣) تاريخ نجّد ، ابن غنَّام .
    - (١٤) في قلب نجد والحجاز ، مُحَمَّد شفيق مصطفى .
    - (١٥) عنوان المجّد في تاريخ نجّد ، عثمان بن عبد الله ابن بشر .
      - (١٦) تاريخ نجَّد الحديث وملحقاته ، أمين الرِّيحاني ...

وممَّا يؤكِّدُ ذلك أيضاً أنَّ الرَّسول ﷺ جعل ميقاتاً خاصًاً لأهل نجّد هو " قرن المنازل" وهو جبل يقع شرقي مكّة يُطلُّ على عرفات ... بينها جعل " ذات عِرق" ميقاتاً لأهل العراق ، وذات عِرق يقع شهال شرق مكّة ، ولو استعرضنا الخريطة وأخذنا خطاً مستقيهاً يبدأ من المدينة المنوَّرة باتِّجاه الشَّرق لرأينا أنَّ الخطَّ سيمرُّ في قلب نجّد الحجاز!!! فنجّد واقعة إلى الشَّرق من المدينة المنوَّرة ، وليس العراق الواقع إلى الشَّمال الشَّرقي للمدينة ... ومن المعلوم تاريخيًّا أنَّ نجّد الحجاز هي موطن البلايا والرَّزايا والمصائب والفتن والإحن والمحن ... وليس نجّد العراق ، وقد شهد بذلك مُؤرخ الوهَّابيَّة : عثمان بن بِشُر الذي قال في " عنوان المجد في تاريخ نجد" (٢/٨) : " واعلم رحمك الله أنَّ هذه الجزيرة النَّجديَّة هي موضع الاختلاف والفتن ، ومأوى الشُّرور والمحن ، والقتل والنَّهب والعدوان ، بين أهل القرئ والبلدان ، ونخوة الجاهليَّة بين قبائل العُربان ..." .

وقال ابن تيمية الذي لا ينعتونه إلّا بـ شيخ الإسلام في " بيان تلبيس الجهميَّة في تأسيس بدعهم الكلاميَّة " (١٧/١-٢٤) : " تواتر عن النَّبي ﷺ إخباره بأنَّ الفتنة ورأس الكفر من المشرق، الذي هو مشرق مدينته كنجَّد وما يشرق عنها، كما في الصَّحيحين عَنِ النُّه عَنَ اللهُّ عَنَهُما، قَالَ : حَدَّثَنِي سَالُ بُنُ عَبِّدِ اللهَّ، أَنَّ عَبِّدَ اللهَّ بَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنَّهَا، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ ﷺ، يَقُولُ: وَهُو عَلَى اللِّنَبِرِ: «أَلاَ إِنَّ الفِتَنَةَ هَا هُنَا يُشِيرُ إِلى المَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيطَانِ» . أخرجه البخاري (١٨١٤ برقم ٢٢٢٩ برقم ٢٩٠٥) .

وفي رواية «قال – وهو مستقبل المشرق-: إنَّ الفتنة ههنا ثلاثًا» ، وذكر في رواية لمسلم: خرج رسول الله على من بيت عائشة، قال: «رأس الكُفر من ههنا ومن حيث يطلع قرِّنُ الشَّيطان» ، وأخرجاه من حديث نافع عن ابن عمر أنَّه سمع النَّبي على وهو مُستقبل المشرق يقول: « «أَلاَ إِنَّ الفِتَنَةَ هَا هُنَا يُشِيرُ إلى المَشْرِقِ مِنْ حَيَّثُ يَطَلَعُ قَرَنُ الشَّيطَانِ» . أخرجه البخاري (٥٩/٩ ، برقم ٧٠٩٧) ، مسلم (٢٢٢٨/٤ برقم ٢٩٠٥) .

ورواه البخاري من حديث عبد الله ابّنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا، وَفِي يَمَنِنَا» قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا» قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ: هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالفِتَنُ، وَبَهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». أخرجه البخاري (٣٣/٢ برقم ٢٠٣٧).

وفي الصَّحيحين من حديث الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَتَاكُمُ أَهل الْمَيْنِ، هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْئِدَةً، الإيهان يَهانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَهانِيَةٌ، رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمُشْرِقِ». أخرجه البخاري (٥/١٧٤ برقم ٢٥٠) ، مسلم (٧٣/١ برقم ٢٥ ، واللفظ له) ، وفي رواية: « وَالفَخْرُ وَالخُيُلاَءُ فِي أَصْحَابِ الإِبلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالوَقَارُ فِي أَهل الغَنَم » . أخرجه البخاري (٥/١٧٣ برقم ٤٣٨٨) .

ورواه البخاري (٥/ ١٧٤ برقم ٤٣٨٩) من حديث أبي الغيث، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله عَلَيُّ قال: «الإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْفِتَنَةُ هَا هُنَا، هَا هُنَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». ورواه مسلم (٧١ برقم ٥٢) من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرَّحن عن أبيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُهُ قَالَ: «الّإِيمَانُ يَهَانٍ، وَالْكُفُّرُ قِبَلَ الْمُشْرِقِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أهل اللَّغَنَمِ، وَالْفَخُرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أهل الْحَيْلِ وَالْوَبَرِ». ورواه مسلم (٧٣/١ برقم ٥٢) أيضاً من حديث الزُّهري،

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بَنُ الْمَسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «جَاءَ أهل الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفَيْدَةً، وَأَضْعَفُ قُلُوبًا، الإيهان يَهانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَهانِيةٌ، السَّكِينَةُ فِي أهل الْعَنَمِ، وَالْفَخْرُ وَالْحُيْلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ، أهل الْوَبَرِ، قِبَلَ مَطْلِعِ قُلُوبًا، الإيهان يَهانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَهانِيَةٌ، السَّكِينَةُ فِي أهل الْعَنَمِ، وَالْفَخْرُ وَالْحُيْلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ، أهل الْوَبَرِ، قِبَلَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ». ولا ريب أنَّه من هؤلاء ظهرت الردَّة وغيرها من ألوان الكفر، من جهة: «مسيلمة الكذَّاب» وأتباعه، و «طليحة الأسدي» وأتباعه، و «سجاح» وأتباعها، حتَّى قاتلهم «أبو بكر الصدِّيق» ومن معه من المؤمنين".

وعلى كلِّ حالٍ فإنَّ الرَّسول ﷺ حدَّد نَجْد الحجاز بأنَّها منطلق لخروج قرن الشَّيطان ، ومن يستقرئ أحداث التَّاريخ يجد أنَّ أعظم الرَّزايا والبلايا والمصاعب والمتاعب التي ألَّت بالأمَّة كان مصدرها ومنبعُها نَجْد الحجاز ... فمنها ظهرت ونبعت الفتن والمحن والبلايا العِظام ...

ومن الفتن العِظَام التي خرجت من نَجْد الجزيرة العربيَّة :

أَوَّلَاً: فتنة المرتدِّين من بني حنيفة قوم مسيلمة الكذَّاب ، ومعهم غطفان ، وقُضاعة ، وكندة ، وبني أسد ، والغوث وهوازن ، وبني تميم ، وبني تغلب ، وغيرهم من قبائل نجد ... وهم الذين قاتلهم أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه ...

قال الإمام ابن كثير في "البداية والنّهاية" (٢٧/٩ في بعدها): "أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ لَمَّا تُوفِيَّ ارْتَدَتَ أَخْيَاءٌ كَثِيرةٌ مِنَ الْأَعْرَابِ، وَنَجَمَ النّفَاقُ بِالمَدِينةِ، وَانْحَازَ إلى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ بَنُو حَنِيفَةَ وَخَلَقٌ كَثِيرٌ بِالْيَهَامَةِ، وَالْتَفَتَ عَلَى طُلْيَحةَ الْأَسْدِيِّ بَنُو أَسَدِ وَطَيِّعٌ، وَبَشَرٌ كَثِيرٌ أَيْضًا، وَادَّعَى النّبُوَّةَ أَيضاً كَمَا اذَّعَاهَا مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ، وَعَظُمَ الْخَطْبُ وَاشْتَدَّتِ الْمُلتَّتِ الْمُلتِيقِ، فَطَمِعَتُ كَثِيرٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فِي المَدِينَةِ، وَرَامُوا أَنَ الْحَالُ، وَنَفَّذَ الصَّدِيقِ، فَوَامُوا أَنَ الْحَدِينَةِ حُرَّاسًا يَبِيتُونَ بِالْجَنُيُوشِ حَوْهَا ؛ فَمِنْ أَمْرَاءِ الْحَرَسِ عَلِيُّ بَنُ أَبِي طَلْكِ، وَالنَّوبَةِ بَنُ عُبَيْدِ الله ، وَسَعْدُ بَنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عُوفٍ، وَعَبْدُ الله بَنُ عُبِي الله الله بَن وَقَاصٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عُوفٍ، وَعَبْدُ الله بَن عَوْفٍ، وَعَبْدُ الله بَن الْعَوْمِ وَوَعَلَى الْمُنْعَلِقِ وَيَمْتَنِعُونَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ، وَمِنْهُمْ مَنِ الْمَتَنَعَ مِنْ دَفْعُ وَيَعْلَى الْطَلْدِ، وَالْمَاتُ الله مَنْ صَلَاتُهُ سَكَنٌ لُفَوْدُ الْعَرَبِ تَقَدَّمُ اللَّدِينَةَ، يُقِرُّونَ بِالصَّلاةِ وَيَمْتَنِعُونَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ، وَمِنْهُمْ مَنِ الْمَتَنَعَ مِنْ دَفْعِهِ الله السَّدِيةِ، وَذَكَرَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنِ الْحَبَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُوالِمُمْ صَدَقَةً تُعَاهُمُ هُمْ وَتُوكِيقِهُمْ إِلَى مَنْ صَلَاتُهُ سَكَنٌ لُنَا. وَأَنْشَدَ بَعْضُهُمْ أَنَ

أَطَعْنَا رَسُولَ اللهُ ۚ إِذْ كَانَ بَيِّنَنَا فَوَاعَجَبًا مَا بَالُ مُلْكِ أَبِي بَكْرِ

وَقَدْ تَكَلَّمَ الصَّحابة مَعَ الصِّدِّيقِ فِي أَنْ يَتْرُكَهُمْ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَنْعِ الزَّكاة وَيَتَأَلَّفُهُمْ حَتَّى يَتَمَكَّنَ الإيهان فِي قُلُوبِهِمْ، ثمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ يُزَكُّونَ، فَامْتَنَعَ الصِّدِّيقُ مِنْ ذَلِكَ وَأَبَاهُ.

وَقَدْ رَوَىٰ الْجَمَاعَةُ فِي كُتُبِهِمْ سِوَىٰ ابْنُ مَاجَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: عَلَامَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا

عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالَمُثُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا» "؟ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: وَاللهَّ لَوْ مَنَعُونِي عِنَاقًا – وَفِي رِوَايَةٍ: عِقَالًا – كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهَّ ﷺ ، لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، إِنَّ الزَّكاة حَقُّ الْمَال)، وَاللهَّ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ. قَالَ عُمَرُ: فَهَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُرٍ لِلْقِتَال، فَعَرَفْتُ أَنَّه الْحَقُّ.

قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم ﴾ [التوبة: ٥]. وَثَبَتَ فِي " الصَّحيح ": ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَىٰ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ». وَفِي " الصَّحيحين ": ﴿ بُنِي الإسلام عَلَىٰ خَمْسٍ ؛ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ ». الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ ».

وَقَدْ رَوَىٰ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقٍ، عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ، ثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يَزِيدَ اللَّهِينِيُّ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ: لَمَّ كَانَتِ الردَّة قَامَ أَبُو بَكْرٍ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: الْحَمَدُ للهُ الَّذِي هَدَىٰ فَكَفَىٰ، وَأَعْطَىٰ فَأَغْنَىٰ، إِنَّ اللهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ وَالْعِلْمُ شَرِيدٌ، والإسلام غَرِيبٌ طَرِيدٌ، قَدْ رَثَّ حَبَّلُهُ، وَخَلُق عَهْدُه، وَضَلَّ أَهْلُهُ مِنَهُ، وَالْعَرْبُ فَلَا يُعْطِيهِمْ خَيْرًا لِخَيْرٍ عِنْدَهُمْ، وَلا يَصْرِفُ عَنْهُمْ شَرًّا لِشَرِّ عِنْدَهُمْ، قَدْ غَيْرُوا كِتَابَهُمْ، وَلا يَصْرِفُ عَنْهُمْ شَرًّا لِشَرِّ عِنْدَهُمْ، قَدْ غَيْرُوا كِتَابَهُمْ، وَلا يَصْرِفُ عَنْهُمْ شَرًّا لِشَرِّ عِنْدَهُمْ، قَدْ غَيْرُوا كِتَابَهُمْ، وَلا يَصْرِفُ عَنْهُمْ شَرًّا لِشَرِّ عِنْدَهُمْ، قَدْ غَيْرُوا كِتَابَهُمْ، وَلا يَعْرِفُ عَنْهُمْ شَرًّا لِشَرِّ عِنْدَهُمْ، قَدْ غَيْرُوا كِتَابَهُمْ، وَلا يَعْرَفُ وَلا يَدْعُونَهُ، فَأَجْهَدَهُمْ عَيْشًا، وَأَضَلَهُمْ دِينًا، فِي وَأَخْتُوا فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَالْعَرَبُ الْأُمَّيُّونَ صِفْرٌ مِنَ اللهُ لِم يَعْبُدُونَهُ وَلا يَدْعُونَهُ، فَأَجْهَدَهُمْ عَيْشًا، وَأَضَلَهُمْ دِينًا، فِي طَلَقُ مِن السَّحَابِ، فَجَمَعَهُمُ اللهُ بِمُحَمَّدٍ وَجَعَلَهُمُ اللهُ أَلْمُ اللهُ بِمُحَمَّدٍ وَجَعَلَهُمُ الْأُمَّةَ الْوُسُطَى، نَصَرَهُمْ بِمَنِ التَبَعَهُمْ، وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَى عَيْرِهِمْ مَا عَلَى غَيْرِهِمْ مَا عَلَى غَيْرِهِمْ مَا عَلَى عَيْرِهِمْ مَا عَلَى عَنْ فَعَلَى اللهُ السَّيطان مَرْكَبُهُ اللهُ يَعْرَفُونَ عَلَى الْعُمْ اللهُ السَّيطان مَرْكَبُهُ اللهُ الْمُعْلَى عَلَى الْعَقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى فَعَرِهُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَلَى الْعُقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَلَى الْعُولُونُ عَلَى عَلَى الْعُقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى اللهُ السَّلُهُ اللسَّاكِونِ اللْعَلَالُهُ عَلَى اللهُ السَّالُونَ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللهُ السَّلُولُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ ال

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِيُّهُمْ وَيُجِيُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥] الْآيَةَ. قَالُوا: الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَبُو بَكْرِ وَأَصْحَابُهُ فِي قِتَالِهِمُ الْمُرْتَدِّينَ وَمَانِعِي الزَّكَاةِ.

وَقَالَ مُحُمَّد بْنُ إِسْحَاقَ: وَارْتَدَّتِ الْعَرَبُ عِنْدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله ﷺ مَا خَلا أهل المُسْجِدَيْنِ ؛ مكَّة وَالمُدِينَةِ وَارْتَدَّتُ وَمَلْ اللهِ عَمَّد بْنُ إِسْحَاقَ: وَارْتَدَّتُ بَنُ خُويْلِدِ الْأَسَدِيُّ الْكَاهِنُ، وَارْتَدَّتْ كِنْدَةُ وَمَنْ يَلِيهَا، وَعَلَيْهِمُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ الْكَنْدِيُّ، وَارْتَدَّتْ مَذْجِجٌ وَمَنْ يَلِيهَا، وَعَلَيْهِمُ الْأَسْوَدُ بْنُ كَعْبِ الْعَنْسِيُّ الْكَاهِنُ وَارْتَدَّتْ مَذْجِجٌ وَمَنْ يَلِيهَا، وَعَلَيْهِمُ الْأَسْوَدُ بْنُ كَعْبِ الْعَنْسِيُّ الْكَاهِنُ وَارْتَدَّتْ مَلَيْمَةُ مَعَ الْفُجَاءَةِ، النَّعُهُانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، وَكَانَتْ بَنُو حَنِيفَةَ مُقِيمَةً عَلَى أَمْرِهَا مَعَ مُسَيْلِمَةً بْنِ حَبِيبٍ الْكَذَّابِ، وَارْتَدَّتْ سُلَيْمٌ مَعَ الْفُجَاءَةِ، وَاسْمُهُ أَنْسُ بْنُ عَبْدِ يَالِيلَ، وَارْتَدَّتْ بُنُو عَيمِ مَعَ سَجَاحِ الْكَاهِنَةِ.

وَقَالَ الْقَاسِمُ بِنْ مُحُمَّدٍ: اجْتَمَعَتْ أَسَدٌ وَغَطَفَانُ وَطَيِّعٌ عَلَى طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيِّ، وَبَعَثُوا وُفُودًا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنزَلُوا عَلَى وُجُوهِ النَّاسِ، فَأَنزَلُوهُمْ إِلَّا الْعَبَّاسَ، فَحَمَلُوا بِهِمْ إِلَى أَي بَكْرِ عَلَى أَنْ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَلا يُؤتُوا الزَّكَاةَ، فَعَزَمَ اللهُ لِأَي بَكْرِ عَلَى الْحَقِّ، وَقَالَ: لَوْ مَنعُونِي عِقَالًا لِجَاهَدَّةُهُمْ. فَرَدَّهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى عَشَائِرِهِمْ، فَأَخْبَرُوهُمْ بِقِلَةٍ أهل اللّذِينَةِ، وَطَمَّعُوهُمْ فِيهَا، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرِ الحَرَسَ عَلَى أَنْقَابِ المُدِينَةِ، وَأَلْزَمَ أهل المُدِينَةِ بِحُضُورِ المُسْجِدِ، وَقَالَ: إِنَّ الأَرض وَطَمَّعُوهُمْ فِيهَا، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ الحَرَسَ عَلَى أَنْقَابِ المُدِينَةِ، وَأَلْزَمَ أهل المُدِينَةِ بِحُضُورِ المُسْجِدِ، وَقَالَ: إِنَّ الأَرض كَافِرَةٌ، وَقَدْ رَأَى وَفَدُهُمْ مِنْكُمْ قِلَةً، وأَنَّكُم لَا تَدُرُونَ لِيلاً تُؤْتَوْنَ أَمْ بَهَارًا، وَأَدْنَاهُمْ مِنْكُمْ عَلَى بَرِيدٍ، وَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ كَافِرَةٌ، وَقَدْ رَأَى وَفَدُهُمْ مِنْكُمْ قِلَةً، وأَنَّكُم قِلَةً أَبِينَا عَلَيْهِمْ فَاسْتَعِدُّوا وَأَعِدُّوا. فَهَا لَبِثُوا إِلَّا ثَلاَثًا حَتَى طَرَقُوا المُدينَة عَارَةً، وَقَدْ رَأَى الْقَوْمُ وَقَدْ وَالْمَاسِمُ اللّذَي وَالْمَعُمْ اللّذِي وَعَلَى النَّوْصُولِ الْمُولِولِ وَالْمَالُولُ اللَّولَ وَالْمَعُولُ اللَّهُ وَاللَّولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّولُ اللَّولُ اللَّولِ عَلَى النَّولُومِ وَالْمَعُولُ الْمُعْمُ اللَّمُونَ عَلَى النَّولُ الْمُعَلِّينَةُ وَقَدْ قَالَ الْحُلُولُةُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْمَالُ اللَّولُ الْمَعُولُ الْمُولِولُ وَلَعْمَلُ اللْمُولُونَ عَلَى النَّولُومِ وَقَدْ قَالَ الْخُطُينَةُ وَلَا الْمُقَولُ الْمَالِولُ الْمَعُولُ الْمَولُومُ الللْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْمِ عَلَى النَّولُ وَلَا الْمُؤْمِ عَلَى النَّولُومُ الْمُعُولُ الْمُؤْمِ عَلَى النَّولُ الْمُؤْمِ عَلَى النَّولُ الْمُؤْمِ عَلَى النَّولُومُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّولُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِ عَلَى النَّولُ الْمُؤْمِ عَلَى النَّولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى النَّوالِ اللْمُؤْمِ عَلَى النَّهُ اللْمُؤْمِ ال

أَطَعْنَا رَشُولَ اللهِ مَا كَانَ وَسَطَنَا أَلُورِثُنَا بَكُرًا إِذا كَانَ بَعْدَهُ فَهَلَا رَدَدُتُم وَفُدَنَا بِزَمَانِهِ وَإِنَّ الَّذِي سَالُ وِكُمُ فَهَنَعْتُمُ

فَيَالَعِبَادِ اللهِ مَا لِأَبِي بَكُرِ وَتِلْكَ لَعَمْرُ الله قَاصِمَةُ الظَّهْرِ وَهَلَّا خَشِيتُمْ حِسَّ رَاغِيَةِ الْبَكْرِ لَكَ التَّمْرِ أَوْ أَحْلَىٰ إِلَيَّ مِـــنَ التَّمْر

وَفِي جُمَادَىٰ الْآخِرَةِ رَكِبَ الصِّدِّيقُ فِي أهل المُدِينَةِ وَأُمْرَاءَ الْأَنْقَابِ إِلَى مَنْ حَوْلَ المُدِينَةِ مِنَ الْأَعْرَابِ الَّذِينَ أَغَارُوا عَلَيْهَا، فَلَمَّا تَوَاجَهَ هُوَ وَأَعْدَاؤُهُ مِنْ بَنِي عَبْسٍ، وَبَنِي مُرَّةَ، وَذُبِّيَانَ، وَمَنْ نَاصَبَ مَعَهُمْ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ، وَأَمَدَهُمْ طُلَيْحَةَ بِالْبَيْهِ حِبَالٍ، فَلَمَّا تَوَاجَهَ الْقَوْمُ كَانُوا قَدْ صَنَعُوا مَكِيدَةً، وَهِيَ أَنَّهِم عَمَدُوا إلى أَنْحَاءٍ فَنَفَخُوهَا ثمَّ أَرْسَلُوهَا مِنْ رُءُوسِ بِالْبَيْهِ حِبَالٍ، فَلَمَّا رَأَتُهَا إِيلُ أَصْحَابِ الصِّدِّيقِ نَفَرَتْ وَذَهَبَتْ كُلَّ مَذْهَبٍ، فَلَمْ يَمْلِكُوا مِنْ أَمْرِهَا شيئًا إلى اللَّيلِ، حتَّى رَجَعَتْ إلى المُدِينَةِ، فَقَالَ فِي ذَلِكَ الْخُطَيْلُ بُنُ أَوْسِ:

فِدَىٰ لِبَنِي ذُبْيَانَ رَخِلِي وَنَاقَتِي عَشِيَّةَ مُحْذَىٰ بِالرِّمَاحِ أَبُو بَكُرِ وَلَكِنْ يُدَهْدَىٰ بِالرِّمَالِ فَهِبْنَهُ وَلَا تَسْرِي وَلَكِنْ يُدَهْدَىٰ بِالرِّجَالِ فَهِبْنَهُ وَلَا تَسْرِي إِلَى قَدَرٍ مَا إِنْ تُقِيمُ وَلَا تَسْرِي وَللهَّ أَجْنَادٌ تُذَاقُ مَذَاقَهُ لِيَّامِ اللَّهُ مِلَا عَدَادُ تَذَاقُ مَذَاقَهُ لِيَّامِ اللَّهُ مِلَا عَلَى مَذَاقَهُ وَلاَ تَسْرِي وَللهِ مَا عُدَادٌ تُذَاقُ مَذَاقَهُ لِيَّامِ اللَّهُ مَالَعُهُ مِلَا عَلَى مَذَاقَهُ وَلاَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

فَلَيَّا وَقَعَ مَا وَقَعَ ظَنَّ الْقَوْمُ بِالْسَلِمِينَ الْوَهَنَ، وَبَعَثُوا إِلَى عَشَائِرِهِمْ مِنْ نَوَاحِي أَخَرَ، فَاجْتَمَعُوا، وَبَاتَ أَبُو بَكْرٍ، وَعَلَى مَيْمَتِهِ النَّعْمَانُ بِنَ مُقَرِّنٍ، وَعَلَى مَيْمَتِهِ النَّعْمَانُ بِنَ مُقَرِّنٍ، وَعَلَى النَّاسَ، ثمَّ خَرَجَ عَلَى تَعْبِيَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَعَلَى مَيْمَتِهِ النَّعْمَانُ بِنَ مُقَرِّنٍ، وَعَلَى السَّاقَةِ أَخُوهُمَا سُويَدُ بَنُ مُقَرِّنٍ، فَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ إِلَّا وَهُمْ وَالْعَدُو فِي صَعِيدِ النَّيسَرَةِ أَخُوهُ عَبْدُ الله بَنُ مُقَرِّنٍ، وَعَلَى السَّاقَةِ أَخُوهُمَا سُويَدُ بَنُ مُقَرِّنٍ، فَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حتَّى وَلَوْهُمُ اللَّذَبَارَ، وَالْعَبُ الله مُسَاء حتَّى وَضَعُوا فِيهِمُ السَّيُوفَ، فَهَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حتَّى وَلَوْهُمُ الْأَدْبَارَ، وَعَلَى مَنْ فِيهِمُ السَّيُوفَ، فَهَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حتَّى وَلَوْهُمُ الْأَدْبَارَ، وَعَلَى مَنْ فِيهِمُ السَّيُوفَ، فَهَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حتَّى وَلَوْهُمُ الْأَدْبَارَ، وَعَلَى مَنْ وَمَا فَي مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْمَسْلِمِينَ فَقَتَلُوهُمْ، وَقُتِلَ حِبَلٌ، وَاتَبْعَهُمْ أَبُو بَكُرٍ حتَّى نَزَلَ بِذِي الْقَصَّةِ، وَكَانَ أَوَّلَ الْفَتْحِ، وَذَلَّ بِهَ اللَّيْمِينَ وَوَلَا بَقُ مُنَ وَوَقَبَلَ بَنُ وَعَبْسٌ عَلَى مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلُوهُمْ، وَقَتَلُ وَمُ بَنُ الْمُسْلِمِينَ وَزِيَادَةً، فَفِي ذَلِكَ يَقُولُ زِيَادُ بَنُ حَنْظَلَةَ التَّعْمِمُ عَلَى مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَزِيَادَةً، فَفِي ذَلِكَ يَقُولُ زِيَادُ بَنُ حَنْظَلَة التَّهُمُ وَلَا عَلَى مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَزِيَادَةً، فَفِي ذَلِكَ يَقُولُ زِيَادُ بَنُ حَنْظَلَة التَّهِمِي فَي فَلِكَ يَقُولُ زِيَادُ بَنُ حَنْظَلَة وَلَا السَّامِينَ وَزِيَادَةً، فَفِي ذَلِكَ يَقُولُ زِيَادُ بَنُ حَنْظَلَة التَّهِ مِنْ السَلِمِينَ وَزِيَادَةً مَا فَعَلَ مَنْ وَيَعْلَمُ مَنْ وَلِي الْفَيْعِلِمُ اللْعَلَقِي اللَّلَا لَقَلَى الْمُعْلِمِينَ وَلِي اللَّهُ الْفَالِقُولُ وَيَالُولُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَقَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِقُولُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْفَالِقُولُ الْفَالُولُولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْفَالُولُ الْمُولُلُولُ الْفَالِ

غَدَاةَ سَعَىٰ أَبُو بَكْرٍ إِلَيْهِمْ أَرَاحَ عَلَىٰ نَوَاهِقِهَ عَلَيْاً وَقَالَ أَيْضًا:

أَقَمْنَا لَهُمْ عُرْضَ الشِّمَالِ فَكُبْكِبُوا فَهَا صَبَرُوا لِلْحَرْبِ عِنْدَ قِيَامِهَا طَرَقْنَا بَنِي عَبْسِ بِأَدْنَىٰ نِبَاجِهَـــا

كَمَا يَسْعَ لِي لِوَتَتِهِ جُلَالُ وَمَتِهِ جُلَالُ وَمَتَّةِ خُلَالُ وَمَتَّةِ خُلَالُ وَمَتَّةً خَبَ اللهُ

كَكَبْكَبَةِ الْغُزَّىٰ أَنَاخُوا عَلَىٰ الْوَفُرِ صَبِيحَةَ يَسُمُو بِالرِّجَالِ أَبُو بَكْرِ وَذُبْيَانَ نَهُنَهُنَا بِقَـــاصِمَةِ الظَّهْرِ

فَكَانَتْ هَذِهِ الْوَقْعَةُ مِنْ أَكْبَرِ الْعَوْنِ عَلَىٰ نَصْرِ الإسلام وَأَهْلِهِ، وَذَلِكَ أَنَّه عَزَّ الْمُسْلِمُونَ فِي كُلِّ قَبِيلَةٍ، وَذَلَ الْكُفَّارُ فِي كُلِّ قَبِيلَةٍ، وَذَلَ الْكُفَّارُ فِي كُلِّ قَبِيلَةٍ، وَزَجَعَ أَبُو بَكْرِ إِلَى الْمُدِينَةِ مُؤَيَّدًا مَنْصُورًا، سَالًا غَانِيًا ... ".

ثَانِيَاً : ومن الفتن التي خرجت من نَجَد الجزيرة العربيَّة : فتنة القرامطة التي قادها ملك البحرين أبو طاهر القرمطي ... أولئك الكفرة الفجرة الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد ، فقتلوا الحجيج ، وسرقوا الحجر الأسود ، قال الإمام الذَّهبي في " سِيرَ أعلام النَّبلاء" (١٥/ ٣٢٠-٣٢١) في ترجمته لأبي طاهر القرمطي : " عَدُوُّ الله، مَلكُ البَحْرين، أَبُو طَاهِرٍ سُليَهَانُ بنُ حَسَنِ القِرْمِطِيُّ ، الجَنَّابِيُّ ، الأَعْرَابِيُّ، الزِّنديقُ، الَّذِي سَارَ إلى مكَّة في سَبْع مائة

فَارس، فَاسْتَبَاحِ الْحَجِيجِ كَلَّهُم فِي الْحَرَمِ، وَاقْتَلَعَ الْحَجَرَ الأَسود، وَرَدَمَ زَمَّزَمَ بِالقَتْلَى، وَصَعِد عَلَىٰ عتبَةِ الكَعْبَة، يَصيح:

## أَنَا بِالله وَبَالله أَنَا يَخلق الْخلق وَأُفْنيهم أَنَا

فَقتل فِي سِكَكِ مكَّة وَمَا حولهَا زُهَاءَ ثَلاَثِيْنَ أَلْفاً، وَسَبَى الذُّرِيَّةَ، وَأَقَامَ بِالحرم سِتَّة أَيَّام، بذَلَ السَّيف فِي سَابِع ذِي الحِجَّةِ، وَلَرَّ يعرِّفُ أَحَدٌ تِلْكَ السَّنة ، فَللَّه الأَمْر.

وَقَتَلَ أَمِيْرَ مكَّة أَبْنَ مُحَارِب، وَعَرَّىٰ البَّيْتَ، وَأَخَذَ بَابه، وَرَجَعَ إلى بلاد هَجَر.

وَقِيْلَ: دَخَلَ قِرْمِطِيُّ سَكَرَانَ عَلَىٰ فَرَسٍ، فَصَفَّر لَهُ، فَبَالَ عِنْد البَيِّتِ، وَضَرَبَ الحُجر بدُبوس هشَّمه ثمَّ اقتلَعَه، وَأَقَامُوا بِمَكَّةَ أَحَدَ عشرَ يَرْماً.

وَبَقِيَ الْحَجر الأَسودُ عِنْدَهُم نَيِّفاً وَعِشْرِيْنَ سَنَةً".

وقال الإمام ابن كثير في " البداية والنِّهاية" (٣٧/١٥ نيا بعدها) في حوادث سنة (٣١٧هـ) : " ذِكْرُ أَخْذِ الْقَرَامِطَةِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ إلىٰ بِلَادِهِمْ، وَمَا كَانَ مِنْهُمْ إلى الْحَجِيج، لَعَنَ اللهُ ٱلْقَرَامِطَةَ

فِيهَا خَرَجَ رَكُبُ الْعِرَاقِ وَأُمِيرُهُمْ مَنْصُورٌ الدَّيْلَمِيُّ، فَوَصَلُوا إلى مكَّة سَالِينَ، وَتَوَافَتِ الرُّكُوبُ هُنَاكَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، فَهَا شَعَرُوا إِلَّا بِالْقِرْمِطِيِّ قَدْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي جَمَاعَتِهِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَانْتَهَبَ أَمُواهُمُّم، وَاسْتَبَاحَ قِتَاهُمُّم، فَقَتَلَ النَّاسَ فِي رِحَابِ مكَّة وَشِعَابِهَا حتَّى فِي المُسْجِدِ الْحَرَامِ وَفِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، وَجَلَسَ أَمِيرُهُمْ أَبُو طَاهِرٍ سُليَّهَانُ بِّنُ أَبِي النَّاسَ فِي رِحَابِ مكَّة وَشِعَابِهَا حتَّى فِي المُسْجِدِ الْحَرَامِ وَفِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، وَجَلَسَ أَمِيرُهُمْ أَبُو طَاهِرٍ سُليَّهَانُ بِنُ أَبِي سَعِيدِ الْجَنَّابِيُّ – لَعَنَهُ اللهُ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ، وَالرِّجَالُ تُصْرَعُ حَوْلَهُ فِي المُسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، ثمَّ فِي يَوْمِ التَّرُويَةِ، الَّذِي هُوَمِنْ أَشْرَفِ الْأَيَّام، وَهُو يَقُولُ:

## أَنَا بِاللهُ وَبِاللهُ أَنَا يَخُلُقُ الْحَلْقَ وَأُفْنِيهِمْ أَنَا

فَكَانَ النَّاسُ يَفِرُّونَ فَيَتَعَلَّقُونَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَلا يُجِّدِي ذَلِكَ عَنْهُمْ شَيْئًا، بَلْ يُقْتَلُونَ وَهُمْ كَذَلِكَ، وَيَطُوفُونَ فَكُمْ شَيْئًا، بَلْ يُقْتَلُونَ وَهُمْ كَذَلِكَ، وَيَطُوفُونَ فَكَمَّا فَضَى طَوَافَهُ أَخَذَتْهُ السُّيُوفُ، فَلَمَّا وَجَبَ، أَنْشَدَ وَهُو كَذَلِكَ:

## تَرَىٰ الْمُحِبِّينَ صَرْعَىٰ فِي دِيَارِهِمُ ۚ كَفِتْيَةِ الْكَهْفِ لَا يَدْرُونَ كَمْ لَبِثُوا

ثُمَّ أَمَرَ الْقِرْمِطِيُّ - لَعَنَهُ اللهُ اللهِ مَا لَكُ تُدُفَنَ الْقَتَلَىٰ بِبِثْرِ زَمْزَمَ، وَدَفَنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فِي أَمَاكِنِهِمْ وحتَّىٰ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - وَلَوَ يُعَسَّلُوا، وَلَوَ يُكفَّنُوا، وَلَوَ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ ؛ لأنَّهم شُهدَاءُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، بَلْ وَيَا حَبَّذَا تِلْكَ الْشَهدَاء، وَهَدَمُ قُبَّةَ زَمْزَمَ، وَأَمَرَ بِقَلْعِ بَابِ الْكَعْبَةِ، وَنَزَع كُسْوَتَهَا عَنْهَا، وَشَقَّقَهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَأَمَرَ بِقَلْعِ بَابِ الْكَعْبَةِ، وَنَزَع كُسُوتَهَا عَنْهَا، وَشَقَّقَهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَأَمَرَ رَجُلًا مَنْ خِيَارِ الشَّهَدَاءِ، وَهَدَمُ قُبَةَ زَمْزَمَ، وَأَمَرَ بِقَلْعِ بَابِ الْكَعْبَةِ، وَنَزَع كُسُوتَهَا عَنْهَا، وَشَقَقَهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَأَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَقْتَلِعَهُ، فَسَقَطَ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ، فَهَاتَ لَعَنهُ اللهُ وَصَارَ إلى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ، فَانْكَفَّ

اللَّعِينُ عِنْدَ ذَلِكَ عَنِ الْمِيزَابِ، ثمَّ أَمَرَ بِأَنْ يُقَلَعَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ، وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَضَرَبَ الْحَجَرَ بِمُثْقَلٍ فِي يَدِهِ، وَقَالَ: أَيْنَ الطَّيْرُ الْأَبَابِيلُ؟

أَيْنَ الْحِجَارَةُ مِنْ سِجِّيلٍ؟ ثمَّ قَلَعَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدَ - شَرَّفَهُ اللهُ وَكَرَّمَهُ وَعَظَّمَهُ - وَأَخَذُوهُ مَعَهُمْ حِينَ رَاحُوا إلى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاجِعُونَ.

وَلَّا رَجَعَ الْقِرْمِطِيُّ إِلَى بِلَادِهِ، تَبِعَهُ أَمِيرُ مكَّة هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ وَجُنْدُهُ وَسَأَلَهُ وَتَشَفَّعَ إليه فِي أَنْ يَرُدَّ الْحَجَرَ لِيُوضَعَ فِي مَكَانِهِ، وَبَذَلَ لَهُ جَمِيعَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْأَمْوَال، فَلَمْ يَفْعَلُ - لَعَنَهُ الله الله عَلَامُ مَكَّة فَقَتَلَهُ الْقِرْمِطِيُّ، وَقَتَلَ أَكْثَرَ أَهْلِهِ وَجُنْدِهِ، وَاسْتَمَرَّ ذَاهِبًا إلى بِلَادِهِ وَمَعَهُ الْحَجَرُ الْأَسُودُ وَأَمْوَالُ الْحَجِيج.

وَقَدُ أَخْتَدَ هَذَا اللَّعِينُ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلْحَادًا لَرَّ يَسْبِقَهُ إليه أَحَدٌ وَلَا يَلْحَقُهُ فِيهِ، وَسَيُجَازِيهِ عَلَى ذَلِكَ الَّذِي لَا يُعَدِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، وَلَا يَوْتِقُ وِثَاقَهُ أَحَدٌ، وانَّمَا حَمَلَ هَوُلَاءِ عَلَى هَذَا الصَّنِيعِ ؛ أَنَّهَم كَانُوا كَفَّاراً زَنَادِقَةً، وَقَدُ كَانُوا يُعَدِّبُ وَهُو أَبُو يُعَيِّبُ لِلْفَاطِمِيِّينَ الَّذِينَ نَبَغُوا فِي هَذِهِ السِّنِينَ بِبِلَادٍ إِفْرِيقِيَّةَ مِنْ أَرْضِ المُغْرِبِ، وَيُلقَّبُ أَمِيرُهُمْ بِالمُهْدِيِّ، وَهُو أَبُو يُعَيِّدُ الله بِن مَيْمُونِ الْقَدَّاحُ، وَقَدُ كَانَ صَبَّاعًا بِسَلَمْيَةَ يَهُودِيًّا، فَادَّعَى أَنَّهُ أَسْلَمَ، ثمَّ سَارَ مِنْهَا إلى بِلادٍ إِفْرِيقِيَّةَ، فَكَيْرَةُ مِنَ الْبَرْبِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْجَهَلَةِ، وَصَارَتُ لَهُ دَوْلَةٌ فَمَلَكَ فَادَّعَى أَنَّه شَرِيفٌ فَاطِمِيٌّ، فَصَدَّقَهُ عَلَى ذَلِكَ طَائِقَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الْبَرْبِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْجَهَلَةِ، وَصَارَتُ لَهُ دَوْلَةٌ فَمَلَكَ مَدِينَةً سِجِلْهَاسَةَ ثمَّ ابْتَنَى مَدِينَةً وَسَمَّاهَا المُهْدِيَّةَ وَكَانَ قَرَارُ مُلْكِهِ مِهَا، وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْقَرَامِطَةُ يُرَاسِلُونَهُ وَيَدُعُونَ إليه وَيَتَامَوْنَ عَلَيْهِ، وَيُقَالُ: إِنَّهُمْ: انَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ سِيَاسَةً وَدَوْلَةً لَا حَقِيقَةً لَهُ.

وَذَكَرَ ابْنُ الْأَثِيرِ أَنَّ الْمُهْدِيَّ هَذَا كَتَبَ إِلَى أَبِي طَاهِرٍ الْقِرْمِطِيِّ يَلُومُهُ عَلَىٰ فِعْلِهِ بِمَكَّةَ، حَيْثُ سَلَّطَ النَّاسَ عَلَىٰ الْكَلَامِ في عِرْضِهِمْ، وَانْكَشَفَتْ أَسْرَارُهُمُ الَّتِي كَانُوا يُبْطِنُونَهَا بِهَا ظَهَرَ مِنْ صَنِيعِهِمْ هَذَا الْقَبِيحَ، وَأَمَرَهُ بِرَدِّ مَا أَخَذَهُ مِنْهَا، وَعَوْدِهِ إِلَيْهَا، فَكَتَبَ إِليه بِالسَّمْع وَالطَّاعَةِ، وَأَنَّهُ قَدْ قَبِلَ مَا أَشَارَ إليه مِنْ ذَلِكَ.

وَقَدْ أُسِرَ بَعْضُ أَهِلَ الْحَدِيثِ فِي أَيْدِي الْقَرَامِطَةِ، فَمَكَثَ فِي أَيْدِيهِمْ مُدَّةً، ثمَّ فَرَّجَ الله عَنْهُ، وَكَانَ يَحْكِي أَنَّ الَّذِي أَسَرَهُ كَانَ يَسْتَخْدِمُهُ فِي أَشَقَ الْجِدْمَةِ وَأَشَدِّهَا، وَكَانَ يُعَرِّبِدُ عَلَيْهِ إِذَا سَكِرَ، فَقَالَ لِي ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ سَكُرَانُ: مَا تَقُولُ فِي أَبِي بَكُو ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي. فَقَالَ: كَانَ رَجُلًا سَائِسًا. ثمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ فِي أَبِي بَكُو ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي. فَقَالَ: كَانَ رَجُلًا سَائِسًا. ثمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ فِي أَبِي بَكُو ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ: كَانَ ضَعْدِيفًا مَهِينًا، وَكَانَ عُمَرُ فَظًا غَلِيظًا، وَكَانَ عُثْمَانُ جَاهِلًا أَمْنَى، وَكَانَ عَلِيَّ مُخْرَقًا، أَلَيْسَ كَانَ عِنْدَهُ أَحَدٌ يُعلِّمُهُ مَا الْحَدُومِ مِنَ الْعِلْمِ ؟ أَمَا كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُعَلِّمَ هَذَا كَلِمَةً وَهَذَا كَلِمَةً وَهَذَا كَلِمَةً؟ ثمَّ قَالَ: هَذَا كُلُّهُ خُرُقَةٌ. فَلَمَا كَانَ الْعَدُ، اللّهُ الْحَدُومِ مِنَ الْعِلْمِ ؟ أَمَا كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُعَلِّمَ هَذَا كَلِمَةً وَهَذَا كَلِمَةً ؟ ثمَّ قَالَ: هَذَا كُلُّهُ خُرُقَةٌ. فَلَمَا كَانَ الْعَدُ، قَالَ إِنَ الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُعَلَّمُ هَذَا كُلُهُ عُلْمَا لَكُولُ اللّهُ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَوَالَ عَلَى الْمُتَاتِلُ فِي الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَى الْمُلْمِ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَالِمَ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَالَعُهُ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَلِقَالِ الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَيْطُومِ الْمَا عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَالَقُومِ الْمُعْمِ الْمُلْمُ الْمُعْمِ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمَاكِانَ الْمُعْمُ عَلَى الْمُتَعْمِ عَلَى الْمُتَعْمُ اللّهُ عَلَى الْمُتَعْمُ عَلَى الْمُلْكِ الْمَلْكُولُ الْمُعْمَ عَلَى اللّهُ الْمُعْمِلِهُ اللّهُ الْمُعْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْمُ عَلَى اللّهُ الل

وَرَوَىٰ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ يَوْمَ اقْتُلِعَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ وَهُوَ سَكُرَانُ، رَاكِبٌ عَلَىٰ فَرَسِهِ، فَصَفَّرَ لَمَا حَتَّىٰ بَالَتْ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ فِي مَكَانِ الطَّوَافِ، ثمَّ حَلَ عَلَىٰ رَجُلِ كَانَ إلى جَانِبِي فَقَتَلَهُ ثمَّ نَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: يَا حَمِيرُ، أَلَيْسَ قُلْتُمْ فِي بَيْتِكُمْ هَذَا ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ [آل عمران: ٤٧] فَأَيْنَ الْأَمْنُ؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَتَسْمَعُ جَوَابًا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: انَّمَا أَرَادَ اللهُ أَنْ فَأَمَّنُوهُ. قَالَ: فَثَنَى رَأْسَ فَرَسِهِ وَانْصَرَفَ.

وَقَدْ سَأَلَ بَعْضُهُمْ هَاهُنَا سُوَالا فَقَالَ: قَدْ أَحَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ - وَكَانُوا نَصَارَىٰ، وَهَوُلاءِ شَرِّ مِنْهُمْ فِي تَصْلِيلٍ \* أَمَ يَعُولُ: ﴿ أَلَم تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةِ مِنْ سِجِّيلٍ \* فَجَعَلُهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِ ﴾ [الفيد: ١-٥] وَمَعْلُومٌ أَنَّ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ \* تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةِ مِنْ سِجِّيلٍ \* فَجَعَلُهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولٍ ﴾ [الفيد: ١-٥] وَمَعْلُومٌ أَنَّ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ \* تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ \* فَجَعَلُهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولٍ ﴾ [الفيد: ١-٥] وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْفَيلِ عَلَى النَّهُ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمُوسِ، بَلْ وَمِنْ عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ، فَهَلَا عُوجِلُوا بِالْعُقُوبَةِ، كَا عُوجِلَ أَصْحَابُ الْفِيلِ النَّا عُوقِبُوا إِنْهَارًا لِشَرَفِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَلِمَا يُرَادُ بِهِ مِنَ النَّشْرِيفِ الْفَيلِ عَلَى النَّيْ عُوبُوا إِنْهَارًا لِشَرَفِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَلَا يُرَادُ بِهِ مِنَ النَّشْرِيفِ النَّيْعِ وَقَدْ أُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ: بِأَنَّ أَصْحَابَ الْفِيلِ النَّا عُوبُوا إِنْهَا الْآبَيْتِ الْحَرَامِ، وَلَا يُرَادُ بِهِ مِنَ النَّشْرِيفِ النَّيْعِ وَقَدْ أُجِيبٍ الْمُعْورِةِ النَّيْ مِنَ النَّيْرِيفِ النَّيْسِ النَّيْ عَلَى النَّيْسِ النَّيْسِ الْكَورِيمِ عَلَى النَّيْسِ الْكَورِيمِ عَلَى الْمَولِي عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مَوْلِهِ عَلَى مِنْ الْمَعْورِيمِ الْمُعَلِقِ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَلَعُلُم أَنْ مَوْلُ الْمُولِي عَلَى اللَّهُ وَلَكُو مِنْ يَعْلَمُ أَنْ مَوْلَا الْمُعَلِّى الْمُعُوبِي الْمُولِي وَهِي طَالِلَةُ إِنَّ أَخِدُهُ أَيْمِ لَلْ اللَّهُ وَيَعْلِكُ الْمُولِي الْمُولِي عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْفَالِي عَلَى الْمُعْلِى الْمُولِي عَلَى الْمُولِي الْمُؤْلِقُ وَمَعْ عَلَالَةً إِنَّ أَنْهُ اللَّهُ الْمُعَلِى الْمُعْولِي الْمُولِي عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْولِي الْمُولِي عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَىٰ أَذَىٰ سَمِعَهُ مِنَ الله ۚ ؛ أَنَّهم يَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ ﴾ وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَالَىٰ الله عَالَىٰ الله عَالَىٰ الله عَالَىٰ الله عَا يَعْمَلُ الظَّالُمُونَ انَّما يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَالُ [ابراهيم: ٤٢] ، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَعْسَبَنَّ الله عَمَانُ الله عَمَانُ الله عَمَالُ الظَّالُمُونَ انَّما يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ مَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَالُ المَالِمِ مَاعَلَىٰ الله عَمَلُ الظَّالُمُونَ النَّما يُوَخِّرُهُمْ مَهُ الْعَدَابَ السَّدِيدَ بِهَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾ [يونس: ٧٠] .

ثَالِثَاً : ومن الفتن التي خرجت من نَجَّد الحجاز : فتنة المتنبَّئين الذين ادَّعوا النُّبُوَّة ، وهم :

(١) طُلَيَحَةُ بْنُ خُويْلِدٍ ابْنُ نَوْفَلِ بْنِ نَضْلَةَ بْنِ الْأَشْتَرِ بْنِ حَجْوَانَ بْنِ فَقْعَسِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ قُعَيْنِ بْنِ الْخَلْدَقَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، ثَمَّ الْخَارِثِ بْنِ ثُعْلَبَةَ بْنِ دُودَانَ بْنِ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، الْأَسَدِيُّ الْفَقْعَسِيُّ : كَانَ مِثَنْ شَهِدَ الْخَنْدَقَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، ثمَّ الْخَارِثِ بْنِ ثُعْلَبَةَ بْنِ دُودَانَ بْنِ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، اللَّاسَدِيُّ الْفَقْعَسِيُّ : كَانَ مِثَنْ شَهِدَ الْخَيْنَةُ ، فِي أَيَّامِ الصِّدِّيقِ، وَادَّعَلَى أَسُلُمَ سَنَةَ تِسْعٍ، وَوَفَدَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فِي أَيَّامِ الصِّدِيقِ، وَادَّعَلَى

النَّبُوَّة كَمَا تَقَدَّم. وَرَوَىٰ ابْنُ عَسَاكِرَ الله الْعَهُوَّة فِي حَيَاةِ رَسُولِ الله ﷺ ، وَأَنَّ ابْنَهُ حِبَالًا فَدِمَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ ، وَالنَّونِ اللّذِي لا يَكَذِبُ وَلا يَكُونُ، وَلا يَكُونُ كَمَا يَكُونُ. فَقَالَ: " فَقَالَ: " مَنَ الله أَيْكِ؟ ". فَقَالَ: " قَتَلَكَ الله وَحَرَمَكَ الشَّهَادَة ". وَرَدَّهُ كَمَا جَاءَ، فَقُتِلَ حِبَالٌ فِي الردَّة فِي لَقَدْ سَمَّىٰ مَلَكًا عَظِيمَ الشَّأْنِ ". ثمَّ قَالَ لاِبْنِهِ: " قَتَلَكَ الله وَحَرَمَكَ الشَّهَادَة ". وَرَدَّهُ كَمَا جَاءَ، فَقُتِلَ حِبَالٌ فِي الردَّة فِي المَدِّة فِي الردَّة فِي الله عَنْ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ يَدَىٰ خَالِدِ بَعْضِ الْوَقِائِعِ، قَتَلَهُ عُكَاشَةُ بْنُ مُحِصَنِ ثَمَّ قَتَلَ طُلْلَيْحَةُ عُكَاشَةَ، وَلَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَقَائِعُ. ثمَّ خَذَلَهُ الله عَلَىٰ يَدَى خَالِدِ بَعْضَ الله عَلَىٰ عَمَرَ فَقَالَ الله عَلَىٰ عَ

وَذَكَرَهُ مُحَمَّد بْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَقَالَ: كَانَ يُعَدُّ بِأَلْفِ فَارِسٍ؛ لِشِدَّتِهِ وَشَجَاعَتِهِ وَبَصَرِهِ بِالْحَرْبِ. وَقَالَ أَبُو نَصْرِ بْنُ مَاكُولَا: أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، وَكَانَ يُعْدَلُ بِأَلْفِ فَارِسٍ". انظر: البداية والنَّهاية (١٩/١٠-١٤٤).

(٢) مُسَيِّلِمَةُ بْنُ ثُهَامَةَ بْنِ كَبِيرِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْخَارِثِ بْنِ هِفَّانَ بْنِ ذُهْلِ بْنِ اللَّوَل بْنِ حَنِيفَةَ، وَيُكَنَّىٰ أَبَا هَارُونَ :
 أَبَا ثُهُامَةَ، وَقِيلَ أَبَا هَارُونَ :

قال الإمام ابن الأثير في " الكامل في التّاريخ " (١٦٢/٢ باختصار) في أحداث سنة (١٠هـ): " وَفِيهَا قَدِمَ وَفَدُ بَنِي حَنِيفَةَ وَفِيهِمْ مُسَيْلِمَةُ، وَكَانَ مَنْزِلُهُ فِي دَارِ ابْنَةِ الْحَارِثِ، امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَاجْتَمَعَ مُسَيْلِمَةُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ تُمَّ عَادَ إلى الْيَهَامَةِ وَتَنَبَّا، وَتَكَذَّبَ لَهُمْ، وَادَّعَى أَنَّه شَرِيكُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي النُبُوّةِ، فَاتَبَعَهُ بَنُو حَنِيفَةَ... وَفِيهَا كَتَبَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَذْكُرُ أَنَّه شَرِيكُ فِي النُبُوّةِ، وَأَرْسَلَ الْكِتَابَ مَعَ رَسُولَيْنِ، فَسَأَلُمُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَصَدَّقَاهُ. فَقَالَ هُمُّ: لَوْلاً أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَقَتَلُتُكُمَا.

وَكَانَ كِتَابُ مُسَيِّلِمَةَ: مِنْ مُسَيِّلِمَةَ رَسُولِ اللهَّ إلى مُحَمَّد رَسُولِ اللهِّ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَدْ أُشْرِكْتُ مَعَكَ فِي الْأَمْرِ، وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الأرض وَلِقُرَيْشِ نِصْفَهَا، وَلَكِنَّ قُرِيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُونَ.

فَكَتَبَ إليه رَسُولُ الله ﷺ: «بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّد رَسُولِ الله الله الله الله الكَذَّابِ، أَمَّا بَعْدُ، فَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ المُّتَدَىٰ، فَإِنَّ الأَرضِ لله أَيُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ».

وَقِيلَ: إِنَّ دَعْوَىٰ مُسَيْلِمَةَ وَغَيْرِهِ النُّبُّوَّةَ كَانَتْ بَعْدَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَمَرْضَتِهِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا".

(٣) سَجَاحُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَنِ سُويِّدِ بَنِ عُقْفَانَ التَّمِيمِيَّةُ: قال الإمام ابن الأثير في " الكامل في التَّاريخ" (٢٠-٢١ بعض الاختصار): " ... فَبَيْنَا النَّاسُ بِبِلَادِ تَمِيمٍ مُسْلِمِهِمْ بِإِزَاءِ مَنْ أَرَادَ الردَّة وَارْتَابَ - إِذْ جَاءَتُهُمْ سَجَاحُ بِنْتُ ١٢٢ بعض الاختصار): " ... فَبَيْنَا النَّاسُ بِبِلَادِ تَمِيمٍ مُسْلِمِهِمْ بِإِزَاءِ مَنْ أَرَادَ الردَّة وَارْتَابَ - إِذْ جَاءَتُهُمْ سَجَاحُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَنِ عُقْفَانَ التَّمِيمِيَّةُ، قَدْ أَقْبَلَتْ مِنَ الجُّزِيرةِ، وَادَّعَتِ النُّبُوَّة، وَكَانَ وَرَهُطُها فِي أَخُواهِمًا مِنْ تَغْلِبَ الْخُورِثِ بَنِ عُقْفَانَ التَّمِيمِيَّةُ، قَدْ أَقْبَلَتْ مِنَ الجُّزِيرةِ، وَادَّعَتِ النُّبُوَّة، وَكَانَ وَرَهُطُها فِي أَخُواهِمَ مِنْ النَّمِرِ، تَقُودُ أَفْنَاءَ رَبِيعَة، مَعَهَا الْمُثَنَيْلُ بْنُ عِمْرَانَ فِي بَنِي تَغْلِبَ، وَكَانَ نَصْرَائِيًّا فَتَرَكَ دِينَهُ وَتَبِعَهَا، وَعَقَّةُ بْنُ هِلَالٍ فِي النَّمِرِ، وَتَادُ بْنُ فُلَانٍ فِي إِيَادٍ، وَالسَّلِيلُ بْنُ قَيْسٍ فِي شَيْبَانَ، فَأَتَاهُمْ أَمْرٌ أَعْظَمُ مِا هُمْ فِيهِ لِإِخْتِلَافِهِمْ.

وَكَانَتْ سَجَاحُ تُرِيدُ غَزُو أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى مَالِكِ بِّنِ نُويْرَةَ تَطْلُبُ الْمُوادَعَةَ، فَأَجَابَهَا وَرَدَّهَا عَنْ غَزْوِهَا، وَحَمَلَهَا عَلَىٰ أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي تَمْيمٍ، فَأَجَابَتُهُ وَقَالَتْ: أَنَا امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ، فَإِنْ كَانَ مُلُكُ فَهُو لَكُمْ. وَهَرَبَ مِنْهَا عُطَارِدُ بِّنُ حَاجِبٍ، وَسَادَةُ بَنِي مَالِكِ، وَحَنْظَلَةُ - إلى بَنِي الْعَنْبَرِ، وَكَرِهُوا مَا صَنَعَ وَكِيعٌ، وَكَانَ قَدْ وَادَعَهَا، وَهَرَبَ مِنْهَا أَشْبَاهُهُمْ مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ، وَكَرِهُوا مَا صَنَعَ مَالِكُ بِّنُ نُويْرَةَ، وَاجْتَمَعَ مَالِكٌ وَوَكِيعٌ وَسَجَاحُ فَسَجَعَتْ لَمُمْ سَجَاحُ مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ، وَكَرِهُوا مَا صَنَعَ مَالِكُ بِّنُ نُويْرَةَ، وَاجْتَمَعَ مَالِكٌ وَوَكِيعٌ وَسَجَاحُ فَسَجَعَتْ لَمُمْ سَجَاحُ وَقَالَتْ: " أَعِدُوا الرِّكَابُ، وَاسْتَعِدُّوا لِلنِّهَابُ، ثمَّ أَغِيرُوا عَلَى الرِّبَابْ، فَلَيْسَ دُوبُهُمْ حِجَابُ ". فَسَارُوا إِلِيهِمْ، فَقَالِتُ: " أَعِدُوا الرِّكَابْ، وَاسْتَعِدُّوا لِلنِّهَابُ، ثمَّ أَغِيرُوا عَلَى الرِّبَابْ، فَلَيْسَ دُوبُهُمْ حِجَابُ ". فَسَارُوا إِلِيهِمْ، فَقَالِ ثَيْسُ بُنُ عَاصِمٍ شِعْرًا فَقَيْسُ مُنَةً وَعَبُدُ مَنَاةٍ، فَقُتِلَ بَيْنَهُمْ قَتْلَى كَثِيرَةٌ، وَأُسِرَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، ثمَّ تَصَالِحُوا، وقَالَ قَيْسُ بَنُ عَاصِمٍ شِعْرًا فَيَقُو فِيهِ نَدَمُهُ عَلَى تَغَلِّ فِيهِ نَدَمُهُ عَلَى تَغَلِّ فِي فَنَا أَي بَكُو بِصَدَقَتِهِ.

ثُمَّ سَارَتْ سَجَاحُ فِي جُنُودِ الجَّزِيرَةِ حتَّىٰ بَلَغَتِ النِّبَاجَ، فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ أَوْسُ بْنُ خُزَيْمَةَ الْهُجَيْمِيُّ فِي بَنِي عَمْرٍو، فَأَسَرَ الْهُذَيْلَ وَعَقَّةَ، ثمَّ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنْ يُطْلِقَ أَسْرَىٰ سَجَاحَ، وَلَا يَطَأَ أَرْضَ أَوْسٍ وَمَنْ مَعَهُ.

ثُمَّ خَرَجَتْ سَجَاحُ فِي الجُنُودِ وَقَصَدَتِ الْيَهَامَةَ، وَقَالَتْ: عَلَيْكُمْ بِالْيَهَامَة، وَدُقُوا دَفِيفَ الْحَهَامَة، فَإِنَّهَا غَزُوةٌ صَرَّامَة، لَا يَلْحَقُكُمْ بَعْدَهَا مَلاَمَة. فَقَصَدَتْ بَنِي حَنِيفَةَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُسَيِّلِمَةَ، فَخَافَ إِنَّ هُوَ شُغِلَ بِهَا أَنْ يَعْلِبَ ثُهَامَةُ وَشُرَحْبِيلُ لَا يَلْحَقُكُمْ بَعْدَهَا مَلاَمَةً. فَقَصَدَتْ بَنِي حَنِيفَةَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُسَيِّلِمَةُ، فَخَافَ إِنْ هُو شُغِلَ بِهَا أَنْ يَعْلِبَ ثُهَامَةُ وَشُرَحْبِيلُ بَنُ حَسَنَةَ وَالْقَبَائِلُ التي حَوْظُهُمْ عَلَى حَجْرٍ، وهِي الْيَهَامَةُ، فَأَهْدَىٰ لَمَا، ثمَّ أَرْسَلَ يَسْتَأْمِنُهَا عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَأْتِيهَا، فَامَنتُهُ، فَجَاءَهَا فِي أَرْبَعِينَ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ مُسَيِّلِمَةُ: لَنَا نِصْفُ الْأَرْضِ، وَكَانَ لِقُرِيْشٍ نِصْفُهَا لَوْ عَدَلَتْ، وَقَدْ رَدَّ اللهُ عَلَيْكِ النِّصْفَ الَّذِي رَدَّتْ قُرِيْشٌ.

وَكَانَ مِنَّا شَرَعَ لَكُمْ أَنَّ مَنْ أَصَابَ وَلَدًا وَاحِدًا ذَكَرًا لَا يَأْتِي النِّسَاءَ حتَّى يَمُوتَ ذَلِكَ الْوَلَدُ، فَيَطَلُبُ الْوَلَدَ حتَّى يُمُوتَ ذَلِكَ الْوَلَدُ، فَيَطَلُبُ الْوَلَدَ حتَّى يُصِيبَ آبْنًا ثمَّ يُمْسِكُ.

وَقِيلَ: بَلْ تَحَصَّنَ مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: انْزِلْ، فَقَالَ لَمَا: أَبْعِدِي أَصْحَابَكِ. فَفَعَلَتْ، وَقَدْ ضَرَبَ لَمَا قُبَةً وَجَمَّرَهَا لِتَذْكُرَ بِطِيبِ الرِّيحِ الْجِبَاعَ، وَاجْتَمَعَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ: مَا أَوْحَلِ إِلَيْكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: أَلَرَّ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ فَعَلَ بِالْجُبْلَى. أَخْرَجَ بِطِيبِ الرِّيحِ الْجِبَاعَ، وَاجْتَمَعَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ: مَا أَوْحَلِ إِلَيْكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: أَلَا تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ فَعَلَ بِالْجُبْلَى. أَخْرَجَ مِنْهَا نَسَمَةً تَسْعَى، بَيْنَ صِفَاقٍ وَحَشَّلِ ؟ قَالَتْ: وَمَاذَا أَيْضًا؟ قَالَ: إِنَّ الله خَلَقَ النِّسَاءَ أَفَرَاجَا، وَجَعَلَ الرِّجَالَ لَمُنَ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ ال

قَالَ: هَلَ لَكِ أَنْ أَتَزَوَّ جَكِ وَآكُلَ بِقَوْمِي وَقَوْمِكِ الْعَرَب؟ قَالَتَ: نَعَمْ ... فَأَقَامَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثًا ثمَّ انْصَرَفَتْ إِلَى قَوْمِهَا، فَقَالُوا هَمَا: مَا عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: كَانَ عَلَى الْحَقِّ فَتَبِعَتُهُ وَتَزَوَّ جُتُهُ. قَالُوا: هَلْ أَصْدَقَكِ شَيْئً؟ قَالَتْ: لَا. قَالُوا: فَارْجِعِي فَقَالُوا هَا: مَا لَكِ؟ قَالَتْ: أَصْدِقْنِي. قَالَ: مَنْ مُؤَذِّنُكِ؟ قَالَتْ: فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ ال

أَمْسَتْ نَبِيَّتُنَا أَنْنَى نَطُوفُ بِهَا وَأَصْبَحَتْ أَنْبِيَاءُ النَّاسِ ذُكَّرَانَا

وَصَالَحُهَا مُسَلِّمَةُ عَلَى غَلَّاتِ الْيَهَامَةِ، سَنَةً تَأْخُذُ النِّصْفَ وَتَثْرُكُ عِنْدَهُ مَنْ يَأْخُذُ النِّصْفَ، فَأَخَذَتِ النِّصْفَ وَتَثْرُكُ عِنْدَهُ مَنْ يَأْخُذُ النِّصْفَ، فَأَخُذَتِ النِّصْفَ وَأَنْصَرَفَتْ إلى الْجَزِيرَةِ، وَخَلَّفَتِ الْمُنْذَيْلَ وَعَقَّةَ وَزِيَادًا لِأَخْذِ النِّصْفِ الْبَاقِي، فَلَمْ يُفَاجِئُهُمْ إِلَّا دُنُوُّ خَالِدٍ إِلَيْهِمْ فَأَرْفَضُّوا.

فَلَمْ تَزَلَ سَجَاحُ فِي تَغْلِبَ حَتَّى نَقَلَهُمْ مُعَاوِيَةُ عَامَ الْجَيَّاعَةِ، وَجَاءَتْ مَعَهُمْ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ وَإِسْلَامُهَا، وَانْتَقَلَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ وَمَاتَتْ بِهَا، وَصَلَّى عَلَيْهَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ وَهُوَ عَلَى الْبَصْرَةِ لِمُعَاوِيَةَ، قَبْلَ قُدُومٍ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ خُرَاسَانَ وَوَلَايَتِهِ الْبَصْرَةِ.

وَقِيلَ: أَنَّهَا لَّمَّا قُتِلَ مُسَيِّلِمَةُ سَارَتُ إلى أَخْوَالِهَا تَغْلِبَ بِالْجَزِيرَةِ، فَهَاتَتْ عِنْدَهُمْ وَلَرَّيْسَمَعْ لَهَا بِذِكْرِ".

رَابِعاً: ومن الفتن التي خرجت من نَجْد الحجاز: الفتنة الوهَّابيَّة التي خرجت من الدِّرعيَّة ، وهي في نجْد ، ومن منطقة العارض ، وهي في نجْد ، ومن بني حنيفة ، وديارهم نجْد ... على يد مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب ، فأراقت الدِّماء ، وكفَّرت المؤمنين ، وأفتت باستباحة دمائهم وأموالهم وديارهم ، بحجَّة الشِّرك المتمثِّل بالتَّوسُّل إلى الله تعالى بالأنبياء والصَّلحين ...

وقد أكَّد الإمام سليهان بن عبد الوهَّاب شقيق مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب على أنَّ شقيقه مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب هو قرَّن الشَّيطان ، وذلك من خلال استشهاده بالأحاديث التي حذَّر الرَّسول ﷺ من خلالها من فتنته ، فقد حدَّدت مكان خروجه ... وهو نجْد الحجاز ، فقال في " الصَّواعق الإلهيَّة في الرَّدِّ على الوهَّابيَّة" (ص٤٤-٥٥) في ردِّه على أخيه مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب : " وممَّا يدلُّ على بطلان مذهبكم ما في الصَّحيحين ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُّ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهَّ ﷺ ، قَالَ: «رَأْسُ الكُفُرِ نَحُو المَشْرِقِ ... ". أخرجه البخاري (١٢٧/ برقم ١٣٠١) ، مسلم (١/ ٧٧ برقم ٢٥).

وفي رواية : " «الإِيمَانُ يَهَانٍ، وَالْفِتْنَةُ هَا هُنَا، هَا هُنَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ» . أخرجه البخاري (٥/ ١٧٤ برقم ٤٣٨٩).

وفي الصَّحيحين أيضاً عَنِ أَبْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُّ عَنْهُمَا : أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهُوَ مُسْتَقَبِلُ المَشْرِقَ يَقُولُ: «أَلاَ إِنَّ الفِتَنَةَ هَا هُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ» . أخرجه البخاري (٩/ ٥٣ برقم ٧٠٩٣) ، مسلم (٢٢٢٨/٤ برقم ٢٩٠٥)

وللبخاري عنه مرفوعاً: «اللَّهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِي شَامِنَا، وَفِي يَمَنِنَا» قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا» قَالَ: «هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالفِتَنُ، وَمِهَا يَطَلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». أخرجه البخاري (٢/ ٣٣ برقم ٢٠٧٧).

ولأحمد من حديث ابن عمر مرفوعاً: اللهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَفِي صَاعِنَا، وَمُدِّنَا، وَيَمَنِنَا، وَشَامِنَا، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ " فَقَالَ: " مِنْ هَاهُنَا يَطْلُعُ قَرَّنُ الشَّيْطَانِ، مِنْ هَاهُنَا الزَّلازِلُ وَالْفِتَنُ " . أخرجه أحمد في المسند (٢٥٩/١٠ برقم ٢٠٩١) ، قال الأرنؤوط: "حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصَّحيح غير بشر بن حرب، فقد روئ له النَّسائي وابن ماجه، وفيه ضعف، لكن يعتبر به في الشواهد والمتابعات".

أقول-القائل هو سليهان بن عبد الوهّاب- : أشهد أنَّ رسول الله ﷺ لصادق ، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لقد أدَّىٰ الأمانة ، وبلّغ الرِّسالة .

قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين - يقصد ابن تيمية - : " فَالْمُشْرِقُ عَنْ مَدِينَتِهِ فِيهِ الْبَحْرَيْنُ، وَمِنْهَا خَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ النَّبُوَّةَ، وَهُوَ أَوَّلُ حَادِثٍ حَدَثَ بَعْدَهُ، وَاتَّبَعَهُ خَلائِقُ، وَقَاتَلَهُ خَلِيفَتُهُ الصِّدِيقُ ". انظر كلام ابن تيمية في : الخُواب الصَّحيح لمن بدل دين المسيح (١٢٧/٦-١٢٨).

وجه الدّلالة من هذا الحديث من وجوه كثيرة نذكر بعضها منها:

أنَّ النَّبِي ﷺ ذكر أنَّ الإيمان يماني ، والفتنة تخرج من المشرق ، ذكرها مراراً .

أنَّ النَّبي ﷺ دعا للحجاز وأهله مراراً ، وأبئ أن يدعو لأهل المشرق لما فيهم من الفتن خصوصاً نجد .

أنَّ أوَّل فتنة وقعت بعده على وقعت بأرضنا القائل هو سليهان بن عبد الوهَّاب - هذه، فنقول: هذه الأمور التي تجعلون المسلم بها كافراً بل تكفِّرون من لم يكفره !!! ملأت مكَّة والمدينة واليمن من سنين متطاولة ، بل وبلغنا أنَّ ما في الأرض أكثر من هذه الأمور في اليمن والحرمين، وبلدنا هذه هي أوَّل من ظهر فيها الفتن ، ولا نعلم في بلاد المسلمين أكثر من فتنها قديهاً وحديثاً ، وأنتم الآن مذهبكم أنَّه يجب على العامَّة اتباع مذهبكم ، وأنَّ من اتبعه ولم يقدر على إظهاره في بلده وجب عليه الهجرة إليكم ، وأنَّكم الطَّائفة المنصورة ، وهذا خلاف هذا الحديث .

فإنَّ رسول الله ﷺ أخبره الله بها هو كائن على أمَّته ومنهم إلى يوم القيامة ، وهو ﷺ أخبر بها يجري عليهم ومنهم ، فلو علم أنَّ بلاد المشرق خصوصاً نجد بلاد مسيلمة أنَّها تصير دار الإيهان ، وأنَّ الطَّائفة المنصورة تكون بها ، وأنَّها بلاد يظهر فيها الإيهان ولا يخفى في غيرها، وأنَّ الحرمين الشَّريفين واليمن بلاد كُفر تُعبد فيها الأوثان وتجب الهجرة منها لأخبر بذلك ، ولدعى على الحرمين واليمن ، وأخبر أنَّهم يعبدون الأصنام وتبرَّأ منهم ، إذ لريكن إلَّا ضدّ ذلك .

فإنَّه ﷺ عمّ المشرق وخصَّ نجْداً بأنَّ منها يطلع قرِّن الشَّيطان ، وأنَّ منها وفيها الفتن ، وامتنع من الدُّعاء لها وهذا خلاف زعمكم ، وأنَّ اليوم عندكم الذين دعا لهم رسول الله ﷺ كفَّار !!!

والذين أبي أن يدعو لهم وأخبر أنَّ منها يطلع قرن الشَّيطان ، وأنَّ منها الفتن هي بلاد الإيهان تجب الهجرة إليها، وهذا بيِّنٌ واضحٌ من الأحاديث إن شاء الله " .

فهذه شهادة حقّ من شقيق مُحُمَّد بن عبد الوهَّاب بأنَّ شقيقه هو قرن الشَّيطان !!! فهل بعد هذا البيان بيان ؟!!! وأهل مكَّة أدرى بشعابها !!! ألا فلتخرس الألسنة التي اعتادت واستمرأت على تغيير الشَّكل لأجل الأكل ... أولئك النَّفر الذين أطمعهم في هواهم حلواهم !!! فقد أكلوا الدُّنيا بالدِّين من خلال لَيَّ أعناق النُّصوص الشَّرعيَّة لإرضاء أولياء نعمتهم من العلماء الذين تنكَّبوا السَّبيل ، وابتعدوا عن المنهج القويم ... ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله العظيم ...

فالمشرق الذي عناه رسول الله على هو ما جاء فيها رواه أحمد وغيره بسندهم عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيّ، قَالَ: أَشَارَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: " الإيهان هَاهُنَا " قَالَ: " أَلا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ أَصْحَابِ الْإِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيطان فِي رَبِيعَة وَمُضَرَ " قَالَ مُحَمَّدٌ: " عِنْدَ أُصُول أَذْنَابِ الْإِبِلِ " . أخرجه أحمد في المسند (٢٩٨/٢٨ برقم ٢٩٨/١٦) ، قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. مُحمَّد بن عبيد: هو الطنافسي، ويزيد: هو ابن هارون . وأخرجه أبو عوانة (٨٥١-٥٩) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨٠٣) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٨٥٤) ، وابن أبي شيبة (٢١/ ١٨٢) ، والبخاري (٤٣٨٧) ، ومسلم يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٨٥٤) ، وابن أبي شيبة (٢١/ ١٨٢) ، والبخاري (٤٢٨) و (٤٢٧) من طريق طرق عن إسهاعيل بن أبي خالد، به. وبعضهم رواه بزيادة مُحَمَّد بن عبيد. وأخرجه البخاري (٣٤٩٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن إسهاعيل ابن أبي خالد، به. بلفظ: "من هاهنا جاءت الفتن نحو المشرق، والجفاء وغلظ القلوب في الفدّادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر".

والحديثُ نصٌّ واضحٌ وصريحٌ في أنَّ قرن الشَّيطان سيخرج من مساكن ربيعة ومضر ... ومساكنهم في نَجَّد الحجاز ... فنجَّد الحجاز هي منبعُ وموطنُ الشُّرور والفتن والبلايا العِظام ...

وفي الصَّحيحين أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النَّبي ﷺ أَنَّه قال وهو مستقبل المشرق «إِنَّ الفِتْنَةَ هَاهُنَا » ، وللبخاري عنه مرفوعاً : «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا، وَفِي يَمَنِنَا» قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: قَالَ: «هُنَاكَ نَجْدِنَا؟ قَالَ: قَالَ: «هُنَاكَ نَجْدِنَا؟ قَالَ: قَالَ: «هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالفِتَنُ، وَبَهَا يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ» (٨٩).

ولأحمد من حديث ابن عمر مرفوعاً: اللهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَفِي صَاعِنَا ، وَمُدِّنَا، وَيَمَنِنا، وَشَامِنَا، ثمَّ اسْتَقُبَلَ مَطَلِعَ الشَّمْسِ " فَقَالَ: "مِنْ هَاهُنَا يَطُلُعُ قَرُنُ الشَّيطان " انتهى (٩٠).

أقول: أشهد أنَّ رسول الله عَيَّ لصادق، فصلوات الله وسلامه و بركاته عليه وعلى آله وصحبه أهمعين، لقد أدَّى الأمانة، وبلَّغ الرِّسالة، قال الشَّيخ تقي الدِّين: فَالْمُشْرِقُ عَنْ مَدِينَتِهِ فِيهِ الْبَحْرَيْنُ، وَمِنْهَا خَرَجَ مُسَيِّلِمَةُ الْكَذَّابُ الَّذِي ادَّعَى النَّبُوَّة، وَهُوَ أُوَّلُ حَادِثٍ حَدَثَ بَعُدَه، وَاتَّبَعَهُ خَلائِقُ، وَهُوَ أُوَّلُ حَادِثٍ حَدَثَ بَعُدَه، وَاتَّبَعَهُ خَلائِقُ، وَقُوا أَوَّلُ حَادِثٍ حَدَثَ بَعُدَه، وَاتَّبَعَهُ خَلائِقُ، وَقُوا أَوَّلُ حَادِثٍ حَدَثَ بَعُدَه، وَاتَّبَعَهُ خَلائِقُ، وَقُاتَلَهُ خَلِيفَتُهُ الصِّدِيقُ" انتهى (٩١).

وجه الدّلالة من هذا الحديث من وجوه كثيرة ، نذكر بعضها ، منها :

أنَّ النَّبِي عَيِّ ذكر أنَّ الإيمان يماني ، والفتنة تخرج من المشرق ذكرها مراراً .

ومنها: أنَّ النَّبِي ﷺ دعى للحجاز وأهله مراراً ، وأبئ أن يدعو لأهل المشرق لما فيهم من الفتن خصوصاً نجد.

ومنها: أنَّ أوَّل فتنة وقعت بعده ﷺ وقعت بأرضنا هذه ، فنقول: هذه الأمور التي تجعلون المسلم بها كافراً بل تكفِّرون من لم يكفِّره ملأت مكَّة والمدينة واليمن من سنين متطاولة ، بل بلغنا أنَّ ما في الأرض أكثر من هذه الأمور في اليمن والحرمين ، وبلدنا هذه هي أوَّل من ظهر فيها الفتن ، ولا نعلم في بلاد المسلمين أكثر من فتنها قديمًا وحديثاً ، وأنتم الآن مذهبكم أنَّه يجب على العامَّة

<sup>(</sup>٨٩) أخرجه البخاري (٢/ ٣٣ برقم ١٠٣٧).

<sup>(</sup>٩٠) أخرجه أحمد (٢٠/١٠ برقم ٢٠٩١) ، قال الأرنؤوط : "حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصَّحيح غير بشر بن حرب، فقد روى له النَّسائي وابن ماجه، وفيه ضعف، لكن يعتبر به في الشواهد والمتابعات".

<sup>(</sup>٩١) انظر : الجواب الصَّحيح لمن بدل دين المسيح (١٢٧/٦-١٢٨).

اتّباع مذهبكم ، وأنّ من اتّبعه ولم يقدر على إظهاره في بلده وتكفير أهل بلده وجب عليه الهجرة إليكم ، وأتّكم الطّائفة المنصورة ، وهذا خلاف هذا الحديث ، فإنّ رسول الله على أحبره الله بها هو كائن على أمّته إلى يوم القيامة ، وهو الله أخبر بها يجري عليهم ومنهم ، فلو علم أنّ بلاد المشرق خصوصاً نجد بلاد مسيلمة أنّها تصير دار الإيهان ، وأنّ الطّائفة المنصورة تكون منها ، وأنّها بلاد يظهر فيها الإيهان ، ولا يخفي في غيرها ، وأن الحرمين الشّريفين واليمن تكون بلاد كفر تُعبد فيها الأوثان ، وتجب الهجرة منها ، لأخبر بذلك ، ودعي لأهل المشرق خصوصاً نجد ، ولدعي على الحرمين واليمن ، وأخبر أنّهم يعبدون الأصنام ، وتبرّأ منهم ، إذ لم يكن إلّا ضدّ ذلك ، فإنّه على عمّا المشرق ، وخصَّ نجداً بأنّ منها يطلع قرن الشّيطان ، وأنّ منها وفيها الفتن ، وامتنع من الدُّعاء لها ، وهذا خلاف زعمكم ، وأنّ اليوم عندكم الذين دعي لهم رسول الله على كفّار ، والذين أبي أن يدعولهم وأخبر أنّ منها يطلع قرنُ الشّيطان ، وأنّ منها الفتن في بلاد الإيهان تجب الهجرة إليها ، وهذا بيّنٌ واضح من الأحاديث إن شاء الله .

فَصْلُ: ومَا يدلُّ على بُطلان مذهبكم: ما في الصَّحيحين عن عقبة بن عامر أنَّ النَّبي عَلَيْهُ صعد المنبر، فقال: «إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحُوْضِ، وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحُفَةِ، إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنُ تَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَتِلُوا، فَتَهْلِكُوا، كَمَا عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَتِلُوا، فَتَهْلِكُوا، كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَتِلُوا، فَتَهْلِكُوا، كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمَلْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّ

وجه الدّلالة منه أنّ النّبي على أخبر بجميع ما يقع على أمّته ومنهم إلى يوم القيامة ، قال عقبة : فكانَتُ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله على الْمِنْ عَلَى الْمِنْبَر " ، كما ذكر في أحاديث أخر ليس هذا موضعها ، وممّا أخبر به هذا الحديث الصّحيح : أنّه أمنَ أنّ أمّته تعبد الأوثان ، ولم يخافه عليهم ، وأخبرهم بذلك ، وأمّا الذي يخافه عليهم فأخبرهم به ، وحذّرهم منه ، ومع هذا فوقع ما خافه عليهم ، وهذا خلاف مذهبكم ، فإنّ أمّته على قولكم عبدوا الأصنام كلُّهم ، وملأت الأوثان بلادهم ، إلّا إن كان أحد

<sup>(</sup>٩٢) أخرجه البخاري (٥/ ٩٤ برقم ٤٠٤٢) ، مسلم (٤/ ١٧٩٦ برقم ٢٢٩٦) ، واللفظ له .

في أطراف الأرض ما يلحق له خبر ، وإلّا فمن أطراف الشّرق إلى أطراف الغرب ، إلى الرُّوم إلى السيمن ، كلُّ هذا ممتلىء ممَّا زعمتم أنَّه الأصنام ، وقلتم : من لم يكفِّر من فعل هذه الأمور والأفعال فهو كافر ، ومعلوم أنَّ المسلمين كلّهم أجروا الإسلام على من انتسب إليه ، ولم يكفِّروا من فعل هذا ، فعلى قولكم جميع بلاد المسلمين كفَّار إلَّا بلدكم ، والعجب أنَّ هذا ما حدث في بلدكم إلَّا من قريب عشر سنين ، فبان بهذا الحديث خطؤكم ، والحمد لله ربّ العالمين .

فان قلت : ورد عن النَّبِي عَيْكُ أَنَّه قال : « إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرُكُ" (٩٣).

قلت : هذا حتَّى ، وأحاديث الرَّسول ﷺ لا تتعارض ، ولكن كلُّ حديث ورد عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه يَخْفُ أَنَّه على أمَّته الشِّرك قيَّده بالشِّرك الأصغر ، كحديث شدَّاد بن أوس ، وحديث أبي هريرة ،

(٩٣) أخرجه أحمد في المسند (٣٩/ ٣٩ برقم ٢٣٦٣) ، قال الأرنؤوط: "حديث حسن، رجاله رجال الصَّحيح إلا أنه منقطع، عمرو وهو ابن أبي عمر ومولى الطَّلب لريسمعه من محمود بن لبيد، بينها فيه عاصم بن عمر بن قتادة، وهو ثقة، وعمرو صدوق. يونس: هو ابن محمود المؤدّب، وليث: هو ابن سعد، ويزيد بن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (١٣٥٤) من طريق إسهاعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨١٤) عن أبي خالد الأحمر، وابن خزيمة (٩٣٧) من طريق أبي خالد الأحمر وعيسى بن يونس، كلاهما عن سعد بن إسحاق بن كعب ابن عُجرة، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد قال: خرج النّبي علله ، فقال: "أبها الناس، إياكم وشرك السَّرائر" قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: "يقوم الرجل فيصلي، فيزين صلاته جاهداً، يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر". هذا لفظ ابن خزيمة، ورجاله ثقات. وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي (٢/ ٢٠٠-١) من طريق عن جابر بن عبد الله، ومعيد ثقة. وأخرجه كلفظ رواية المصنف الطَّبراني في "الكبير" (٢٠١١) من طريق بن جابر بن عبد الله، وعمد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، عن النّبي على و المناه في "الترغيب والترهيب" (١٩٦١) ، وقال: قيل: إن حديث محمود هو الصواب دون ذِكّر رافع بن خديج فيه، والله أعلم".

وحديث محمود بن لبيد ، فكلُّها مقيَّدة ومبيَّنة إنَّما خاف رسول الله ﷺ منه على أمَّته الشِّرك الأصغر ، وكذلك وقع ، فإنَّه ملأ الأرض ، كما أنَّه خاف عليهم الافتتان والقتال على الدُّنيا فوقع ، وهو ، أي : الشِّرك الأصغر والذي تسمُّونه الآن الشِّرك الأكبر ، وتكفِّرون المسلمين به ، بل تكفِّرون من لم يكفِّرهم ، فاتَّفقت الأحاديث ، وبان الحقُّ ووضح ، والحمد لله.

فَصْلٌ: وممَّا يدلُّ على بُطلان مذهبكم: ما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله عن النَّبي عَضْلُ: وممَّا يدلُّ على بُطلان مذهبكم : ما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله عن النَّبي أَنَّه قال : «إِنَّ الشَّيطان قَدُ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ» (٩٤).

وروى الحاكم وصحَّحه ، وأبو يعلى ، والبيهقي عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ الشَّيطان قَدُ يَئِسَ أَنْ تُعْبَدَ الأصنام فِي أَرْضِ العَرَبِ، وَلَكِنَّهُ سَيَرْضَى مِنْكُمُ بِدُونِ ذَلِكَ بِالمُحَقِّرَاتِ، وَهِيَ: المُوبِقَاتُ » (٩٥) .

وروى الامام أحمد والحاكم وصحَّحه وابن ماجه عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عن شدَّاد بن أوس ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي الشِّرِكَ، وَالشَّهُوةَ الْحَفِيَّةَ " قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُشْرِكُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ؟ " قَالَ: " نَعَمْ. قال : أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا وَثَنًا، وَلَكِنْ يُرَاءُونَ بِأَعْمَالِهِمْ " (٩٦) . انتهى .

(٩٤) أخرجه مسلم (٤/ ٢١٦٦ برقم ٢٨١٢).

<sup>( 90)</sup> أخرجه أبو يعلى في المسند (٩/ ٥٧ برقم ٥١٢١) ، الحاكم في المستدرك على الصَّحيحين (٢/ ٣٢ برقم ٢٢٢١) ، الحيهقي في الآداب (١/ ٣٣٨ برقم ٥٤٠) .

<sup>(</sup>٩٦) أخرجه أحمد في المسند (٣٤٦/٢٨ برقم ٣٤٦/٢٨) ، ابن ماجه (ه/ ٢٩٢ برقم ٤٢٠٥) ، الحاكم في المستدرك على الصَّحيحين (٢٩٢ برقم ٣٩٦ ، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَرَّ يُحَرِّجَاهُ ، وقال الذهبي في التلخيص: عبد الواحد بن زيد متروك) . قال الأرنؤوط في هامش مسند أحمد: "إسناده ضعيف جداً، عبد الواحد بن زيد وهو أبو عبيدة البصري القاص قال البخاري: تركوه، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال الفلاس: كان قاصاً متروك الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابنُ عبد البر: اجمعوا على ضعفه، قلنا: وهو من رجال "التعجيل"، وبقية رجال الإسناد ثقات. وقد رُوي موقوفاً وهو الصحيح، كما سيرد. وأخرجه البيهقي في "الشعب" (٦٨٣٠) من طريق زيد بن

أقول: وجه الدّلالة منه كما تقدّم أنَّ الله سبحانه أعلمَ نبيّه من غيبه بما شاء وما هو كائن إلى يوم القيامة، وأخبر عَيْكُ أنَّ الشّيطان في قد أيس أن يعبده المصلُّون في جزيرة العرب.

وفي حديث ابن مسعود: إِنَّ الشَّيطان قَد يَئِسَ أَن تُعْبَدَ الأصنام بِأَرْضِ الْعَرَبِ " (٩٧).

وفي حديث شدّاد: أنَّهم لا يعبدون وثناً ، وهذا خلاف في مذهبكم ، فإنَّ البصرة وما حولها والعراق من دون دجلة الموضع الذي فيه قبر علي وقبر الحسين رضي الله تعالى عنها ، وكذلك اليمن كلّها والحجاز ، كلُّ ذلك من أرض العرب ، ومذهبكم أنَّ هذه المواضع كلّها عُبدَ الشّيطان فيها ، وعُبدت الأصنام ، وكلُّهم كفّار ، ومن لريكفّرهم فهو عندكم كافر .

الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطّبراني في "الكبير" (١٤٤) و (١٢٥) ، وفي "مسند الشاميين" (٢٣٦) ، والحاكم، فتعقبه (٤/ ٣٣٠) ، وأبو نعيم في "الحلية" (٢/ ٢٦٨) ، من طرق عن عبد الواحد بن زيد، به، وصحح إسناده الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: عبد الواحد متروك. وأخرجه ابنُ ماجه (٤٢٠) من طريق روّاد بن الجراح، عن عامر بن عبد الله عن الحسن بن ذكوان، عن عبادة بن نسي، به. وروّاد بن الجراح قال الحافظ في "التقريب": صدوق اختلط بأخرة فترك، وعامر بن عبد الله شيخه مجهول. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٢٦٨/١) من طريق عطاء بن. عجلان، عن خالد بن محمود بن الربيع، عن شداد، به. وعطاء بن عجلان متروك الحديث. وأخرجه موقوفاً أبو نعيم في "الحلية" (٢٦٨/١) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزُّهري، عن محمود بن الربيع، عن شداد بن أوس قوله. ولفظه: إن أخوف ما أنحاف عليكم الرياء والشهوة الخفية، وإسناده صحيح. وأخرجه موقوفاً كذلك في "الحلية" (٢٦٨/٢٠) من طريق الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن رجاء بن حيوة، عن محمود بن الربيع، عن شداد ابن أوس ... قال: أنحاف عليكم الشرك والشهوة الخفية، وإسناده حسن من أجل ابن عجلان، وهو محمد. وأخرجه موقوفاً أيضاً عن عبد الغزيز بن أبي سلمة وهو الماجشون -، عن الزُهري، عن محمود بن لبيد، عن شداد، قوله. وعبد الله بن صالح المصري كاتب الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة وهو الماجشون -، عن الزُهري، عن محمود بن لبيد، عن شداد، قوله. وعبد الله بن صالح في حفظه شيء، وقد أخطأ في اسم محمود بن الربيع، فقال: محمود بن لبيد، عن شداد، قوله. وعبد الله بن

(٩٧) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٩/ ٤٠٤ برقم ٦٨٧٧) ، الحاكم في المستدرك على الصَّحيحين (٢/ ٣٢ برقم ٢٢٢١ ، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَرَّ يُجَرِّجَاهُ ، ووافقه الذهبي) .

وهذه الأحاديث تردُّ مذهبكم ، وهذا لا يقال أنَّه قد وجد بعض الشِّرك بأرض العرب زمن الردَّة ، فإنَّ ذلك زال في آن يسير ، فهو كالأمر الذي عرض لا يعتدُّ به ، كها أنَّ رجلاً أو أكثر من أهل الكفر دخل أرض العرب وعبد غير الله في موضع خال أو خفية ، فأمَّا هذه الأمور التي تجعلونها شركاً أكبر وعبادة الأصنام ، فهي ملأت بلاد العرب من قرون متداولة ، فتبيَّن بهذه الأحاديث فساد قولكم أنَّ هذه الأمور هي عبادة الأوثان الكبرئ ، وتبيَّن أيضاً بطلان قولكم أنَّ الفرقة النَّاجية قد تكون في بعض أطراف الأرض ، ولا يأتي لها خبر ، فلو كانت هذه عبادة الأصنام والشِّرك الأكبر لقاتل أهله الفرقة النَّاجية المنصورون الظَّاهرون إلى قيام السَّاعة، وهذا الذي ذكرناه واضح جليُّ ، والحمد لله ربّ العالمين .

ومن العجب أنّكم تزعمون أنّ هذه الأمور ، أي : القبور وما يعمل عندها ، والنّذور هي عبادة الأصنام الكبرى ، وتقولون : أنّ هذا أمر واضح جلّي يُعرف بالضّرورة ، حتّى اليهود والنّصارى يعرفونه ، فأقول جواباً لكم عن هذا الزّعم الفاسد : سبحانك هذا بهتان عظيم ، قد تقدَّم مراراً عديدة أنّ الأُمّة بأجمعها على طبقاتها من قرب ثهانهائة سنة ملأت هذه القبور بلادها ، ولم يقولوا : هذه عبادة الأصنام الكبرى ، ولم يقولوا : أنّ من فعل شيئاً من هذه الأمور فقد جعل مع الله إلها آخر ، ولم يُجروا على أهلها حكم عبّاد الأصنام، ولا حكم المرتدّين ، أي : ردّة كانت . فلو أنّكم قلتم : إنّ اليهود لأنّهم قوم بُهت وكذلك النّصارى ومن ضاهاهم في بهت هذه الأمّة من مبتدعة الأُمّة يقولون : أنّ هذه عبادة الأصنام الكبرى ، لقلنا : صدقتم ، فما ذلك من بهتهم وحسدهم وغلوّهم ورميهم الأُمّة بالعظائم بكثير، ولكن الله سبحانه وتعالى مخزيهم ، ومظهر دينه على جميع الأديان بوعده : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَةُ بِالهُدى وَدِينِ الحُقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّيْن كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ الله بوعده : ﴿ هُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَةً بِالهُدى وَدِينِ الحُقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّيْن كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ الله بوعده : ﴿ هُو اللّذِي أَرْسَلَ رَسُولَةً بِالهُدى وَدِينِ الْحقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّيْن كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ الله بوعده : ﴿ هُو الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَةً بِالهُدى وَدِينِ الْحقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّيْن كُلّهِ وَلَوْ كُرِهَ المُشْرِكُونَ الله بوعده : ﴿ هُو اللّذِي أَرْسَلَ رَسُولَةً بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقْ لِيُظْهُورَهُ عَلَى الدّيْن كُلّهِ وَلَوْ كُرِهَ المُشْرِكُونَ الله المنا الله المؤلّة المؤلّة بالعقائم والمؤلّة والمؤلّة

[النوبة: ٣٣] ، ولكن أقول : صدق رسول الله ﷺ حيث دعى للمدينة وما حولها ، ولليمن ، وقال له من حضره : ونجد ، فقال : " هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالفِتَنُ" (٩٨).

أما والله لفتنة الشَّهوات فتنة والظلمة التي يعرف كل خاص وعام من أهلها أنَّها من الظُّلم والتَّعدِّي، وأنَّها خلاف دين الإسلام، وأنَّه يجب التَّوبة منها أنَّها أخفُّ بكثير من فتنة الشَّهوات التي تضلُّ عن دين الإسلام، و يكون صاحبها من (الْأَخْسَرِينَ أَعْهالاً \* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي النِّيةِ اللَّذِينَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ﴾ [الكهف:١٠٢-١٠٤].

وفي الحديث الصَّحيح: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» قَالَمَا ثَلَاثًا (٩٩).

فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ، أنقذنا الله وإيَّاكم من الهلكة إنَّه رحيم .

فَصْلُ: ومَمَّا يدلُّ على بطلان مذهبكم: ما أخرجه الإمام أحمد والتَّرمذي وصَّححه والنَّسائي وابن ماجه من حديث عَمْرِو بُنِ الْأَحُوصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " أَلَا إِنَّ الشَّيطان قَدُ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا، وَلَكِنْ سَتكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا، وَلَكِنْ سَتكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَيَرْضَى بَهَا" (١٠٠).

وفي صحيح الحاكم عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبي عَيَّكَ خطب في حجَّة الوداع ، فقال : قَدْ يَئِسَ الشَّيطان بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيهَا سِوَىٰ ذَلِكَ مِمَّا ثُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكُتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهَّ وَسُنَّةَ نَبِيّهِ " . انتهى (١٠١) .

( ٩٨) قلت : الحديث أخرجه البخاري (٣٣/٢ برقم ١٠٣٧) بسنده عَنِ أَبْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا» قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟

<sup>(</sup>٩٩) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٥٥ برقم ٢٦٧٠).

<sup>(</sup>١٠٠) أخرجه ابن ماجه (٢٤٣/٤ برقم ٣٠٥٥) ، واللفظ له ، التَّرمذي (٢/ ٣١ ، وقال : وَمَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) ، النَّسائي في السُّنن الكبرئ (١١/ ١١١ برقم ١١١٤) .

<sup>(</sup> ١٠١) أخرجه الحاكم في المستدرك (١٧١/١ برقم ٣١٨ ) ، وقال : قَدِ احْتَجَ الْبُخَارِيُّ بِأَحَادِيثِ عِكْرِمَةَ وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِأَبِي أُويَّسٍ، وَسَائِرُ رُوَاتِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لِخُطْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ مُتَّفَقٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنَّ

وجه الدّلالة أنَّ رسول الله ﷺ أخبر في هذا الحديث الصَّحيح أنَّ الشَّيطان يئس أن يُعبد في بلد مكَّة ، وكذلك بقوله : " أبداً " لئلًا يتوهَّم متوهِّم أنَّه حدّ ثمَّ يزول ، وهذا خبر منه ﷺ ، وهو لا يخبر بخلاف ما يقع ، وأيضاً بشرى منه ﷺ لأُمته ، وهو لا يبشِّرهم إلَّا بالصدق ، ولكنَّه حذَّرهم ما سوئ عبادة الأصنام لا ما يحتقرون ، وهذا بيِّنُ واضح من الحديث، وهذه الأمور التي تجعلونها الشَّرك الأكبر ، وتُسمَّون أهلها عُبَّاد الأصنام أكثر ما تكون بمكَّة المشرَّفة ، وأهل مكَّة المشرَّفة المشرَّفة أمراؤها وعلماؤها وعامَّتها على هذا من مدَّة طويلة ، أكثر من ستائة عام ، ومع هذا هم الآن أعداؤكم ، يسبُّونكم ويلعنونكم لأجل مذهبكم هذا ، وأحكامهم وحكَّامهم جارية ، وعلماؤها وأمراؤها على إجراء أحكام الإسلام على أهل هذه الأمور التي تجعلونها الشِّرك الأكبر ، فإن كان ما زعمتم حقًا فهم كُفَّار كُفراً ظاهراً ، وهذه الأحاديث ترُدُّ زعمكم ، وتبيِّن بطلان مذهبكم ، هذا وقد قال ﷺ في الأحاديث التي في الصَّحيحين وغيرها بعد فتح مكَّة وهو بها : «لا هِجُرَة بَعُدَ

وقد بيَّن أهل العلم أنَّ المراد: لا هجرة من مكَّة ، وبيَّنوا أيضاً أنَّ هذا الكلام منه عَلَيْ يدلُّ على أنَّ مكَّة لا تزال دار إيهان ، بخلاف مذهبكم ، فإنَّكم تُوجبون الهجرة منها إلى بلاد الإيهان بزعمكم التي سيَّاها رسول الله عَلَيْ بلاد الفتن، وهذا واضح جليُّ صريح لمن وفَّقه الله وترك التَّعصَّب والتَّهادي على الباطل ، والله المستعان وعليه التَّكلان.

تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمَّتُمْ بِهِ كِتَابَ اللهَّ، وَأَنْتُمْ مَسْنُولُونَ عَنِّي فَهَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» وَذِكُرُ الإعْتِصَامِ بِالسُّنَةِ فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ غَرِيبٌ وَيَحْتَاجُ إليها". وَقَدْ وَجَدْتُ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وقال الذَّهبي : احتجَّ البخاري بعكرمة واحتجَّ مسلم بأبي أويس عبد الله وله أصل في الصَّحيح) .

<sup>(</sup>١٠٢) أخرجه البزَّار (١١/ ١٢٢ برقم ٤٨٤٥).

فَصْلٌ: ومَمَّا يدلُّ على بطلان مذهبكم: ما روى مسلم في صحيحه عن سعد عن النَّبي ﷺ أَنَّه قال : «اللَّدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَا يَدَعُهَا أَحَدٌّ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَثُبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأُوائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا، أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١٠٣).

وروى أيضاً مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا يَصُبِرُ عَلَىٰ لَأُوَاءِ اللَّهِ ﷺ قال: «لَا يَصُبِرُ عَلَىٰ لَأُوَاءِ اللَّهِ ﷺ وَشِيعًا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا» (١٠٤).

وفي الصَّحيحين من حديث جابر مرفوعاً : «إِنَّهَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طَيَّبُهَا» . أخرجه البخاري (٩/ ٧٩ برقم ٧٢١١)، مسلم (٧/ ٢٠٠١ برقم ١٣٨٣).

وفي الصَّحيحين أيضاً عن النَّبي ﷺ : «عَلَىٰ أَنْقَابِ المَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدُخُلُهَا الطَّاعُونُ، وَلاَ الدَّجَالُ»(١٠٥).

وفي الصَّحيحين أيضاً من حديث أنس عن النَّبي ﷺ: «لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَوُّهُ الدَّجَّالُ، إِلَّا مَكَّةَ، وَالمَدِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقُبٌ، إِلَّا عَلَيْهِ المَلاَئِكَةُ صَافِّينَ» الحديث (١٠٦).

وفي الصَّحيحين من حديث أبي سعد مرفوعاً: «لاَ يَكِيدُ أهل اللَّدِينَةِ أَحَدٌ، إِلَّا انْبَاعَ كَمَا يَنْبَاعُ اللَّحُ فِي المَّاءِ" (١٠٧).

وفي التَّرمذي من حديث أبي هريرة يرفعه: « آخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الإِسُلاَمِ خَرَابًا الْمَدِينَةُ» (١٠٨). وجه الدَّلالة من هذه الأحاديث من وجوه كثيرة ، نذكر بعضها:

<sup>(</sup>١٠٣) أخرجه مسلم (٢/ ٩٩٢).

<sup>(</sup>١٠٤) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٠٤ برقم ١٣٧٨).

<sup>(</sup>١٠٥) أخرجه البخاري (٢/ ٢٢ برقم ١٨٨٠) ، مسلم (٢/ ١٠٠٥ برقم ١٣٧٩) .

<sup>(</sup>١٠٦) أخرجه البخاري (٣/ ٢٢ برقم ١٨٨١) ، مسلم (٤/ ٢٢٦٥).

<sup>(</sup>١٠٧) أخوجه البخاري (٣/ ٢١ برقم ١٨٧٧) ، مسلم (٢/ ٩٩٢ برقم ١٣٦٣).

<sup>(</sup>١٠٨) أخرجه التِّرمذي (٢٠٣/٦ برقم ٣٩١٩، وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ).

أحدها : أنَّ النَّبِي عَيْكُ حتَّ على سُكنى المدينة ، وأخبر أنَّها خيرٌ من غيرها ، وأنَّ أحداً لا يدعها رغبة عنها ألا أبدلها الله بخير منه ، وأخبر أنَّه ﷺ شفيع لمن سكنها ، وشهيد له يوم القيامة ، وذكر أنَّ ذلك لأمَّته ليس لقرن دون قرن ، وأنَّ أحداً لا يدعها إلَّا لعدم علمه ، وأنَّها كالكير تنفي خبثها ، وأنَّها محروسة بالملائكة ، لا يدخلها الطَّاعون ولا الدَّجَّال آخر الدَّهر ، وأنَّ أحدًا لا يكيدها إلَّا انهاع كالملح في الماء ، وقال : من استطاع أن يموت فيها فليمت ، وأخبر أنَّها آخر قرية من قرئ الإسلام خراباً ، وكلُّ لفظ من هذه الألفاظ يدلُّ على خلاف قولكم : أنَّ هذه الأمور التي تكفِّرون بها وتسمُّونها أصناماً ، ومن فعل شيئاً منها فهو مشرك الشِّرك الأكبر عابد وثن ، ومن لر يكفِّره فهو عندكم كافر ، معلوم عند كلِّ من عرف المدينة وأهلها أنَّ هذه الأمور فيها كثير وأكثر منه في الزُّبير ، وفي جميع قرئ الإسلام، وذلك فيها من قرون متطاولة تزيد على أكثر من ستائة سنة، وأنَّ جميع أهلها رؤساؤها وعلماؤها وأمراؤها يُجرون على أهلها أحكام الإسلام ، وأنَّهم أعداؤكم يسبُّونكم ويسبُّون مذهكم الذي هو التَّكفير وتسميته هذه أصناماً وآلهة مع الله ، فعلى مذهبكم أنَّهم كفَّار ، فهذه الأحاديث تردُّ مذهبكم ، وعلى مذهبكم أنَّه يجب على المسلم الخروج منها ، وهذه الأحاديث تردُّ مذهبكم ، وعلى زعمكم أنَّها تُعبد فيها الأصنام الكبرى ، وهذه الأحاديث تردُّ زعمكم ، وعلى مذهبكم أنَّ الخروج إليكم خيرٌ لهم ، وهذه الأحاديث تردُّ زعمكم ، وعلى مذهبكم أنَّ أهلها لا يشفع لهم رسول الله عليه ، لأنَّ من جعل مع الله إلها آخر فبالإجماع هو شفيع يُطاع ، وهذه الأحاديث تردُّ زعمكم.

وممّاً يزيد الأمر وضوحاً أنَّ ممّاً بشَر به النّبي ﷺ : أنَّ الدَّجَال الذي يأتي آخر الزَّمان لا يدخلها ، والدَّجَال لا فتنة أكبر من فتنته ، وغاية ما يطلب من النّاس عبادة غير الله ، فإذا كانت هذه الأمور التي تسمُّون من فعلها جاعلاً مع الله إلها آخر عابد صنم مشركاً بالله الشِّرك الأكبر ملأت المدينة من ستائة أو سبعائة سنة أو أكثر أو أقل ، حتَّى أنَّ جميع أهلها يعادون وينكرون على ما أنكره ، فها فائدة عدم دخول الدَّجَال ، وهو ما يطلب من النّاس إلّا الشِّرك ؟!! وما فائدة بُشرى النّبي ﷺ بعدم دخوله على المشركين ؟!! فإنّا لله وإنّا إليه راجعون .

لو تعرفون لازم مذهبكم بل صريح قولكم لاستحييتم من النَّاس إن لر تستحيوا من الله ، ومن تأمَّل هذه الأحاديث وجد فيها أكثر ما ذكرنا يدلُّ على بطلان قولكم هذا ، ولكن لا حياة لمن تُنادي ، أسأل الله لي ولكم العافية والسَّلامة من الفتن .

فَصْلٌ: وممّا يدلُّ على بطلان مذهبكم: ما روى مسلم في صحيحه عَنْ عَائِشَة، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عِلَيْ يَقُولُ: «لَا يَذُهَبُ اللَّيُلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنْ كُلُهِ وَلَوْ كُنْتُ لَأَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّين كُلِّهِ وَلَوْ كُنْتُ لَأَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّين كُلِّهِ وَلَوْ كُنْتُ لَأَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ: «ثَمَّ يَلِعْثُ اللهُ رِيعًا كُرة اللهُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَل مِنْ إِيهَانٍ، فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ طَيْبُهُمْ » (١٠٩).

وَعَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي قَالَ: " لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُ آخِرُهُمُ الْمُسِيحَ الدَّجَّالِ " (١١٠) .

وَعَنُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّيْنِ قَائِمًا، يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ المُسلِمِينَ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ». رواه مسلم (١١١).

وَعَن عُقَبَة بِن عَامِرِقال: سَمِعَتُ رَسُولَ الله ﷺ ، يَقُولُ:: «لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أُمِّرِ الله عَلَى فَقَالَ عَبَدُ أُمِّرِ الله ، قَاهِرِينَ لِعَدُوّهِمْ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنُ خَالَفَهُمْ ، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ» ، فَقَالَ عَبُدُ الله: أَجَلُ ، «ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ ، فَلَا تَتُرُكُ نَفُسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ اللهِ: أَجَلُ ، «ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ ، فَلَا تَتُرُكُ نَفُسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ اللهِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ» . رواه مسلم (١١٢) .

<sup>(</sup>١٠٩) أخرجه مسلم (٤/ ٢٢٣٠ برقم ٢٩٠٧).

<sup>(</sup>١١٠) أخرجه أحمد في المسند (٣٣/ ١٤٩ برقم ١٩٩٢٠) ، قال الأرنؤوط: " إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>١١١) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٢٤ برقم ١٩٢٢).

<sup>(</sup>١١٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٢٤ برقم ١٩٢٤).

وروى مسلم أيضاً عن عبد الله بن عمر قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَخُرُجُ الدَّجَالِ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ" ، وذكر الحديث ، وفيه : أنَّ عيسى يقتل الدَّجَالَ ، وذكر الرِّيح ، وقبض أرواح المؤمنين ، ويبقى شِرَارُ النَّاسِ" إلى أن قال : ويَتَمَثَّلُ لَمُّمُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: أَلَا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَهَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأُمُرُهُمُ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ" ، وذكر الحديث .

أقول: في هذه الأحاديث الصَّحيحة أبين دلالة على بطلان مذهبكم ، وهي أنَّ جميع هذه الأحاديث مصرِّحة بأنَّ الأصنام لا تُعبد في هذه الأُمَّة إلَّا بعد انخرام أنفس جميع المؤمنين آخر الدَّهر ، وذلك أنَّ النَّبي عَنَّ ذكر عبادة الأوثان ، وأنَّها كائنة ، فعرضت عليه الصِّدِيقة مفهومها من الآية الكريمة أنَّ دين محمَّد عَنِّ لا يزال ظاهراً على الدِّين كلِّه ، وذلك أنَّ عبادة الأصنام لا تكون مع ظهور الدِّين ، فبيَّن لها عَنِّ مُراده في ذلك ، وأخبرها أنَّ مفهومها من الآية حتُّ ، وأنَّ عبادة الأصنام لا تكون إلَّا بعد انخرام أنفس جميع المؤمنين ، وأمَّا قبل ذلك فلا ، وهذا بخلاف مذهبكم ، فإنَّ اللات والعزَّى عُبدت على قولكم في جميع بلاء المسلمين من قرون متطاولة ، ولم يبق إلَّا بلادكم من أن ظهر قولكم هذا من قريب ثمان سنين ، فزعمتم أنَّ من وافقكم على جميع قولكم فهو المسلم ، ومن خالفكم فهو الكافر ، وهذا الحديث الصَّحيح وهو يبيِّن بطلان ما ذهبتم إليه لمن له أذن واعية .

وأيضا في حديث عمران: أنَّ الطَّائفة المنصورة لا تزال تقاتل على الحقِّ حتى يقاتل آخرهم المسيح الدَّجَّال ، وكذلك حديث عقبة: أنَّ العصابة يقاتلون على الحقِّ ، وأنَّهم لا يزالون قاهرين لعدوِّهم حتى تأتيهم السَّاعة وهم على ذلك ، ومعلوم أنَّ الدَّجَّال غاية ما يدعوهم إليه عبادة غير الله تعالى ، فإذا كان عبادة غير الله تعالى ظاهرة في جميع بلاد المسلمين ، فإ فائدة فتنة الدَّجَّال التي حذَّر عنها جميع الأنبياء أمهم ، وكذلك نبينا عَلَيْ حذَّر من فتنته ، وأين العصابة الذين يقاتلون على الحقِّ الذين آخرهم يقاتل الدَّجَّال عن قتال هؤلاء المشركين على زعمكم الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى ، أتقولون خفيِّون .

ففي هذه الأحاديث أنّهم ظاهرين ، أتقولون مستضعفون ، ففي هذه الأحاديث أنّهم قاهرين لعدوِّهم ، أتقولون يأتون زمن الدَّجَّال ، ففي هذه الأحاديث أنّهم ما زالوا ولا يزالون ، أتقولون أنّهم أنتم ، فأنتم مدَّتكم من ثمان سنين ، أحبرونا من قال هذا القول قبلكم حتَّى نصدِّقكم وإلَّا فلستم هم . ففي هذا والله أعظم الرَّد عليكم ، والبيان لفساد أقوالكم ، فصلوات الله وسلامه على من أتى بالشَّريعة الكاملة التي فيها بيان ضلال كلّ ضالّ .

وكذلك في حديث عبدالله بن عمرو: أنَّ الشَّيطان بعد انخرام أنفس المؤمنين ، يتمثَّل للنَّاس يدعوهم إلى الاستجابة، فيقولون له: فهاذا تأمرنا ؟!! فيأمرهم بعبادة الأوثان ، فإذا كان بلاد المسلمين حجازاً ويمناً وشاماً وشرقاً وغرباً امتلأت من الأصنام وعبادتها على زعمكم ، فما فائدة الإخبار بهذه الأحاديث أنَّ الأوثان لا تُعبد إلَّا بعد أن يتوفَّى اللهُ سبحانه وتعالى كلَّ من في قلبه حبَّة خردل من إيهان ؟؟ وما فائدة قتال الدَّجَّال آخر الزَّمان ، وفي هذه الأزمان المتطاولة من قريب ستهائة سنة أو سبعهائة سنة ما يقاتلون أهل الأوثان والأصنام على زعمكم ، والله كها قال تبارك وتعالى : ﴿ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦] ، وفي هذه الوجوه التي ذكرنا من السُّنَّة كفاية لمن قصده اتِّباع الحقّ وسلوك الصِّراط المستقيم ، وأمَّا من أعماه الهوئ ورؤية النَّفس ، فهو كما قال جلَّ وعلا : ﴿ وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ اللَّائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ المُوتي وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله الله الله الله الله الله ونحن نعرض على من خالف الشَّرع، ونسأله بالله الذي لا إله إلَّا هو أن يعطونا من أنفسهم شرع الله الذي أنزل على رسوله، وبيننا وبينهم من أرادوا من علماء الأُمَّة ، ولهم علينا عهد الله وميثاقه إن كان الحق معهم لنتَّبعهم ، ولكن من أعجب العجاب استدلال بعضكم بقصَّة قدامة بن مظعون ومن معه ، حيث استحلُّوا الخمر متأوِّلين قوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِجاتِ جُناحٌ فِيها طَعِمُوا ﴾ [المائدة:٩٣] الآية ، وأنَّ عمر مع جميع الصَّحابة أجمعوا أنَّهم إن رجعوا واقرُّوا بالتَّحريم وإلَّا قتلوا ، فأقول: تحريم الخمر معلوم بالضَّرورة من دين الإسلام من الكتاب والسُّنَّة وجميع علماء الأُمَّة ، ومع هذا أجمع المهاجرون والأنصار وكلُّ مسلم في زمنهم على تحريمه ، والإمام ذلك الوقت لجميع الأُمَّة إمام واحد، والدِّين في نهاية الظُّهور، وكلُّ هذا والذين استحلُّوا الخمر لم يكفِّرهم عمر ولا أحد من الصَّحابة إلَّا إن عاندوا بعد أن يدعوهم الإمام ويبيِّن لهم بيانًا واضحاً لا لُبس فيه، فإن عاندوا بعد إقامة الحجَّة من الكتاب والسُّنَّة وإجماع الأُمَّة الإجماع القطعي والإمام العدل الذي أجمعت على إمامته جميع الأُمَّة، فإن عاندوا بعد ذلك أقيم عليهم حدُّ القتل، ومع هذا كلِّه تجعلون من خالفكم في مفاهيمكم الفاسدة التي لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتبعكم عليها ويقلَّدكم فيها كافراً، وتحتجُّون بهذه القصَّة، بل والله لو احتجَّ بها محتجُّ عليكم وجعل سبيلكم سبيل الذين استحلُّوا الخمر لكان أقرب إلى الصَّواب من احتجاجكم بها على من خالفكم، جعلتم أنفسكم كعمر في جميع المهاجرين والأنصار، فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، ما أطمّها من بليَّة.

ومن العجايب أيضاً: احتجاجكم بعبارة الشّيخ التي في الإقناع: أنَّ من قال أنَّ عليًا إله ، وأنَّ من جبريل غلط ، فهذا كافر ، ومن لمريكفِّره فهو كافر ، فيا عجب العجب ، وهل يشكُّ مسلم أنَّ من قال مع الله إلها آخر لا علي ولا غيره أنَّه مسلم ؟ وهل يشكُّ مسلم أنَّ من قال أنَّ الرُّوح الأمين صرف النُّبوَّة عن عليٍّ إلى محمَّد عليٍّ أنَّ هذا مسلم ؟ ولكن أنتم تنقلون أنَّ من قال علي إله إلى من سمَّيتم أنتم أنّه إله ، ومن فعل كذا وكذا فهو وجاعله إلها أو من نذر له أو من فعل كذا وكذا ، ولكن هذه تسميتكم التي اخترعتموها من بين سائر أهل العلم ، وحملتم كلام الله تعالى ورسوله وكلام أهل العلم رحمهم الله على مفاهيمكم الفاسدة ، فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون .

فَصْلٌ: ولنذكر شيئاً ممَّا ذكره بعض أهل العلم في صفة مذهب المشر كين الذين كذَّبوا الرُّسل صلوات الله وسلامه عليهم. قال ابن القيِّم: كان النَّاس على الهدى ودين الحق فكان أوَّل من كادهم الشَّيطان بعبادة الأصنام وإنكار البعث ، وكان أوَّل من كادهم من جهة العكوف على القبور وتصاوير أهلها كما قصَّه الله عنهم في كتابه بقوله: ﴿ وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آ لَهِ تَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ﴾ [نرح: ٢٣] ، قَالَ ابن عَبَّاس كَانَ هَوُلاءِ رجَالًا صالحين من قوم نوح فَلمَّا

هَلَكُوا أُوحِي الشَّيَاطِين إِلَى قَومهم أَن انصبوا على مجَالِسهم الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا أنصابا وسموها بِأَسْمَائِهِم فَفَعَلُوا فَلم تعبد حَتَّى إِذا هلك أُولَئِكَ وَنسخ الْعلم عبدت" (١١٣). انتهى.

فأرسل الله لهم نوحاً بعبادة الله وحده ، فكذّبوه فأهلكهم الله بالطُّوفان ، ثمَّ إنَّ عمر بن عامر بن لحي أوَّل من غيَّر دين ابراهيم عليه السَّلام ، واستخرج أصنام قوم أو نوح من شاطئ البحر ، ودعن العرب إلى عبادتها ففعلوا ، ثمَّ إن العرب بعد ذلك بمدَّة عبدوا ما استحسنوا ، ونسوا ما كانوا عليه ، واستبدلوا بدين ابراهيم عبادة الأوثان ، وبقي فيهم من دين ابراهيم تعظيم البيت والحيجّ ، وكانت نزار تقول في تلبيتها : لبَّيك لا شريك لك إلَّا شريكاً هو لك ، تملكه وما ملك ، إلى أن قال : وكان لأهل كل وادصنم يعبدونه ثمَّ بعث الله محمداً على بالتَّوحيد قالت قريش : ﴿ أَجَعَلَ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

وروى حنبل عن أبي رجاء العُطارِدى قال: كنّا نعبد الحجر في الجاهليَّة، فإذا وجدنا حجراً هو أحسن منه نلقي ذلك ونأخذه، فإذا لر نجد حجراً جمعنا حثية من تراب ثمّ جئنا بغنم فحلبناها عليه، ثمّ طفنا به.

وعن أبي عثمان النَّهدي، قال: كنَّا في الجاهليَّة نعبد حجراً، فسمعنا منادياً ينادي: يا أهل الرِّحال، إنَّ ربَّكم قد هلك، فالتمسوا ربَّاً، قال: فخرجنا على كلِّ صعب وذلول، فبينا نحن كذلك نطلبه إذا نحن بمناد ينادي: إنَّا قد وجدنا ربَّكم، أو شبهه، فإذا حجر، فنحرنا عليه الجزر.

ولمَّا فتح رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مكَّة وجد حول البيت ثلاثهائة وستين صنها، فجعل يطعن بسية قوسه في وجوهها، وعيونها، ويقول: ﴿جَاءَ الْحُقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِن الباطلَ كَانَ وَهُوقاً﴾ [الإسراء: ٨١]، وهي تتساقط على رؤوسها، ثمَّ أمر بها، فأُخرجت من المسجد وحرقت.

<sup>(</sup>١١٣) انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (٢/١٩٧).

قال: وتلاعبُ الشَّيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة، تلاعب بكلِّ قوم على قدر عقولهم. فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى، الذين صوَّروا تلك الأصنام على صورهم، كما تقدَّم عن قوم نوح عليه السَّلام، وبعضهم اتَّخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثِّرة في العالم عندهم، وجعلوا لها بيوتاً وسدنة، وحجَّاباً، وحجَّا وقرباناً.

ومن عبادة الأصنام: عبادة الشَّمس، زعموا أنَّها ملك من الملائكة، لها نفس وعقل، وهي أصل نور القمر والكواكب، وتكون الموجودات السُّفليَّة كلّها عندهم، منها، من عندهم ملك الفلك، فيستحقُّ التَّعظيم والسُّجود..

ومن شريعتهم في عبادتها: أنَّهم آتخذوا لها صنها بيده جوهرة على لون النَّار. وله بيت خاصٌ قد بنوه باسمه، وجعلوا له الوقوف الكثيرة، من القرى والضّياع، وله سدنة وقوام وحَجَبة، يأتون البيت ويصلُّون فيه لها ثلاث كرَّات في اليوم. ويأتيه أصحاب العاهات ، فيصومون لذلك الصّنم ويصلُّون، ويدعون ويستسقون به، وهم إذا طلعت الشَّمس سجدوا كلُّهم لها، وإذا غربت، وإذا توسطت الفلك.

وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنها، وزعموا أنَّه يستحقُّ التَّعظيم والعبادة، وإليه تدبير هذا العالر السُّفلي.

ويعبدونه، ويسجدون له ويصومون له أيَّاما معلومة من كلِّ شهر، ثمَّ يأتون إليه بالطَّعام والشَّراب، والفرح.

ومنهم من يعبد أصناما اتَّخذوها على صورة الكواكب، وبنوا لها هياكل، ومتعبَّدات، لكلِّ كوكب منها هيكل يخصُّه، وصنم يُخصه، وعبادة تخصُّه.

وكلُّ هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام، فإنَّهم لا تستمُّر لهم طريقة إلَّا بشخص خاص على شكٍل خاصًّ، ينظرون إليه، ويعكفون عليه.

إلى أن قال : ومنهم من عبَدَ النَّار حتَّى اتَّخذوها آلهة معبودة ، وبنوا لها بيوتاً كثيرة ، وجعلوا لها الحجاب والخزنة ، حتَّى لا يدعوها تخمد لحظة ، ومن عبادتهم لها أنَّهم يطوفون بها ، ومنهم من

يُلقى نفسه فيها تقرُّباً إليها ، ومنهم من يلقى ولده فيها متقرِّبا إليها ، ومنهم عبَّاد زهَّاد عاكفين صائمين لها ، ولهم في عبادتها أوضاع لا يخلُّون بها ، ومن النَّاس طائفة تعبد الماء وتزعم أنَّه أصل كلِّ شيء ، ولهم في عبادته أمور كثيرة ، منها : تسبيحه ، وتحميده ، والسُّجود له ، ومن النَّاس طائفة عبدت الحيوان ، منهم من عبدَ البقر ، ومنهم من عبدَ الخيل ، ومنهم عن عبدَ البشر ومنهم من عبد الشَّجر ، ومنهم من عبد الشَّيطان ، قال تعالى : ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ ﴾ [يس:١٠] ، الآيتين ، قال : ومنهم من يقرُّ أنَّ للعالم صانعًا فاضلاً حكيمًا مقدَّساً عن العيوب والنَّقائص ، قالوا : ولا سبيل لنا إلى الوصول إليه إلَّا بالوسائط ، فالواجب علينا أن نتقرَّب إليه بتوسُّطات الرَّوحانيَّات القريبة منه ، فنحن نتقرَّب إليهم ونتقرَّب بهم إليه ، فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند ربِّ الأرباب وإله الآلهة ، فها نعبدهم إلَّا ليقرِّبونا إلى الله زُلفي ، فحينئذ نسأل حاجاتنا منهم ، ونعرض أحوالنا عليهم ، ونصبوا في جميع أمورنا ، فيشفعون إلى إلهنا وإلههم ، وذلك لا يحصل إلَّا باستمداد من جهة الرّوحانيات ، وذلك بالتَّضرُّع والابتهال من الصَّلوات لهم ، والزَّكاة ، وذبح القرابين ، والبخورات ، وهؤلاء كفروا بالأصلين الَّذين جاءت بها جميع الرُّسل ، أحدهما : عبادة الله وحده لا شريك له ، والثَّاني : الإيهان برسله وما جاءوا به من عند الله تصديقاً وإقراراً وانقياداً ، وهذا مذهب المشركين من سائر الأمم.

قال: والقرآن والكُتب الإلهيَّة مصرِّحة ببطلان هذا الدِّين، وكفر أهله، قال: فإنَّ الله سبحانه ينهى أن يجعل غيره مثلاً له وندًا له وشبَها، فإنَّ أهل الشِّرك شبَّهوا من يعظِّمونه ويعبدونه بالخالق، وأعطوه خصائص الإلهيَّة ، وصرَّحوا أنَّه أنَّه إله ، وأنكروا جعل الإلهيَّة إلهاً واحداً ، وقالوا: اصبر وا على آلهتكم ، وصرَّحوا بأنَّه إله معبود ، بُرجى ويُخاف ويعظَّم ويُسجد له ، وتُقرَّب له القرابين ، إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلَّا لله تعالى ، قال الله تعالى : (فَلا تَجْعَلُوا للهُ أَنْداداً) [البقرة: ٢٦] ، وقال : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهُ أَنْداداً) [البقرة: ١٦٥] الآية ، فهؤلاء جعلوا المخلوقين مثلاً للخالق ، والنَّد: الشّبه ، يقال : فلان ندُّ فلان وندُّ ندِّه ، أي : مثله وشبهه ، قال ابن زيد: الآلهة التي جعلوها معه ، وقال الزجَّاج : أي : لا تجعلوا لله أمثالاً ونظراء ، ومنه قوله قال ابن زيد: الآلهة التي جعلوها معه ، وقال الزجَّاج : أي : لا تجعلوا لله أمثالاً ونظراء ، ومنه قوله

عزَّ وجلَّ : ﴿ الْحُمْدُ للهِ اللَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ ثمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١]، أي : يعدلون به غيره ، فيجعلون له من خلقه عدلاً وشبهاً .

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما : يريد يعدلوا بي من خلقي الأصنام والحجارة بعد أن أقرُّوا بنعمتي وربوبيَّتي . قال الزَّجَاج: اعلم أنَّه خالق ما ذكره في هذه الآية ، وأنَّ خالقها لا شيء مثله واعلم أنَّ الكفَّار يجعلون له عدلاً ، والعدل : التَّسوية ، يقال : عدل الشَّيء بالشَّيء إذا ساواه ، قال تعالى : (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) [مريم: ٢٥] ، قال ابن عبًاس رضي الله تعالى عنهما : شبها ومثلاً هو ومن يساميه ، وذلك نفي للمخلوق أن يكون مشابهاً للخالق ومماثلاً له ، بحيث يستحقُّ العبادة والتَّعظيم ، ومن هذا قوله : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) [الإخلاص: ٤] ، وقوله : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْعٌ) الشورى: ١١] الآية ، أنَّما قصد به نفي أن يكون له شريك أو معبود يستحقُّ العبادة والتَّعظيم ، وهذا الشَّبيه هو الذي أبطل نفياً ونهياً هو أصل شرك العالم وعبادة الأصنام ، ولهذا نهى النبي على أن يسجد لمخلوق مثله أو يحلف أو يقول : ما شاء الله وشئت ، ونحو ذلك حذراً من هذا التَّشبيه الذي أصل شرك العالم . انتهى كلام ابن القيِّم ملخَّصاً.

وإنّا نقلنا هذا لتعلموا صفة شرك المشركين ، ولتعلموا أنّ هذه الأمور التي تكفّرون بها ، وتُخرجون المسلم بها من الإسلام ، ليست كها زعمتم أنّه الشّرك الأكبر شرك المشركين الذين كذّبوا جميع الرُّسل في الأصلين ، وانّها هذه الأفعال التي تكفّرون بها من فروع هذا الشّرك ، ولهذا قال من قال من العلماء أنّها شرك ، وسبًاها شركاً ، وعدّها في الشّرك الأصغر ، ومنهم من لم يسمّها شركاً ، وذكرها في المحرّمات ، ومنهم من عدّ بعضها في المكروهات ، كها هو مذكور في مواضعه من كتب أهل العلم من طلبه وجده ، والله سبحانه يجنّبنا وجميع المسلمين جميع ما يغضبه آمين ، والحمد لله ربّ العالمين .

فَصْلٌ: ولنختم هذه الرِّسالة بشيء ممَّا ذكره النَّبي عَيَّكِيٌّ في حقيقة الإسلام وصفة المسلم.

الحَدِيْثُ الأوَّلُ: حديث عمر أنَّ جبريل عليه السَّلام سأل النَّبي ﷺ عن الإسلام ،قال «الْإِسُلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ﷺ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ

رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إليه سَبِيلًا»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ، وَمَضَانَ، وَخُبِرِنِي عَنِ الْإِيهَانِ، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ بَاللهِ مَالَ : هَالَ تَعْبُدَ اللهَ كَأْنَكَ تَرَاهُ، فَإِنْ بِاللهَ عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: هَالَ تَعْبُدَ اللهَ كَأْنَكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَلهَ عَلِم اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الحَدِيْثُ الثَّانِي: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنَّهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَبِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ اللهَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَبِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ " (١١٥). رواه البخاري ومسلم.

الحَدِيْثُ الثَّالِثُ: في الصَّحيحين عن ابن عبَّاس رضي الله عنها ، قال : إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ القَيْسِ أَتُوا النَّبِي عَيْكُ فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِالقَوْمِ أَوْ بِالوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا النَّبِي عَيْكُ فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِالقَوْمِ أَوْ بِالوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى » قَالُوا: إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الحَيُّ مِنْ كَفَّار مُضَرَ، وَلا نَسْتَطِيعُ أَنُ نَاتُكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، نَدُخُلُ بِهِ الجِنَّةَ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنُ أَتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، نَدُخُلُ بِهِ الجِنَّةَ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنُ أَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنَ أَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرَبُعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَمْرَهُمْ بِاللهِ يَانِ بِاللهُ عَزَ وَجَلَّ وَحُدَهُ، قَالَ: «هَلْ تَدُرُونَ مَا الإِيهَانُ بِاللهُ وَحُدَهُ؟» قَالُوا: الله ورسُولُ الله عَلَمُ الطَيانُ بِالله وَحُدَهُ؟» قَالُوا: الله ورسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «شَهَادَةُ أَنُ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله مُ وَأَنَّ عُمَّدًا رَسُولُ الله وَالْمَامُ الطَّيْرَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الحُمُسَ مِنَ المُغْبَةُ وَأَنْ هُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَبَّتُم وَالمُولُ اللهُ عَبَةُ رُبَّهَا قَالَ: «المُقَيِّرِ» وَرُبَّمَ قَالَ: «المُقَيِّرِ» وَرُبَّمَ قَالَ: «المُقَيِّرِ» وَرُبَّمَا قَالَ: «المُقَيِّرِ» قَالَ: «الْحَفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ » (١١٦) .

الحَدِيْثُ الرَّابِعُ: عن ابن عبَّاس رضي الله عنها أنَّ النَّبي ﷺ لما بعث معاذاً إلى اليمن ، قال : «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهِلِ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهِلِ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمُ أَطَاعُوا لِذَلِكَ،

<sup>(</sup>١١٤) أخرجه مسلم (٢١/٦ برقم ٨).

<sup>(</sup>١١٥) أخرجه البخاري (١/ ١١ برقم ٨) ، مسلم (١/ ٤٥ برقم ١٦) .

<sup>(</sup>١١٦) أخرجه البخاري (١/ ٢٩ برقم ٨٧) ، مسلم (١/ ٤٧ برقم ١٧).

فَأَعُلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ... » . رواه البخاري (١١٧).

الحَدِيْثُ الحَامِسُ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهَّ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنَّ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنُ الْحَارِيْثُ الحَامِسُ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهَّ عَصَمُوا مِنِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُّ، وَأَنَّ عُكَمَّدًا رَسُولُ اللهُّ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَمُعَلِّوا النَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَا هُمُ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَم، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللهُ ». رواه البخاري ومسلم (١١٨).

الخَدِيْثُ السَّادِسُ: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَىٰ اللهِ ". رواه البخاري ومسلم، ورواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة بزيادة: وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، ثمَّ قَدْ حُرِّمَ عَلَيْ دِمَاؤُهُمْ وَأَمُوالُمُهُمْ، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

الحَدِيْثُ السَّابِعُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي، وَبِهَا جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمُوالَمُمْ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي، وَبِهَا جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمُوالَمُمْ إِلَّا يَكُ اللهُ وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ الله الله واه مسلم (١٢٠).

الحَدِيْثُ الثَّامِنُ: حديث بريدة بن الحصيب كَانَ النَّبِي ﷺ إِذَا بَعَثَ جَيِّشًا ﴿ وذكر الحديث وفيه ، إِذَا حَاصَرْتُمُ أَهُل مَدِينَةٍ، أَوُ أَهِل حِصْنٍ، فَادْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، فَإِنْ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ عَاصَرْتُمُ أَهِل مَدِينَةٍ، أَوُ أَهِل حِصْنٍ، فَادْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، فَإِنْ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ عِمْمَا عَلَيْكُمْ ... ﴾ الحديث رواه مسلم (١٢١).

<sup>(</sup>١١٧) أخرجه البخاري (٢/ ١٠٤ برقم ١٣٩٥) ، مسلم (١/ ٥٠ برقم ١٩) ، واللفظ له .

<sup>(</sup>١١٨) أخرجه البخاري (١/ ١٤ برقم ٢٥) ، مسلم (٣/١ برقم ٢٢) .

<sup>(</sup>١١٩) أخرجه البخاري (٩/ ١٥ برقم ٦٩٢٤) ، مسلم (١/ ٥٢ برقم ٢١) ، أحمد في المسند (١/ ٢٢٢ برقم ٥٥٤٤) ، ابن خزيمة في الصَّحيح (٨/٤ برقم ٢٢٤٨) ، ابن ماجه (٢/ ١٢٩٥ برقم ٣٩٢٩) .

<sup>(</sup>١٢٠) أخرجه مسلم (١/١٥ برقم ٢١).

<sup>(</sup>١٢١) الحديث لر أجده في صحيح مسلم ، وأخرجه البغوي في شرح السنة (١١/١١ برقم ٢٦٦٩).

الحَدِيْثُ التَّاسِعُ: عن المقداد بن الأسود أنَّه قال : « يَا رَسُولَ الله ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَالَنِي ، فَضَرَبَ إِحْدَىٰ يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ: أَسُلَمْتُ للله ، أَفَاقُتُلُهُ يَا رَسُولَ الله ، أَنَّه قَدُ قَطَعَ رَسُولَ الله ، بَعْدَ أَنْ قَالَمَا؟ قَالَ: رَسُولُ الله عَيْهُ: «لَا تَقْتُلُه » قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، أَنَّه قَدُ قَطَعَ يَدِي، ثمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا، أَفَأَقْتُلُه ؟ قَالَ رَسُولُ الله عَيْهِ : «لَا تَقْتُلُه فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّ قَتَلْتَهُ فَإِنَّ قَتَلْتَهُ فَإِنَّ تَقَتُلُه ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ » رَواه البخاري ومسلم (١٢٢) .

الحَدِيْثُ العَاشِرُ: حديث أُسامة وقتله الرَّجل بعد ما قال : لَا إِلَهَ إِلَّا الله : فكيف تصنع بلا إله إلَّا الله يوم القيامة فقال: يا رسول الله إنَّما قالها تعوذاً ، قال هلَّا شققت عن قلبه ، وجعل يكرِّر عليه : من لك بلا إله إلَّا الله يوم القيامة ، قال اسامة حتَّى تمنَيت أن لم أكن أسلمت يومئذ» والحديث في الصَّحيح حديث أُسامة في الصَّحيحين(١٢٣) .

لفظه عن أسامة ، قال : « بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﴿ يَكُونَ إِلَى الْحُرُقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: فَصَبَّحُنَا القَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، فَهَزَمْنَاهُمْ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، قَالَ: فَكَتَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمِي حَتَّىٰ قَتَلْتُهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلَيْهُ ، قَالَ: فَلَمَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمِي حَتَّىٰ قَتَلْتُهُ، قَالَ: فَلَمَّ قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلَيْهُ ، قَالَ: فَقَالَ لِي: «يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ﴾ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا، قَالَ: فَقَالَ لِي إِللهَ إِلَّا الله ﴾ قَالَ: فَهَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ، حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَرَّ أَكُنُ أَسُلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ النَّهُ مِا لَا إِلَهَ إِلَّا الله ﴾ قَالَ: فَهَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ، حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمُ أَكُنُ أَسُلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ النَّهُ مِا ذَالَ يُكَرِّرُهُا عَلَى ، حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِي لَمُ أَكُنُ أَسُلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ النَّهُ مِا رَاكُ ) .

وفي رواية أنَّه قال : « أَفَلَا شَقَقَّتَ عَنَّ قَلْبِهِ » (١٢٥) .

وروى ابن مردويه عن ابراهيم التَّيمي عن أبيه عن أُسامة ، قال : لا أقتل رجلاً يقول : لَا إِلَهَ إِلَّا الله أبداً ، قال : فقال سعد بن مالك : وأنا والله لا أقتل رجلاً يقول : لَا إِلَهَ إِلَّا الله أبداً» .

<sup>(</sup>١٢٢) أخرجه البخاري (٥/ ٨٥ برقم ٤٠١٩) ، مسلم (١/ ٩٥ برقم ٩٥) ، واللفظ له .

<sup>(</sup>١٢٣) أخرجه البخاري (٥/ ١٤٤ برقم ٤٢٦٩) ، مسلم (١/ ٩٦ برقم ٩٦).

<sup>(</sup>١٢٤) أخرجه البخاري (٩/٤ برقم ٦٨٧٢).

<sup>(</sup>١٢٥) أخرجه مسلم (١/ ٩٦ برقم ٩٦).

الحَدِيْثُ الحَادِيْ عَشَر: بَعَثَ النَّبِي عَنَيْ خَالِدَ بَنَ الوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَة، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَلَمُ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللهَ لا أَقْتُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّ أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّ أَسِيرَهُ، فَوَفَعَ النَّبِي عَلَيْ يَكَهُ أَسِيرِي، وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، حَتَى قَدِمْنَا عَلَىٰ النَّبِي عَلَيْ فَذَكَرُنَاهُ، فَرَفَعَ النَّبِي عَلَيْ يَكَهُ فَلَكُرُنَاهُ، فَرَفَعَ النَّبِي عَلَيْ يَكَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبُرأُ إِلَيْكَ مِنَّا صَنعَ خَالِدٌ مَرَّ يَيْنِ ». رواه أحمد والبخاري (١٢٦).

الحَدِيْثُ الثَّانِي عَشَر: عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ : «عَلَى الْفِطُرَةِ» ثمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْ : «عَلَى الْفِطُرَةِ» ثمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله عَلَيْ : «عَلَى النَّارِ» فَنَظَرُوا فَإِذَا هُو رَاعِي مِعْزَىٰ . رواه مسلم (١٢٧) .

الحَدِيْثُ الثَّالِثُ عَشَر: عَنْ عِصَام المُزَنِي ، قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ إِذَا بَعَثَ السَّرِيَّةَ يَقُولُ: " إِذَا رَأَيْتُمُ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُنَادِيًا، فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا» رواه أحمد وأبو داود والتِّرمذي وابن ماجه (١٢٨).

<sup>(</sup>١٢٦) أخرجه أحمد في المسند (١٠/ ٤٤٤ برقم ٦٣٨٢) ، البخاري (٥/ ١٦٠ برقم ٤٣٣٩) ، واللفظ له .

<sup>(</sup>١٢٧) أخرجه مسلم (١/ ٢٨٨ برقم ٣٨٢).

<sup>(</sup>۱۲۸) أخرجه أحمد في المسند (١٢٨) برقم ١٥٧١) ، قال الأرنؤوط: "إسناده ضعيف، لجهالة ابن عصام المزني، قال الذَّهبي في "الكاشف": تفرَّد عنه عبد الملك بن نوفل، وقال الحافظ في "التَّقريب": لا يُعرف حاله. قلنا: ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبَّان. سفيان: هو ابن عينية. ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبَّان. سفيان: هو ابن عينية. وأخرجه مطوَّلاً الطَّبراني في "الكبير" (١٧/ (٢١٧)) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشَّافعي في "المسند" (١٦٨) (بترتيب السُّندي) ، والحميدي (٢٨٠) مطولاً، وسعيد بن منصور في "السُّنن" (٢٣٨٥) ، وأبو داود (٢٣٥٠)، والتَّرمذي (١٥٤٩) ، والنَّسائي في "الكبرئ" (١٨٨١) ، والبزَّار (١٧٣١) "زوائد" مطولاً، والطَّبراني المام أحمد، عبد السُّنة" (١٧٣٠) ، وابن الأثير في "أسد داود (٢٣٥) ، والمؤي في "السُّنن" (١٨١) ، والبغوي في "شرح السُّنَة" (٢٧٠٣) ، وابن الأثير في "أسد السُّنن": هذا حديث غريب، وهو حديث ابن عينية، قلنا: لكن نقل المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (٣/ ٢٣٢) ، والمزِّي في "تهذيب الكهال" (١٨٥/ ٢٥٠) ، و"تحفة الأشراف" (٧/ ٢٩٦) أنَّه قال: حسن غريب، ونقل تحسين التَّمذي والمنَّي في "تهذيب الكهال" (١٨٥ / ٢٥٠) ، و"تحفة الأشراف" (٧/ ٢٩١) أنَّه قال: حسن غريب، ونقل تحسين التَّمذي

الحَدِيْثُ الرَّابِعُ عَشَر: ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنُ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَتَكُونُ أَمْرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ » قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمُ ؟ قَالَ: «لَا ، مَا صَلَّوًا » . رواه مسلم (۱۲۹) .

الحَدِيْثُ الحَامِسُ عَشَر: عَنُ أَنسِ بِّنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا الله فَي ذِمَّتِهِ». رواه البخاري (۱۳۰).

الحَدِيْثُ السَّادِسُ عَشَر: عن أبي سعيد في حديث الخوارج ، فقال ذو الخويصرة للنبي عَيَّا : اتَّق الله ، فقال: «وَيُلكَ أُولَسْتُ أَحَقَّ أهل الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ الله» قَالَ: ثمَّ وَلَّى الرَّجُل، فَقَالَ خَالِدُ بَنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ الله، أَلاَ أُضِّرِ بُ عُنُقَهُ ؟ فَقَالَ: «لَا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي» قَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ يَا رَسُولَ الله، أَلاَ أُضِّرِ بُ عُنُقَهُ ؟ فَقَالَ: «لَا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي» قَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ

له أيضاً الهيثمي في "المجمع" كها سيرد. وأورده الهيثمي لروايته المطوّلة في "المجمع" (٥/ ٣٢٤) و (٢١٠ /١) ، وقال في الموضع الأوَّل: رواه الطَّبراني والبزار، وقد حسَّن التِّرمذي هذا الحديث، وإسنادهما أفضل من إسناده. قلنا: إنها رووه جميعاً من طريق سفيان بن عيينة، به، كها تقدَّم، فها ندري ما هو وجه أفضليَّة إسنادهما! والتِّرمذي رواه مختصراً، وقال في الموضع الثَّاني: رواه الطَّبراني والبزَّار، وإسنادهما حسن! وقول عصام في آخر هذه الرِّواية: بعثنا رسولُ الله ﷺ في سرية، هو طرف الرَّواية المطولة التي أخرجها الحميدي والبزَّار والطبراني، وفيها: فأمرنا بذلك، فخرجنا قِبَلَ تهامة، فأدركنا رجلاً يسوق بظعائن، فقلنا له: أسلم، فقال: وما الإسلام ... إلخ القصة. وقد ذكر الحافظ في "الإصابة" في ترجمة مساحق جد عبد الملك بن نوفل، أن أبا بكر بن المقرئ أخرج في "فوائده" هذا الحديث لكن من طريق ابن عينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق، عن أبيه، عن جده مساحق، مطولاً. ثمَّ قال الحافظ: وهذا الحديث يعرف من رواية عبد الملك بن نوفل، عن ابن عصام، عن أبيه. وذكره أبو موسئ، وأشار إلى أن هذه الرِّواية (يعني رواية مساحق) شاذة، ولكن يحتمل إن كان راويها حفظها أن يكون لسفيان فيه إسنادان. قال السندي: قوله: "إذا رأيتم مسجداً"، أي: في قريةٍ أحداً من تلك القرية خوفاً من أن تقلوا مسلماً، ومنه يوجد تغليب الحرام عند الاشتباه".

<sup>(</sup>١٢٩) أخرجه مسلم (٣/ ١٤٨٠ برقم ١٨٥٤).

<sup>(</sup>١٣٠) أخرجه البخاري (١/ ٨٧ برقم ٣٩١).

بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنِّي لَمْ أُومَرُ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ، وَلَا أَشُقَّ بَطُونَهُمُّ ». رواه مسلم (١٣١) .

الحَدِيْثُ السَّابِعُ عَشَر: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَدِيِّ بَنِ الْجَيَارِ، أَنَّ رَجُلَا، مِنَ الْأَنْصَارِ حَدَّثَهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُو فِي مَجْلِسٍ فَسَارَّهُ يَسْتَأَذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَجَهَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: " أَلَيْسَ اللهِ عَلَيْ وَهُو فِي مَجْلِسٍ فَسَارَّهُ يَسْتَأَذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ المُنَافِقِينَ، فَجَهَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: " أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ " قَالَ اللهُ عَلَيْ ؟ يَا رَسُولُ اللهِ، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ ، قَالَ: " أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ " قَالَ: بَلَى يَا رَسُولُ اللهِ، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ ، قَالَ: " أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ " قَالَ: بَلَى يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " أُولِئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللهُ عَنْهُمْ ". رواه قَالَ: بَلَى يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " أُولِئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللهُ عَنْهُمْ ". رواه الشَّافعي وأحمد (۱۳۲).

(١٣١) أخرجه مسلم (٢/ ٧٤٢ برقم ١٠٦٤).

(۱۳۲) أخرجه أحمد في المسند (۲۳۱ برقم ۱۳۲۷)، قال الأرنؤوط: "إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال السيخين غير صحابية، وإبهامه لا يضرَّ، وقد سمِّي في الروايات الأخرى عبد الله بن عدي الأنصاري. وأخرجه ابن عبد البر في "المتمهيد" (۱۰/۱۰) عن الزَّهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار آنه قال: مرسلاً مالك في "الموطأ" (۱۷۱/۱) عن الزَّهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار آنه قال: بينما رسول الله على جالسٌ فذكره، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" (۱۹۲۱–۱۶)، والبيهقي في "السنن" (۱۹۲۸)، وفي "معرفة السُّنن والآثار" (۲۳۷) و (۱۹۷۷)، وابن عبد البر في "التمهيد" (۱۹۲/۱۰). وقد سقط مالك من مطبوع "معرفة السُّنن والآثار" في الموضع الثاني. وأخرجه ابن عبد البر (۱۲/۱۲۱) من طرق بكر، عن ابن جريج، به مرسلاً. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (۱۱۲/۱۲ و۱۲۵ و۱۳۱ و۱۲۲) من طرق عن الزَّهري، به. وذهب ابن عبد البر إلى أن الرجل المتَّهم بالنفاق هو مالك بن الدُّخشُم واستشهد بقصة عبّبان بن عن الملك زاره رسول الله في في بيته، فذُكِر مالك بن الدُّخشُم واتُّهم بالنفاق! وانظر قصة عبّبان هذه في "المسند" (۱۲٤۸). قال ابن الأثير في "أسد المنابة والنظر قصة عبّان هذه في "ألمد المنابة" عن ولا يعلى ولا يعمل عن عن أبي هريرة عند أبي داود (۱۲۵۸) وفي باب النهي عن قتل المصلين عن أبي هريرة عند أبي داود (۱۹۲۸) وفي باب حقن دم من نطق بلا إله إلا الله، عن غير واحد من الصحابة، انظر حديث أبي هريرة الحديث أبي هريرة المنابة والتسار مع الواحد دون الجاعة، والمحدون الجاعة، والمحدون الجاعة، والمحدون الجاعة، والمحدون المحدون الجاعة، والمحدون الجاعة، المحدون الجاعة المناباة والتسار مع الواحد دون الجاعة،

الحَدِيْثُ الثَّامِنُ عَشَر: في الصَّحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنَّة، قَالَ: «تَعْبُدُ الله لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ المَكْتُوبَة، وَتُؤَدِّي عَلَىٰ عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنَّة، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَىٰ هَذَا، فَلَمَّ المَكْتُوبَة، وَتُؤدِّي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَة، وَتَصُومُ رَمَضَانَ » قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَىٰ هَذَا، فَلَمَّ المَكْتُوبَة، وَتُؤدِّي الزَّكَاة المَفْرُوضَة، وَتَصُومُ رَمَضَانَ » قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَىٰ هَذَا، فَلَمَا وَلَىٰ مَالَ النَّبِي ﷺ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُل مِنْ أهل الجُنَّةِ، فَلْيَنْظُرُ إِلَىٰ هَذَا» (١٣٣) .

الحَدِيْثُ التَّاسِعُ عَشَر: عَنْ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ الجُهَنِيَّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِّ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الحُّمْسَ، وَأَدَّيْتُ اللهِّ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدَتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُّ، وَأَنْكَ رَسُولُ اللهِّ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الحُّمْسَ، وَأَدَّيْتُ اللهِّ اللهِّ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الحُّمْسَ، وَأَدَّيْتُ اللهِ اللهِل

الحَدِيْثُ العشرون: عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهُ رَبًّا، وَبِالْإِسُلَام دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا» . رواه مسلم (١٣٥) .

الحَدِيْثُ الحَادِيْ وَالْعِشْرُوْن: عَنْ سَعُدِ بَنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّه قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا وَبُمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ ». رواه مسلم (١٣٦).

فإن ذلك يُحزنه، وأن مناجاة الاثنين دون الجماعة لا بأس بذلك بدليل هذا الحديث وغيره وفي قول رسول الله على أولئك الذين نهاني الله عنهم، ردُّ لقول صاحبه القائل له: بلى ولا صلاة له، بلى ولا شهادة له، لأن رسول الله على قد أثبت له الشهادة والصلاة، ثمَّ أخبر أن الله نهاه عن قتلهم، يعني عن قتل من أقر ظاهراً، وصلى ظاهراً".

(١٣٣) أخرجه البخاري (٢/ ١٠٥ برقم ١٣٩٧) ، مسلم (١/ ٤٤ برقم ١٤).

( ١٣٤) أخرجه ابن حبَّان في الصَّحيح (٨/ ٢٢٤ برقم ٣٤٣٨) ، قال الأرنؤوط: " إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البزَّار (٢٥) عن مُحَمَّد بن رزق الكلوذاني وعمر بن الخطاب السجستاني، كلاهما عن الحكم بن نافع، بهذا الإسناد. وقال: وهذا لا نعلمه مرفوعاً إلا عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع"((٢٦١) ، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصَّحيح خلا شيخي البزار، وأرجو إسناده أنَّه حسن أو صحيح. وزادالسيوطي نسبته في "الجامع الكبير" (٢/ ٨٥) إلى ابن منده وابن جرير وابن عساكر".

(١٣٥) أخرجه مسلم (١/ ٦٢ برقم ٣٤).

الحَدِيْثُ الثَّانِي وَالعِشْرُوْن: فِي الصَّحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الَّإِيمَانُ بِضُعٌ وَسَبُّونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الَّإِيمَانِ» (١٣٧).

الحَدِيْثُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُوْن : حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ، فَأَتَنُهُ قُرَيْشٌ، وَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعُودُهُ، وَعِنْدَ رَأْسِهِ مَقْعَدُ رَجُلٍ، فَقَامَ أَبُو جَهْلِ فَقَعَدَ فِيهِ، فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ قُرِيكَ يَقَعُ فِي آلْهِيَنَا، وَقَالَ: إِنَّ ابْنَ أَنْ قَوْمِكَ يَشْكُونَكَ؟ قَالَ: " يَا عَمِّ أُرِيدُهُمْ عَلَىٰ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَدِينُ أَخِيكَ يَقَعُ فِي آلْهِينَا، وَقَالَ: " مَا شَأْنُ قَوْمِكَ يَشْكُونَكَ؟ قَالَ: " يَا عَمِّ أُرِيدُهُمْ عَلَىٰ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَدِينُ لَحْيَكَ يَقَعُ فِي آلْهِينَا، وَقَالَ: " لَا إِلَهُ إِلا اللهُ " فَقَامُوا: فَقَالُوا: فَقَالُوا: فَقَالُوا: فَقَالُوا: أَجْعَلَ اللهُ يَعْ وَاحِدًا؟ قَالَ: " لَا إِلَهُ إِلا اللهُ " فَقَامُوا: فَقَالُوا: أَجْعَلَ اللَّهُ إِلَيْ اللهُ " فَقَالُوا: فَقَالُوا: أَنْ وَنَوْلَ: ﴿ وَا فَعُرَالَ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ " فَقَالُوا: فَقَالُوا: أَجْعَلَ اللَّهُ إِلَا اللهُ " فَقَرَأَ حَتَى بَلَغَ: ﴿ إِنَ هَذَا لَا اللهُ عَمَالُوا: لَهُ اللَّهُ إِلَا اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَمْ الْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الحَدِيْثُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُوْن : فِي الصَّحيحين عَنْ سَعِيدُ بِّنُ الْسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّه أَخْبَرَهُ: لَمَّا حَضَرَتُ أَبَا طَالِبِ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بُنَ هِشَامٍ، وَعَبُدَ اللهُ بَنَ أَبِي أُمَيَّةَ بُنِ

<sup>(</sup>١٣٦) أخرجه مسلم (١/ ٢٩٠ برقم ٣٨٦).

<sup>(</sup>١٣٧) أخرجه البخاري (١/ ١١ برقم ٩) ، مسلم (١/ ٦٣ برقم ٣٥) .

<sup>(</sup>١٣٨) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٥٨ برقم ٢٠٠٨) ، قال الأرنؤوط: "إسناده ضعيف، يحيي بن عهارة، ويقال: يحيي بن عباد، ويقال: عباد، تفرد عنه الأعمش فهو في عداد المجهولين وإن ذكره ابن حبّان في "الثقات". واخرجه التّرمذي بأثر الحديث (٣٢٣) ، والنّسائي في "الكبرئ" (١١٤٣٦) ، والطبري (٢٣/ ١٢٥) ، وابن حبّان (٢٦٨٦) من طريق يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٩) عن يحيي، عن الأعمش، به. وأخرجه التّرمذي (٣٢٣٣) ، والحاكم (٢/ ٤٣٢) ، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٢٤٦) من طريق أبي أحمد الزبيري، وأبو يعلى (٢٥٨٣) ، والطبري (٢٣/ ١٢٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والطبري (٢٣/ ١٢٥) من طريق معاوية بن هشام، ثلاثتهم عن سفيان، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وليس عند الطبري (٢٣/ ١٢٥) في الإسناد "الأعمش"، ويغلب على ظننا أنّه سقط من الطبع. وأخرجه عبد الرزّاق (١٩٩٤) عن الثّوري، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، به. ويغلب على ظننا أن "يحيي بن عهارة" سقط من الطبع أيضاً، والحديث عنده مختصر جداً ولفظه: مرض أبو طالب فجاءه رسول الله ﷺ يعوده".

المُغيرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي طَالِبٍ: " يَا عَمِّ، قُلُ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، كَلِمَةً أَشُهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ " فَقَالَ أَبُو جَهُلٍ، وَعَبُدُ اللهِ "بَنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبُدِ المُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللهُ " فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبُدِ عَلَى مِلَّةِ عَبُدِ المُطَّلِب، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ... " الحديث (١٣٩) .

الحَدِيْثُ الحَامِسُ وَالعِشْرُوْن: حديث أبي بكر الصدِّيق ، قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَجَاةُ هَذَا الْأَمْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: " مَنْ قَبِلَ مِنِّي الْكَلِمَةَ الَّتِي عَرَضْتُ عَلَىٰ عَمِّي، فَرَدَّهَا عَلَيَّ، فَهِيَ لَهُ نَجَاةٌ " . رواه أحمد (١٤٠) .

الحَدِيْثُ السَّادِسُ وَالعِشْرُوْن: عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالجَنَّةُ حَتَّى، وَالنَّارُ حَتَّى، أَذْخَلَهُ اللهُ الجُنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ». رواه البخاري ومسلم (۱٤١).

الحَدِيْثُ السَّابِعُ وَالعِشْرُوْن: عن أنس أَنَّ النَّبِي ﷺ قال لمعاذ: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحُمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَالْعَشْرُونَ عَنْ أَلْلِهِ ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَىٰ النَّارِ» ، قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ : أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: "إِذًا يَتَكِلُوا» ، وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُمًا" . رواه البخاري ومسلم النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: "إِذًا يَتَكِلُوا» ، وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُمًا" . رواه البخاري ومسلم (١٤٢).

<sup>(</sup>١٣٩) أخرجه البخاري (٢/ ٩٥ برقم ١٣٦٩) ، مسلم (١/ ٥٤ برقم ٢٤) .

<sup>(</sup>١٤٠) أخرجه أحمد في المسند (٢٠٢/١ برقم ٢٠) ، قال الأرنؤوط: "المرفوع منه صحيح بشواهده، رجاله ثفات رجال الشَّيخين غير الرَّجل الذي روى عنه الزُّهري، ووصف الزُّهري له بأنَّه من أهل الفقه - وسيأتي أيضاً أنَّه قال: غير متهم - تقوية لأمره وتوثيق له".

<sup>(</sup>١٤١) أخرجه البخاري (٤/ ١٦٥ برقم ٣٤٣٥) ، مسلم (١/ ٥٧ برقم ٢٩).

<sup>(</sup>١٤٢) أخرجه البخاري (١/ ٣٧ برقم ١٢٨) ، مسلم (١/ ٦٦ برقم ٣٦) .

الحَدِيْثُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُوْن: عن عبادة قال: قالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ». رواه مسلم (١٤٣).

الحَدِيْثُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُوْن: عن أبي ذَرِّ ذر ، قال : قالَ رسول الله ﷺ: " مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ " . رواه البخاري ومسلم (١٤٤) .

الحَدِيْثُ الثلاثون: في الصَّحيحين عن عِتْبَانَ بُنَ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: " إِنَّ اللهَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَىٰ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَنْ مَالِكِ وَجُهَ اللهَّ" (١٤٥).

الحَدِيْثُ الحَادِيْ وَالثَّلاثُوْن: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على أعطاه نعليه فقال: «اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرُهُ بِالْجُنَّةِ»، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعُلانِ يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ فَقُلْتُ: هَاتَانِ نَعْلا رَسُولِ بِالْجُنَّةِ»، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعُلانِ يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ فَقُلْتُ: هَاتَانِ نَعْلا رَسُولِ اللهِ عَيْنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ". رواه مسلم الله عَيْنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ". رواه مسلم (١٤٦).

الحَدِيْثُ الثَّانِ وَالثَّلَاثُوْن: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: " لَقَدُ ظَنَنْتُ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَلنَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا أَقُلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قِبَل نَفْسِهِ ". رواه البخاري (۱٤٧).

<sup>(</sup>١٤٣) أخرجه مسلم (١/ ٥٧ برقم ٢٩).

<sup>(</sup>١٤٤) أخرجه البخاري (٧/ ١٤٩ برقم ٥٨٢٧) ، مسلم (١/ ٩٥ برقم ٩٤) .

<sup>(</sup>١٤٥) أخرجه البخاري (١/ ٩٢ برقم ٤٢٥) ، مسلم (١/ ٥٥٥ برقم ٣٣).

<sup>(</sup>١٤٦) أخرجه مسلم (١/ ٥٩ برقم ٣١) .

<sup>(</sup>١٤٧) أخرجه البخاري (٨/١١٧ برقم ٢٥٧٠).

الحَدِيْثُ الثَّالِثُ وَالثَّلاثُوْن: حديث أم سلمة وذكر الحديث وفيه فقال رَسُولُ الله ﷺ: «أَشُهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلُقَىٰ اللهَ بِهِمَا عَبُدٌ غَيْرَ شَاكً، فَيُحْجَبَ عَنِ الجُنَّةِ». رواه البخاري ومسلم (١٤٨).

الحَدِيْثُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُوْنِ: عن عَنْ عُثَمَانَ بِن عَفَّان رضي الله عنه قال : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمُ اللهُ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّه لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّة» . رواه مسلم (١٤٩) .

الحَدِيْثُ الخامس وَالثَّلاَثُوْن: حديث أنس في الشفاعة وفيه قال النَّبي ﷺ: " يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثمَّ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثمَّ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثمَّ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ مُنَ اللهَ اللهُ وَكَانَ فِي وَلمَعِلَم (١٥٠).

وفي الصَّحيح قريباً منه من حديث أبي سعيد ومن أحاديث الصدِّيق عن أحمد .

الحَدِيْثُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُوْن: حديث مُعَاذِ ،قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: " مَنُ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَجَمَتُ لَهُ الْجَنَّةُ " (١٥١) .

الحَدِيْثُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُوْن: عَنْ مُعَاذِ عَنِ النَّبِي ﷺ: " مَفَاتِيحُ الجُنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ". رواه أحمد والبزَّار (١٥٢).

(١٤٨) أخرجه مسلم (١/ ٥٦ برقم ٢٧).

(١٤٩) أخرجه مسلم (١/٥٥ برقم ٢٦).

(١٥٠) أخرجه البخاري (٩/ ١٢١ برقم ٧٤١٠) ، مسلم (١/ ١٨٢ برقم ١٩٣) .

(١٥١) أخرجه أحمد في المسند (٣٦٣/٣٦ برقم ٣٦٣/٣) ، قال الأرنؤوط: "حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، صالح بن أبي عريب روى عنه جمع، وذكره ابن حبَّان في "الثقات"، وباقي رجال الإسناد ثقات. وأخرجه البزَّار في "مسنده" (٢٦٢٥) من طريق أبي سفيان سعيد بن يحيى، عن عبد الحميد بن جعفر، بهذا الإسناد".

(١٥٢) أخرجه أحمد في المسند (٤١٨/٣٦ برقم ٢٢١٠٢) ، قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف، شهر بن حوشب ضعيف ولم يدرك معاذاً، وإسهاعيل ابن عياش روايته عن غير أهل بلده ضعيفة، وهذا منها، فإن عبد الله بن عبد الرحمن مكي. وقد صح معناه عن معاذ بغير هذه السياقة".

الحَدِيْثُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُوْن: عَنُ سَمِعَ أَبِي هُرَيَّرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: قَامَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ بِلَالٌ فَنَادَىٰ، فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الجُنَّةَ». رواه النَّسائي وابن حبَّان في صحيحه (۱۵۳).

الحَدِيْثُ التَّاسِعُ وَالثَّلاثُوْن: عَنْ رِفَاعَةَ الجُهُنِيِّ، قَالَ: قالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: " أَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ لَا يَمُوتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سُلِكَ فِي الجُنَّةِ " يَمُوتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سُلِكَ فِي الجُنَّةِ " رَواه أحمد (١٥٤).

(١٥٣) أخرجه ابن حبَّان (٤/٥٥ برقم ١٦٦٧) ، قال الأرنؤوط: " النضر بن سفيان روى عنه مسلم بن جندب،

وعلي بن خالد الدؤلي، ووثقه المؤلف (٥/٤٧٤)، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على "المسند" (٢/ ٣٥٢) عن هارون بن معروف، والنَّسائي (٢/ ٢٤) في الأذان: باب ثواب ذلك، عن مُحَمَّد بن سلمة، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم (١/ ٢٠٤) ووافقه الذهبي، من طريق بحر بن نصر الحولاني، عن أبن وَهب، عَنْ عَمْرِو بِّنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بِنِ الْأَشْجِ، عن علي بن خالد الدؤلي أنَّه حدثه، أنَّه سمع أبا هريرة يقول ... وقد تحرف "الدؤلي" في سنن النَّسائي المطبوع إلى "الزرقي".

(١٥٤) أخرجه أحمد في المسند (١٥٢/٢٦ برقم ١٦٢١٥) ، قال الأرنؤوط: "إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يرو له سوى النَّسائي وابن ماجه، وذكر مسلم أن عطاء بن يسار تفرَّد بالرواية عنه. هلال بن أبي ميمونة: هو هلال بن علي بن أسامة. وحذفت الفاء من قوله فأستجيب وفأعطيه من الأصول، وما أثبتناه هو الجادة. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" (١٣٦-١٣٣) من طريق إساعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً الطَّيالسي (١٢٩١) و (١٢٩٢) ، والدارمي (١/٢٤٨) ، والبزَّار (٣٥٤٣) (زوائد) ، وابن خزيمة في "التوحيد" (ص ١٣٦-١٣٣) ، والطَّبراني في "الكبير" (١٥٥٥) ، وأبو نعيم في "الحلية" (روائد) ، وابن خريمة في "الحيم" (و (٤٥٥٠) ، وأجرجه الطَّبراني في "الكبير" (١٥٥٥) و (٤٥٥٠) من طرق عن هشام الدستوائي، به. وأخرجه الطَّبراني في "الكبير" (١٥٥٥) و (٤٥٥٥) و (٤٥٠٥) من طرق عن يحيل بن أبي كثير، به. وأورده الهيثمي في "نجمع الزوائد" (١/٠٠) دون قوله: "إذا مضيل ... "، وقال: رواه أحمد، وعند ابن ماجه بعضه، ورجاله موثقون ".

الحَدِيْثُ الأَرْبَعُون: عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنِّي لأَعْلَ النَّارِ». رَواه الحاكم «إِنِّي لأَعْلَ النَّارِ». رَواه الحاكم (١٥٥).

الحَدِيْثُ الحَادِي وَالأَرْبَعُوْن: عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: " حَضَرَ مَلَكُ الْمُوتِ رَجُلًا يَمُوتُ فَشَقَ أَعْضَاءَهُ فَلَمْ يَجِدُهُ عَمِلَ خَيْرًا، ثمَّ شَقَ قَلْبَهُ فَلَمْ يَجِدُ فِيهِ خَيْرًا، ثمَّ فَكَ لِجَيْنِهِ فَوَجَدَ طَرَفَ لِسَانِهِ فَشَقَ الْمَعْفَى اللهُ عَلَمْ يَجِدُ فِيهِ خَيْرًا، ثمَّ فَكَ لِجَيْنِهِ فَوَجَدَ طَرَفَ لِسَانِهِ لَاصِقًا بِحَنكِهِ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " قَالَ النَّبِي ﷺ: " فَغُفِرَ لَهُ بِكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ » رواه الطَّبراني والبيهقي وابن أبي الدُّنيا (١٥٦).

( ١٥٥) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصَّحيحين (١٧١) برقم ١٢٩٨ ، وقال : "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيَخَيْنِ، وَلَرَّ يُحْرِّجَاهُ بِهَذِهِ السَّيَاقَةِ، إِنَّهَا انْفَرَدَ مُسِّلِمٌ بِإِخْرَاجٍ» حَدِيثِ خَالِدِ الْحَنَّاءِ: عَنِ الْوَلِيدِ بِّنِ مُسِّلِمٍ، عَنْ مُرَّانَ، عَنْ عُثَهَانَ، أَنَّ النَّبي الشَّيَخَيْنِ، وَلَمَ يُحْرَانَ عَنْ عُثَهَانَ، أَنَّ النَّبي الشَّيَعَيْنِ وَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجُنَّةَ») ، ابن حبَّان في الصَّحيح (١/ ١٣٤ برقم ٢٠٤) ، قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح، مُحَمَّد بن يحيى الأزدي: هو مُحَمَّد بن يحيى بن عبد الكريم بن نافع الأزدي، ومسلم بن يسار: هو مسلم بن يسار: هو مسلم بن يسار البصري الأموي المُكِّي. وأخرجه أحمد (١/ ٣٢) ، والحاكم (١/ ٢٧) ، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٩٦) من طريق عبد الوهَاب بن عطاء، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذَّهبي ".

(١٥٦) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٣٢٣ برقم ٩٨٤).

(١٥٧) أخرجه ابن حبَّان في الصَّحيح (١٠٢/١٤ برقم ١٠٢٨) ، قال الأرنؤوط: " إسناده ضعيف، دراج أبو السمح في روايته عن أبي الهيثم ضعف. وأخرجه النَّسائي في "اليوم والليلة" (٨٣٤) و (١١٤١) ، والطَّبراني في "الدعاء" (١٤٨٠) ، والحاكم (١٨٨٥) ، وعنه البيهقي في "الأسهاء والصِّفات" (ص ١٠٢-١٠٣) من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم ووافقه الذَّهبي! وكذا صحَّحه الحافظ ابن حجر في "الفتح"

الحَدِيْثُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُوْن: عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَالطَّبراني ، والبزَّار ، ورواته نَفَعَتُهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ، أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ» . رواه ابن حبَّان ، والطَّبراني ، والبزَّار ، ورواته رواة الصَّحيح (۱۵۸) .

في " المجمع " (٢٠٨/١٠) ، وأخرجه الطَّبراني (١٤٨١) ، وأبو يعلى (١٣٩٣) من طريقين عن ابن لهيعة، عن دراج، به. وذكره الهيثمي في " المجمع " (٢٠٨/١٠) ، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا، وفيهم ضعف. قلت وفي الباب عن جابر رفعه: "أَفْضَلُ الذِّكُرِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهِّ، وَأَفْضَلُ الدعاء الحمد لله. وقد تقدم برقم (٢٤٨) . وأخرج مالك في الموطأ (٢١٤/١- ١٥٥) عن زياد بن أبي زياد، عَن طَلِّحَة بِن عُبيِّدِ اللهِ بِن كَرِيزٍ أن رسول الله على قال: "أفضل الدُّعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنَّبيُّون من قبلي: لا إله إلاَّ الله ". وهذا مرسل صحيح".

( ١٥٨) أخرجه الطَّبراني في الأوسط (٦/ ٢٧٣ برقم ٦٣٩٦) ، ابن حبَّان (٧/ ٢٧٢ برقم ٣٠٠٤) ، قال الأرنؤوط : " حديث صحيح. مُحَمَّد بن إسهاعيل الفارسي ذكره المؤلِّف في "الثقات" (٧٨/٩) ، وقال: يغرب. وباقي رجاله ثقات رجال الصَّحيح. ومنصور: هو ابن المعتمر، والأغر: هو أبو مسلم المدني. وأخرجه البزَّار في "مسنده" عن أبي كامل، حدَّثنا أبو عوانة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَال بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: "مَنْ قَالَ: لَا إِلَّه إِلا الله نفعته يوماً من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه". قلت: وهذا إسناد صحيح رجال رجال الشَّيخين غير هلال بن يساف، فهو من رجال مسلم. قال البزَّار: وهذا لا نعلمه يروي عن النَّبي ﷺ إلا بهذا الإسناد، ورواه عيسي بن يونس عن الثُّوري: عن منصور أيضاً، وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً، ورفعه أصحّ. قلت: الرِّواية الموقوفة أخرجها عبد الرزَّاق (٦٠٤٥) من طريق الثَّوري، عن حصين ومنصور أو أحدهما، عن هلال بن يساف، عن أبي هريرة موقوفاً بلفظ: "من قال عند موته: لا إله إلَّا الله أنجته يوماً عن الدَّهر، أصابه قبل ذلك ما أصابه" وأخرجه دون قوله: "فإنَّه من كان آخر كلمته...." ابن الجارود (١٣٥) ، ومسلم (٩١٧) في الجنائز: باب تلقين الموتى لا إله إلَّا الله، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٧) ، وابن ماجه (١٤٤٤) في الجنائز: باب ما جاء في تلقين الميِّت لا إله إلَّا الله، والبيهقي (٣/ ٣٨٣) من طريق أبي خالد الأحمر، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وأخرجه الطَّبراني في "الصَّغير" (١١١٩) من طريق عمر بن مُحَمَّد بن صهبان المدني، عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه: "لقِّنوا موتاكم لا إله إلَّا الله، وقولوا: الثَّبات الثَّبات، ولا قوَّة إلَّا بالله". وقال الهيثمي في "المجمع" (٢/٣٢٣) : رواه الطُّبراني في "الصَّغير" و"الأوسط"، وفيه عمر بن صهبان، وهو ضعيف. وذكر الحافظ في "التَّلخيص" (١٠٢/٤) : وروى أبو القاسم القشيري في "أماليه" من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا ثقلت الحَدِيْثُ الرَّابِعُ وَالأَرْبَعُوْن: عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ: " أَلا أُخْبِرُكُمْ بِوَصِيَّةِ نُوحٍ ابْنَهُ ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَوْصَى نُوحٌ ابْنَهُ، فَقَالَ لاَبْنِهِ: يَا بُنَيَّ: إِنِّي أُوصِيكَ بِاثْنَتَيْن، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْن، أُوصِيكَ بِقُول لا إِلهَ إِلا اللهُ ، فَإِنَّهَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ ، وَوُضِعَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ فِي كِفَّةٍ ، المُحديث بِينَ ، وَلَوْ كَانَتُ حَلَقةً لَقَصَمَتُهُنَ ، حَتَى تَخْلُصَ إِلَى اللهِ . الحديث رواه البزَّار ، والنَسائي ، والحاكم (١٥٩) .

الحَدِيْثُ الحَامِسُ وَالأَرْبَعُوْن: عن عبد الله بن عمرو عن النَّبي ﷺ: « خَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنُ قَبِيلٍ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير". رواه التِّرمذي (١٦٠).

مرضاكم، فلا تملوهم قول لا إله إلا الله، ولكن لقنوهم، فإنّه لر يختم به فمنافق قط". وقال: غريب. قلت: فيه مُحمَّد بن الفضل بن عطية، وهو متروك وفي الباب عن عائشة عند النّسائي (٤/٥) في الجنائز: باب تلقين الميت، من طريق وهيب عن منصور بن صفيّة، عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رفعته بلفظ: "لقّنوا هلكاكم قول لا إله إلّا الله". ورواه عبد الرزّاق (٢٠٤٦) عن ابن جريج، عن منصور، به موقوفاً على عائشة. وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه (١٤٤٦)، وسنده ضعيف، ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٨) موقوفاً على عبد الله بن جعفر وعن معاذ بن جبل عند أبي دود (٣١١٦)، والحاكم (١/ ٣٥١) رفعه بلفظ: "من كان آخر كلامه لا إله إلّا الله دخل الجنّة" وسنده حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذّهبي. وحديث المسيب بن رافع عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٨) بلفظ: "لقّنوا موتاكم لا إله إلّا الله، فإنها لا تكون آخر كلام امرئء مسلم إلّا حرمه الله على النار". المسيب بن رافع روايته عن ابن مسعود مرسلة".

(١٥٩) انظر : المتجر الرَّابح في ثواب العمل الصَّالح (١/ ٢٢٧ برقم ١٢٠٢) . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٨٤ برقم ١٢٠١) : " رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ مُحَمَّد بَنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُهِ رِجَالُ الصَّحيح ".

( ١٦٠) أخرجه التَّرمذي (٥/ ٤٦٤ برقم ٣٥٨٥ ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي مُمَيَّدٍ هُوَ: مُحَمَّد بْنُ أَبِي مُمَيِّدٍ، وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيُّ الْمُدِينُّ وَلَيْسَ هُوَ بالقَويِّ عِنْدَ أهل الحَدِيثِ) . الحَدِيْثُ السَّادِسُ وَالأَرْبَعُوْن : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « جَدِّدُوا إِيهَانَكُمُ "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيهَانَنَا؟ قَالَ: " أَكْثِرُوا مِنْ قَوْل لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ » رواه أحمد والطَّبراني (١٦١) .

الحَدِيْثُ السَّابِعُ وَالأَرْبِعُوْن : عَنْ عَبْدَ الله بَنَ عَمْرِو بَنِ العَاصِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : إِنَّ اللهِ سَيْخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْحَلائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلَّا كُلُّ اللهِ سَجِلًا مِثْلُ مَدًّ البَصَرِ، ثمَّ يَقُولُ: أَتُنكِرُ مِنْ هَذَا شَيئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فإنَّه لاَ ظُلُم عَلَيْكَ اليَوْمَ، فَيَقُولُ: الْمَقُدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ كُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرُ وَزُنكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلاَّتِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لاَ تُظُلِّمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلاَّتُ فِي عَقَةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لاَ يُقْفُلُ مَعَ اسْمِ الله شَيْءً" رواه كُفَةً وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ وَتَعْفُلُ البِطَاقَةُ، فَلاَ يَثَقُلُ مَعَ اسْمِ الله شَيْءً" رواه التَّمذي وحسَّنه، وابن ماجه، والبيهقي، وابن حبَّان في صحيحه، والحاكم، وقال : على شرط مسلم (١٦٢).

<sup>(</sup>١٦١) أخرجه أحمد في المسند (٢١/ ٣٢٨ برقم ٥٧١٠) ، قال الأرنؤوط: " إسناده ضعيف، وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣٥٧/٢) من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.وأخرجه عبد بن حميد (١٤٢٤) ، والبزَّار (٦٦٤ - كشف الأستار) ، والحاكم (٢٥٦/٤) ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢/ ٣٥٧) من طريق أبي داود الطيالسي، به".

<sup>(</sup>١٦٢) أخرجه التِّرمذي (١/٣٢ برقم ٢٦٣٩ ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) ، ابن ماجه (٢/٣٢ برقم ٤٣٠٠) ، شعب الإيهان (١/٤٦ برقم ٢٧٩) ، الحاكم في المستدرك على الصَّحيحين (١/٢٦ برقم ٩، وقال هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَرَّ يُحَرَّجُ شعب الإيهان (١/٤٦ برقم ٩، وقال هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَرَّ يُحَرَّجُ السّاده في الصَّحيحية في الصَّحيح (١/ ٤٦١ برقم ٢٢٥) ، قال الأرنؤوط : إسناده في الصَّحيح، عبد الوارث بن عبيد الله: صدوق، وباقي رجاله على شرط مسلم. عبد الله: هو ابن المبارك، وأبو عبد الرَّحن المعافري: هو عبد الله بن يزيد المعافري) .

الحَدِيْثُ الثَّامِنُ وَالأَرْبَعُوْن : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِي ﷺ حديث ، وفيه : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُّ لَيْسَ لَهَا دُونَ اللهِ حِجَابٌ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ. رواه التِّرمذي (١٦٣) .

الحَدِيْثُ التَّاسِعُ وَالأَرْبَعُوْن : عَنْ حُذَيْفَة بِنِ الْيَهَانِ، قَالَ رَسُولُ اللهَّ عَلَىٰ النَّوْبِ، حتَّى لَا يُدْرَىٰ مَا صِيَامٌ، وَلَا صَلَاةٌ، وَلَا نُسُكُ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَىٰ عَلَىٰ كِتَابِ اللهَّ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، فَلَا يَبْقَىٰ فِي الأرض مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَىٰ طَوَافِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيخ الْكَبِيرُ وَتَابِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، فَلَا يَبْقَىٰ فِي الأرض مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَىٰ طَوَافِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيخ الْكَبِيرُ وَالْعَبُوزُ، يَقُولُونَ: أَدْرَكُنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهُا " فَقَالَ لَهُ صِلَةُ: مَا تُعْبِي عَنْهُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَهُمْ لَا يَدُرُونَ مَا صَلَاةٌ، وَلا صِيَامٌ، وَلا نُسُكُ، وَلا صَدَقَةٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِيَةِ، فَقَالَ: «يَا عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِيَةِ، فَقَالَ: «يَا عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِيَةِ، فَقَالَ: «يَا عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ فِي الثَّالِيَةِ، فَقَالَ: «يَا صَدِيحه ، وقال : هذا حديث على شرط مسلم (١٦٤).

الحَديثُ الحَمْسُوْن : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : ثَلَاثٌ مِنْ أَصُّلِ اللهِ عَلَيْ : ثَلَاثٌ مِنْ أَصُّلِ اللهِ عَمَّنْ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ، وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الإسلام بِعَمَلٍ " الحديث . رواه أبو داود (١٦٥).

الحَدِيْثُ الحَادِي وَالحَمْسُوْن : عن عبد الله بن عمر أنَّ النَّبي ﷺ ، قال : «كُفُّوا عَنُ أهل لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَا أِلَهَ إِلَا اللهُ فَهُوَ إِلَى الْكُفُرِ أَقْرَبُ» رواه الطَّبراني (١٦٦) .

<sup>(</sup>١٦٣) أخرجه التَّرمذي (٥/ ٤٢٠ برقم ٣٥١٨ ، وقال: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ) .

<sup>(</sup> ١٦٤) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٤٤ برقم ٤٠٤٩) ، الحاكم في المستدرك على الصَّحيحين (٤/ ٥٢٠ برقم ٨٤٦٠ ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرِّطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ) .

<sup>(</sup> ١٦٥) أخرجه أبو داود (١٨/٣ برقم ٢٥٣٢) ، سعيد بن منصور في السُّنن (١٧٦/٢ برقم ٢٣٦٧) ، البيهقي في الاعتقاد (ص١٨٤٨) ، القضاء والقدر (ص١٩٤ برقم ١٩٤٠) ، السُّنن الكبرئ (٩/ ٢٦٢ برقم ١٨٤٨) ، أبو يعلى في المسند (٧/ ٢٨٧ برقم ٢٣١٢) .

<sup>(</sup>١٦٦) أخرجه الطَّبراني في الكبير (١٢/ ٢٧٢ برقم ١٣٠٨٩).

الحَدِيْثُ الثَّانِيْ وَالحَمْسُوْن : في الصَّحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنَّ النَّبي على الله عنه أنَّ النَّبي عنه أنَّ النَّبي ، قال : «سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقُ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ» (١٦٧) .

وفي الصَّحيحين أيضاً من حديث أبي ذر عن النَّبي ﷺ : «لاَ يَرُمِي رَجُلُ رَجُلًا بِالفُسُوقِ، وَلاَ يَرُمِي إِللَّهُ وَجُلُا بِالفُسُوقِ، وَلاَ يَرُمِيهِ بِالكُفُّرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَرْيَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ» (١٦٨) .

وفي الصَّحيحين عن ثابت بن الضحَّاك عن النَّبي ﷺ : « ... وَمَنُ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفُرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ» (١٦٩).

وفي الصَّحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث عَبْدِ اللهِ َّبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ َّعَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلِ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» (١٧٠).

والله سبحانه وتعالى أعلم ، ونسأله من فضله أن يختم لنا بالإسلام والإيهان ، وأن يجنبنا ما يغضب وجهه الكريم ، وأن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم ، إنَّه رحيم كريم ، والحمد لله ربّ العالمين ، أوَّلاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً ، وصلى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلم أجمعين.

<sup>(</sup>١٦٧) أخرجه البخاري (١/ ١٩ برقم ٤٨) ، مسلم (١/ ٨١ برقم ٢٤) .

<sup>(</sup>١٦٨) أخرجه البخاري (٨/ ١٥ برقم ٦٠٤٥).

<sup>(</sup>١٦٩) أخرجه البخاري (٨/ ١٥ برقم ٢٠٤٧).

<sup>(</sup>١٧٠) أخرجه البخاري (٨/ ٢٦ برقم ٦١٠٤).